ا. شے . شینمان



19AV GALAS

# المجتمع السوري في عصر البرينتسيبات القرن ١ - ٣م

ترجمة : د . حسان اسحق

#### مقدمة

بعد معركة اكتيوم التي وقعت في الشلاثين سنة الاخيرة من القرن الاول قبل الميلاد دخلت بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط مرحلة جديدة من تاريخها بعدأن وحدتها روما بحد السيف في دولة واحدة عظمى . وهكذا انتهى عهد الحروب الاهلية الطاحنة التي عانت منها هذه البلدان طويلا . لقد أقام الرومان السلام الذي ينشده الجميع وقمعوا بيد من ا حديد شعوب المنطقة التي لا تلين ولا تقهر ، وأحلوا الهدوء والنظام . ولكن أحداث الستينات من القرن الاول بعد المسلاد (الصراع على السلطة في روما بعد مقتل نسيرون ، انتفاضة تسيفيلين) أثبتت ضعف هذاالنظام وعدم قدرته على الثبات . ومع ذلك فقد استطاعت الامبراط ورية أن تخرج من الازمة أكثر قوة وثباتا وذلك بسبب توسيع القاعدة الاجتماعية للسلطه الامبراطورية . فاذا كانت السلطة الرومانية سابقا قد تعاملت مع الشعوب الخاضعة لها كمصدر للسلب والنهب واصطياد العبيد فقيد أصبحت الآن تسعى إلى كسب ود الفئات العليا من هذه الشعوب وادخالها في عداد أولئك الذين بمارسون السلطة ويتمتعون بثارها - تلك هي السياسة التي رسمت خطوطها الأولى في عهد آل يوليوس - كلافديوس . كماكان للمساومة التي تم عقدها بين الأباطرة والارستقراطية الرومانية المحافظة أهمية خاصة . حيث كانت أولى نتائج هـ له المساومـة ازدهار المـدن وتنشيط التجارة والأعمال الحرفية وبالتالي تراكم الثروات . ومع ذلك تبدو للوهلة الأولى غريبة وغير متوقعة نلك الأزمة الإجتماعية - الإقتصادية الحادة الطويلة والتي خرجت منها الإمبراط ورية الرومانية . وقد تغيرت تغيراً جوهرياً .

ولكي نحدد طابع هذا التحول الجذري وأسبابه ونرسم طرق عبور المجتمع الروماني من البرينتسبات إلى الدومينات ولكي نفهم جوهر هذه العملية وبالتالي حتمية الإنتقال من المجتمع العبودي القديم إلى المجتمع القروسطوي الإقطاعي لابد من دراسة عملية التطور الإجتماعي – الإقتصادي للامبراطورية الرومانية في القرون الثلاثة الأولى للميلاد . وهذا يفسر الإهتمام الذي تحظى به هذه المسألة وهنا بالذات تكمن أهميتها . لقد أصبحت دراسة هذا الموضوع ذات أهمية خاصة بالنسبة للتاريخ الوصفي الماركسي خاصة بعد أن اتضحت لا علمية المقولة الشهيرة عن ثورة العبيد والتي قيل إنها هي التي أودت بالإمبراطورية الرومانية إلى الهلاك ومعها الحضارة الهلنستية – الرومانية .

يعالج هذا البحث التاريخ الإجتهاعي - والإقتصادي لسورية في الفترة من القرن الأول وحتى الثالث الميلادي ضمناً. ومن المعروف أن هذه البلاد تقع في ملتقى أهم الطرق التجارية والعسكرية في منسطقة الشرق الأوسط، وهي تتمتع بأهمية إقتصادية وعسكرية - سياسية خاصة. فالسيطرة عليها تعني السيطرة على كل منطقة غرب آسيا والساحل الشرقي للبحر المتوسط. وكان للتجار السوريين دور هامم في تكوين الوحدة الإقتصادية والثقافية للامبراطورية إلى الحد الذي كان ممكنا آنشذ). ومن جهة أخرى لم يكن من الممكن ألا تؤثر العمليات الجارية في سورية على مجريات الأمور في الإمبراطورية الرومانية كلها.

والمنطقة الجغرافية التي تهمنا في هذه الدراسة تضم مساحة واسعة من الاراضي تمتد من جنوب شرق شبه جزيرة آسيا الصغرى إلى أعالي نهر الإردن ومن الشواطىء الشهالية الشرقية للبحر المتوسط إلى وادي دجلة والفرات. ويسمح لنا المصير التاريخي المشترك أن نضم إليها منطقة شرقي الإردن الذي خضع بدوره للحضارة الهلنستية - أي المنطقة التي تضم تلك المدن اليونانية الضخمة كمدينتي وبصرى وكذلك مملكة النبطية. ومما له دلالة خاصة أن المؤرخين القدماء كانوا قد ضموا هذه المدن إلى المنطقة المسهاة سورية معتمدين في ذلك ، بالطبع ، على واقع الأشياء. وفي نفس الوقت فإن فلسطين كانت تختلف في مستوى تطورها ، إلى حدما ، عن باقي أقاليم الشرق الأوسط ولا يعود السبب الأخير في ذلك إلى أن تنظيمها الإجتماعي - السياسي يعود في أصوله إلى تنظيم العشيرة الدينية - المدنية للقدس وما يتصف به طريق التطور هذا من صراع طبقي حاد يعتبر غريباً عن مجريات الأمور في الشرق الأوسط وقد تجلى هذا الصراع في النضال الحاد الذي خاضه الفلسطينيون (ضد الإمبراطورية الرومانية) ولذلك نرى أنه من المشروع والمفيد أن نفرد بحثاً خاصاً بفلسطين .

من المعروف أن سورية تنقسم جغرافياً إلى ثلاث مناطق: الساحل الفينيقي الخصب والسلسلة الجبلية التي تسير بمحاذاة هذا الشاطىء والتي تبدأ من أعالي طوروس وتبلغ أعلى قمة لها في جبال لبنان حيث يصل ارتفاعها هنا أكثر من ثلاث كيلومترات (يقع بينها سهل البقاع حيث تنبع أهم أنهار البلاد العاصي والليطاني) ، المنطقة السهلية - خصبة في الشهال وتتحول إلى صحراء كلها توغلنا نحو الجنوب . ومثل هذا التقسيم الجغرافي نجده في التاريخ الموصفي القديم . فقد كتب سترابون (p.749) إن سورية تضم كوم وجين ومنطقة سلوقية وسورية الحادي وفينيقية . وهو الذي يورد تقسيهاً آخر كان شائعاً في الأدبيات الجغرافية السابقة والمعاصرة له: سورية الوادي (بما في ذلك على الأرجح ، منطقة سلوقية وفينيقية .

ويرى أبيان (prooem,2) انطلاقاً من النظرة الشائعة في عصره (القرن الشاني الميلادي) أنه من الممكن تحديد المناطق التالية: الشاطىء الفينيقي، سورية الوادي ورمال تدمر. ومن الواضح ان الإختلاف بين ما أورده سترابون وبين ما أورده أبيان ليس جوهريا وبشكل عام فإن هذا التقسيم ينطبق مع بعض التعديلات، على الظروف الطبيعية والوضع السياسي في سورية في الفرة من القرن الأول إلى القرن الثالث للميلاد ضمنا.

لقد كان التركيب الاثني لسكان سورية في هذه المرحلة متنوعاً جداً: الفينيقيون، وكانوا يستوطنون الساحل ، اليونانيون ، خلفاء المستعمرين الذين أقاموا هنا عدداً من المدن الكبرى والذين سكنوا المدن الرئيسية التي بنيت هنا قبل العصر الهلنيستي ، السوريون -الآراميون - الذين تفاعلوا مع الحضارة الهلنستيه (يعبود تاريخ وجودهم هنا إلى نهاية الألف الثانية ق . م . تقريباً) وهم السكان الأصليون للبلاد ، العرب - الرحل وكانوا يقطنون الصحراء وبعض المناطق الجبلية ثم تحولوا بالتدريج إلى حضر واستوطنوا عددا من المدن الكبرى (تدمر ودمشق) ، المحاربون القدماء وخلفاؤهم وكانوا يعيشون في المستعمرات التي بناها أوغسطس - بيروت بعلبك وكذلك في بعض المدن والقرى السورية الأخرى . وفي كثير من المدن السورية كانت تعيش عشائر يهودية . لقد انوجدت هذه البنية الاثنية الواسعة والمتنوعة نتيجة للتأثير الذي مارسته الحضارة الهلنستية والتي بدأ تطورها منذ القرن الثالث وحتى القرن الأول قبل الميلاد ضمناوً كذلك بتأثير انتشار اللغة والثقافة اليونانيتين (في ظل السلطة اليونانية وبدعم من ادارة المناطق وظهور العبادات السينكريتية . وأدى الإستعمار الروماني ونشر الجيوش الرومانية على الأراضي السورية وكذلك نشاط«السفير» الروماني المفوض في حكم سورية وموظفيه إلى تغلغل اللغة اللاتينية في صفوف دوائر معينة من السكان. ومع ذلك فقد استمرت اللغات المحلية وخاصة اللغة الأرامة لغة الأدب والأعهال الإدارية كما وحافظ السكان الأصليون على عاداتهم وتقاليدهم القديمة . بالطبع لم يكن لهذه العوامل مجتمعة إلا أن تؤثر على حياة المجتمع والتي كانت على العموم أكثر تعقيداً من الصورة التي تعطينا اياها المصاذر المتوفرة لدينا.

من الناحية الزمنية تقع المرحلة التي نحن بصدد دراستها في الفترة من القرن الأول إلى القرن الثالث للميلاد ضمناً ، أي تلك الفترة التي اكتمل فيها تطور أشكال ومبادىء تنظيم المجتمع والتي كانت قد وضعت أسسها في المرحلة التي سبقت فتوحات الاسكندر المقدوني

مهيئة بذلك التربة لظهور العلاقات التي يتصف بها عصر الدومينات . ولم تكن هذه المرحلة من تاريخ سورية عصر ازدهار فقط ، كما هو متعارف عليه في أدبيات الأبحاث وإنما كانت أيضاً مرحلة نقلات اجتماعية هامة . ويعتبر تحديد طابع هذه النقلات وتبيان توجهها من المهات الريثيسية لهذا الكتاب .

فدراسة تاريخ سورية في عصر الإستعار الروماني لا زالت ضعيفة للغاية . أماكتاب ي . بوشير الذي يعالج هذه المرحلة فقط فهو سطحي ووصفي للغاية ، وبالإضافة إلى ذلك فقد شاخ من حيث حجم المصادر التي اعتمد عليها . والكتاب الأكثر تفصيلا (هكذا كان يريده مؤلفه أن يكون) في هذا الموضوع يعود لـ -ي دوبياش بقي غير مكتمل ولم يصدر منه سوى الجزء الأول وقد حوى عرضاً مفصلاً للاحداث السياسية في فترة تكون المقاطعة . والبحث الوحيد المتوفر لدينا والذي يبحث في النظام الإقتصادي لسورية ابان الإستعار الروماني يعود لل - ف . هايهيلهام فقد عالج المؤلف هنا بدقة متناهية العلاقات الزراعية وتسطور الحرفة والتجارة وساعدته في ذلك مجموعة كبيرة من المصادر . ولكن اهتمام المؤلف انصب على الجانب الإحتماعي والتنظيم السياسي للمجتمع والمناب الإقتصادي فقط وأهمل تمام الإهمال الجانب الإجتماعي والتنظيم السياسي للمجتمع فالمؤلف لا يكلف نفسه أبداً عناء تتبع العلاقة المتبادلة بين العصور السابقة والعصور اللاحقة في تاريخ سورية . أما . م . ى . روستوفتسيف فقد كتب مقاله عامة عن الوضع في سورية إبان العصر الروماني .

وهناك عدد من الأعمال كان يهدف فقط إلى اعطاء وصف لبعض المدن السورية في العصر الهلنستي . ويثير اهتماماً خاصاً بينها كتب : انطاكية ، تدمر ، جرش ، ودورا يوربوس (تل الصالحية) وساعدت هذه الكتب على تبيان وفهم عدد من المسائل التفصيلية في التاريخ الإجتماعي - الإقتصادي والسياسي للمدن المذكورة كما وساعدت على رسم حدود دراسة المسائل العامة لتاريخ سورية ابان الإستعمار الروماني .

ومن الطبيعي أن تشغل هذه البلادحيزاً هاماً في الأبحاث والأعهال التي تدرس التاريخ الإقتصادي لروما والمقاطعات الرومانية - وقد بدأ هذا التقليد في علم التاريخ ت . مومزين ولكن يبقى كتباب روستوفتسيف الكتباب الأكثر أهمية لهذا النموذج من الأبحباث . حيث عرض هنا تعميم نظري لمجموعة هائلة من المصادر كها وجرى وضع خلاصة لدراسة بعض مناطق العالم الروماني ، أي وضع الأساس لمتابعة البحث لاحقاً . ولكن حتى الآن لم تجرأية اعادة نظر في الصورة التي رسمها روستوفتسيف . وهذه الصورة تبدو على الشكل التالي .

كانت المرحلة التي سيطرت فيها روما على سورية مرجلة سلام وأمن وازدهار. ولكنها لم تكن مرحلة التغييرات الراديكالية فقد بقي الشرق السوري كها كان سابقاً. ولم يؤد تجميع السكان في مدن كبرى إلى أحداث أي تقدم ملحوظ مع أنه كان قد ظهر عدد من المدن النصف يونانية كها وتحول قسم من سكان الريف إلى العيش في المدن. ورغبت الجهاهير كها كان عليه الأمر سابقاً، أن تقيم الشعائر الدينية لآلهتها القديمة وفي معابدها نفسها وأن تحرث الأرض وتزرعها وترعى القطيع وتعتني به:

لقد كونت انسطاكية وسلوقية وأفاميا واللاذقية القسم الأساسي من شمال سورية. وجرت هنا تدريجياً عملية مركزة الأرض في أيدي أفراد أصبحوا يملكون عقارات ويستغلون الفلاحين من مستأجرين صغاراً واجراء يعيشون في القرى التي تخضع للمدن (السكان المحليون الذين لم يكونوا ليحلموا بأن يصبحوا مواطنين) ويشير روستوفتسيف في معرض وصفه للوضع الذَّي كان سائداً في كل اصقاع الامبراطورية إلى ظهور شريحة اجتماعية جديدة هي «بورجوازية» المدن (ملاك العقارات والتجار وأصحاب الورش الحرفية) التي بدأت تزيح الأرستقراطية السابقة . ومن الواضح أن روستوفتسيف يرى هذه الظاهرة في سوريـة أيضاً . وكانت توجد خارج حدود المدن فئة أخرى من الملكية وهي ملكية المعابد وهي أرض شب مستقلة . وكانت هذه المعابد تتمتع بحصانة خاصة وتملك الأرض وتجمع الضرائب وكان agokhoiيشرفون على الأسواق التي كانت تقيمها المعابد كما كانوا يمثلون المعبد في علاقاته مع السلطات المدينية . ويعتقد روستوفتسيف أن أوضاع المراكز التجارية الكبرى كدمشق وحمص وتدمر كانت قريبة من أوضاع المملكة البسبورية . فقد استطاعت الفئات المسيطرة في هذه المدن أن تتغلغل بسرعة في صفوف ارستقراطية الإمبراطورية الرومانية وتشارك في إدارة دفة الحكم فيها وفي نفس الوقت كانت دمشق وتدمر وحمص والرها idesseمراكز للقياصرة الكهنة . أما في الإردن فقد استمرت الهلنستية تتوطد وتترسخ . واضحت المدن الهلنستية مراكز تجارية متقدمة وغنية كها وبدأ البدو الرحل بالتحول الى الاستقرار والتحضر أما التنظيم السياسي لهذه المدن فقد ارتدى على أقل تعديل ظاهرياً -طابعاً اغريقياً.

بعد ذلك يشير روستوفتسيف الى الوساطة التجارية وتجارة القوافل والتي - حسب رأيه حددت الحياة الإقتصادية والثقافية لبترا وجرش وتدمر ودورا \_يوروبوس . لقد حاول المؤلف في أبحاثه التي قامت على مواد مقتبسة ومواد ارخيولوجية أن يرسم من جديد طابع ما يسمى بمدينة (القوافل) التي تدين بمنشئها إلى تطور التجارة . واستطاع روستوفتسيف بعد

دراسته لوثائق من دورا - يوروبوس أن يكون لنفسه صورة ما عن العلاقات الزراعية ووسائل الإستغلال والنظام الإداري في هذه المدينة .

وأشار المؤلف في معرض وصف للمجتمع السوري إلى ظواهر هامة في هذا المجتمع : كتمركز ملكية الأرض وانضمام اناس «جدد» إلى الفئة المسيطرة (مع أنه من الصعب اعتبار أطروحة روستوفتسيف عن ظهور «بورجوازية» المدينة ثابتة فالأرجح أن الكلام يجري هنا عن بعض العائلات التي اغتنت وانضمت إلى صفوف الأغنياء القدامي) والنمو الملحوظ للتجارة والدور الذي أصبحت تلعبه في حياة المجتمع . ومع ذلك فإن بعض موضوعات روستوفتسيف ليس لها أي وجود في المصادر المتوفرة لدينا (حول دور المعابد والقياصرة -الكهنة في دمشق وتبدمن . كهاأن مسائل كثيرة وهيامة بقيت غيامضة تمياماً : كالوضع الذي كان قائماً في منطقة البوليس (أي المدينة -الدولة ، المترجم) وخاصة في الأراضي التي كانت تابعة للامبراطور والتناسب القائم بين مختلف أشكال الملكية والتملك والوضع القانوني لبعض المدن والفئات السكانية داخل الإمبراطورية (والحقيقة أنه في معرض آخر يتكلم بشكل غيرمحدد أبداً عن فقدان بعض المدن -الدول حريتها السياسية وعن استمرار الحفاظ على الإدارة المحلية وحتى عن سياسة اوغسطس الرامية إلى تحويل ألإمبراطورية إلى مجتمع تسود الإدارة الذاتية كافة مدنه ولكن ملاحظات روستوفتسيف هذه عامة جداً ولا تسمح لنا أن نكون أي تصور عن واقع العمليات الجارية في المجتمع وعن ماهية مقدماتها الإجتماعية) والعلاقات العائلية . ولكن بغض النظر عن كل هذه النقاط الغامضة فقد أعطتنا أبحاث روستوفتسيف ، ولأول مرة امكانية تكوين تصور عام عن الأوضاع التي كانت قائمة في هذه المقاطعة كما وتعتبر هذه الأبحاث بداية لدراسة مبرمجة لتاريخها الإجتماعي ـ الإقتصادي .

أماأ . ب . رانوفيتش فيصف المجتمع السوري هذا وصفاً آخر . فه ويشير إلى انعدام التجانس الإقتصادي وإلى التبعثر السياسي لبعض مناطق المقاطعة (الأمر الذي يشير إلى اليه روستوفتسيف أيضاً) مما خلق صعوبات جدية أمام السلطات الرومانية عند إخضاعها لميمنتها وانضهام بعض المهالك التي لا تزال تحافظ على استقلالها الشكلي (يعتبر رانوفيتش أن كل هؤلاء الملوك لم يكونوا من حيث الجوهر سوى مفوضين من قبل الإمبراط ورية الرومانية) إليها . أما أوضاع المدن السورية «الحرة» فلم تكن لتختلف كثيراً عن أوضاع مثيلاتها من بقية المدن السورية . وتلك الإمتيازات التي كانت تتمتع بها المدن السورية بدأت فقدها شيئاً فشيئاً ذلك أن السلطات الإمبراطورية أخذت تسعى لاستبدال الحكم الذاتي فقدها شيئاً فشيئاً ذلك أن السلطات الإمبراطورية أخذت تسعى لاستبدال الحكم الذاتي

بجهاز إداري بيروقراطي وغالباً ما كانت الألقاب الطنانة تخفي وراءها فراغاً واضحاً. أما في الواقع فإن تدمر هي المدينة الوحيدة التي استطاعت أن تحافظ على استقلاليتها فترة زمنية أطول حيث ساعدها في ذلك بعدها الجغرافي وأهميتها التجارية وقربها من المملكة البارفية. لقد سحق الرومان المديمقراطية وحلوا المجالس الشعبية وقدموا كل المدعم لملارستقراطية المحلية. أما السوريون المهاجرون فقد أسسوا روابط تجمعهم (بالدرجة الأولى للعبادة) وحافظوا على علاقاتهم مع مدنهم الأم. ويشير رانوفيتش إلى تمركر ملكية الأرض في أيمدي كبار الملاك – الامبراطور وأفراد عائلته وعدد آخر من الأشخاص ويشير إلى وجود علاقات الاستئجار والتأجير. ويعتقد رانوفيتش أن أوضاع الـAOI السلوقيين لم يطرأ عليها أي تغيّر بدوزتهم إلى المالك الأعلى للأرض. كها كان باستطاعة عملكي «أراضي القيصر» أن يبيعوا يشتروا هذه الأرض مع أنها لم تكن ملكاً لهم. ويشير رانوفيتش إلى التطور الملحوظ الذي طرأ على الحرفة والتجارة بما فيها الوساطة التجارية. وأخيراً يشير المؤلف إلى نيظام الضرائب والأتاوات الروماني.

وهذا الوصف الثاني للمجتمع السوري القديم هو أيضاً وصف غير مرض وغير مقبول بالرغم من أن المؤلف قد أشار ولو بشكل مشوّه إلى بعض حمائص تطور هذه القاطعة الرومانية . فعندما أكد أن الإمتيازات التي تتمتع بها بعض المدن قد بدأت تسقط الواحدة تلو الأخرى ليحل الجهاز البير وقد اطي محل أجهزة الحكم الذاتي إنما الواقع هنا يتمثل في أن ما يجري هو عملية موضوعية مستقلة عن إرادة هذه القوى السياسية أو تلك ويتلخص محتواها في حلول السلطة الإمبراطورية المطلقة محل كيان البوليس . ولكن رانوفيتش لم يحدد الكيان الحقوقي لمختلف الفئات السكانية في سورية القديمة والتغييرات التي طرأت عليه ولذلك فهو الميستطع أن يحدد لنا الأسباب الحقيقية للعملية المذكورة . فهويري أن هذه الأسباب ذات طابع سياسي أي أنها تتعلق بنوايا بعض الأشخاص و الجماعات . وبالإضافة إلى ذلك فإن رانوفيتش يبالغ في وتيرة تسارع هذه العملية : فالمصادر المتوفرة لدينا تؤكد أن الأجهزة الديمة للمالة الدولة كانت موجودة فعلاً وبكامل فاعليتها في سورية حتى القرن الشالث للميلاد أما هذا اللقب أو ذاك فكان يعطي بعض المدن بعض الامتيازات الملموسة . ولا شك أن رانوفيتش على حق عندما يشمير إلى مركزة ملكية الأرض . ولكن الغموض يكتنف هنا الوضع القانوني للملكيات العقارية الكبيرة الموجودة في الأراضي التابعة للامبراطورية وتلك التابعة للامبراطورية وتلك التابعة للبوليس كه ولم يشمل البحث بعض غاذج الملكيات العقارية الأخرى . أما وجود ال

الم الم المعصر الروماني فليس له ما يثبته كما ونعتقد أن موضوعة المؤلف عن وجود ملكية المالك الأعلى (أي أن الملكية العليا للأرض تعود للملك المترجم) للأرض في سورية أبان العصر الروماني وما يرتبط بها من وجهة نظره من تأدية أتاوة الأرض وهو في نفس الوقت يعتقد أن الأشخاص الذين تقع الأرض بحوزتهم مع أنهم لا يملكونها إلا أنهم يستطيعون بيعها وشراءها والتصرف بها حسب ما يرغبون نعتقد أن مثل هذه الموضوعة مرفوضة حتى من الناحية النظرية.

بهذا الغرض الموجز نكون قد لخصنا اتجاهات بحثنا وأهدافه . وكما أشرنا سابقاً فإننا سوف نبحث في هذا الكتاب البنية الإجتماعية - الإقتصادية والتنظيم السياسي في سورية في عصر خضوعها للإستعمار الروماني (عصر البرينتسبات) . أي أننا سوف نتكلم عن الملكية الخاصة لادوات العمل ووسائل الانتاج والتمايز الاجتماعي الذي خلقه التمايز في الملكية وعن المدور الذي لعبته التجارة والانتاج السلعي (وبالتالي المكانة التي شغلتها ماتسمي «بمدن القوافل») وعن أشكال وأساليب استغلال المنتج المباشر وقانون الأحوال المدنية والفئات السكانية التي يشملها وبالتالي عن المدينة السورية وعلاقاتها مع السلطات العليا . ويهدف الكتاب إلى تحديد الاتجاهات الرئيسية لتطور المجتمع السوري في الفترة التي نحن بصدد دراستها وبالتالي تحديد الدور الذي لعبه الرومان في تاريخ هذه البلاد . أما التاريخ السياسي لسورية في الحقبة المذكورة وخاصة تاريخ الحروب الرومانية - البارافانية والرومانية والمرومانية ورجوعنا إليه سوف يقتصر على امكانية افادتنا منه عندما سنحاول اعطاء وصف للحركات فرجوعنا إليه سوف يقتصر على امكانية افادتنا منه عندما سنحاول اعطاء وصف للحركات الإجتمائية فالبلاد .

# الفصل الأول

## ـ سورية على أعتاب الإستعمار الروماني

على أعتاب الإستعمار الروماني كانت سورية تملك تراثاً هلنسنياً عريقاً في مجال تنظيم الدولة . والحقيقة أنه عندما أصبحت سورية مستعمرة رومانية كانت سلطة السلوقيين عليها قد اضمحلت منذ زمن بعيد . ولكن التصور عن أن الملك من هذه العائلة هو الحاكم الوحيد الذي له «حق» حكم البلاد وقد استمر هذا التصور ، كما سنرى لاحقاً حتى منتصف القرن الأول ق . م وحتى في ظرف سيطر فيه الإنهيار التام كان الرومان ملزمين بأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار .

وقد برزت في اطار الدولة السلوقية في سورية القطاعات التالية \_أولا المنطقة الحدودية التابعة للبوليس، أي تلك الأراضي التي كانت خاضعة لسلطة المدن التابعة بدورها للملك، ثانياً \_المنطقة التابعة مباشرة للملك نفسه(١)

#### المدينة وحدودها

من المعروف أن العدد الأكبر من المدن السورية كان قد قام منذ زمن موغل في القدم أي قبل الإستعمار المقدون ـ اليونان بزمن طويل . والمدن الفينيقية على ساحل المتوسط خير

ا) لقد كان لأبحاث م . ي . رومتوفتسيف التأثير الأقوى على كل الأعهال التي بحثت في تاريخ الحقبة الهلنستية . وقد اعتبر روستوفتسيف أن أهم ما تتصف به الأراضي التابعة للملك هو عدم وجود المدن فيها واستحالة وجود أي شكل من أشكال الملكية هنا باستئناء ملكية الملك وحده أما العاملين في هذه الأرض فكانوا يدفعون Fors وهي عبارة عن ضريبة عينية (M.Rostovtzeff, studden zur.) وهي أعهال لاحقة يشير روستوفتسيف (Khora ومن المحتمل الأراضي التابعة مباشرة للملك (Khora المنتين من الأراضي التهافي التابعة مباشرة للملك (Khora المحتمل المحتمل المعتمل القبائل أيضاً . أما الحالات الأخرى حسب رأيه ـ للملكية فقد انطبقت على الأراضي التي كانت ملكا (Khoraibasilik المحتمل المحتمل المعتمل القبائل أيضاً . أما الحالات الأخرى حسب رأيه ـ للملكية فقد انطبقت على الأراضي التي كان الملك يقدمها من Khora او من Khoraibasilke المختلف المؤسسات والجاعات والأفراد . (M.Rostovtzeff, The social and economichistory . the hellenistic world, oxfrd 1949) الحوهري الذي يعاني منه تصنيف روستوفتسيف هذا حسب رأينا هو الحلط بين مفهومي الملكية والسيادة

شاهد على ذلك وهي ـ أراد (أرواد ـ المترجم) بيبلوس (جبيل) ، بيريت (بيروت) ، صيدون (صيدا) وتير (صور) وكذلك المدن الأخرى التي تقع داخل البلاد كتدمر ودمشق.

كان من نتيجة الإستعمار المقدوني - اليوناني لسورية في نهايسة القرن السرابع ق. م وعملية الإستيطان المكثفة التي تلتها ان جرى إنشاء عدد من المدن اليونانية ليس في سورية وحدها وإنما في الإردن وشرقى الاردن أيضاً. فقد ظهرت هنا بمبادرة واشراف السلطات الهلنستية بوليسات كبرى كانتيغونية (٢) وانطاكيا (٢) التي بنيت على انقاضها وسلوقية بيريية (٤) وأفاميا(٥) ولارديكيا(٦) (اللاذقية المترجم) ودورا يوروبوس (تل الصالحية) وبيرييا (٧) وبيلا وديود وجرش (٨) وغيرها من مدن تلك الحقبة .

٢ ــ لقد شيد انتيغون مدينة انتيغونية على نهر العاصي في عام ٣٠٦ ق .م وجعلها عاصمة دولته فكانت مركزاً سياسياً وعسكرياً هاماً . ويشير مصدرنا (Diod, 20, 47, 5)بشكل خاص الى أن موقعها الاستراتيجي هذا قد لعب دورا حاسها في اختيارها من قبل الساعي لاستلام السلطة . ولكن الفشل العسكري السياسي الذي مني به انتيغون جعل عمر هذه المدينة قصيراً . ونحن لانعرف كل المدن التي انشأها انتيغون . وحسب رأى تشيريكوفيريان بعضها ، كانتيغونية مثلًا ، اعتبر مؤسساً من قبل سلوتس الأول نيكانور في مرحلة معينة من تاريخ حكمه. انظر : V.Tscherikover, Die ... hellenistischen Stadtegeru ndungen vonalexander dem Grossenbis وهذا يناقض تاريخ انطاكية التي ينيت ثانية في مكان آخر (diod,20, 47, 6) كما ويناقض تاريخ افاميا نفسه (انظر لاحقاً الملاحظة رقم ٥) . وليس لدينا أي اثبات على أن سلوقس قد اتبع سياسة أخرى حيال المدّن التي بناها انتيغون .

٣- في عام ٣٠٠ ق .م بنى سلوتس الأول نيكانور مدينة انطاكية على نهر العاصي (diod, 20, 47, app, Syr) . ويعتقد ج . داوني أن سلوقس كان ينوي أن يجعل سلوقيا بيريية مركزاً له والى هناك نقلٌ من انتيغونية ديوان المال كها تم دفنه فيها أَيضاً . (App.Syr,63) . ولكنه على اية حال اختار انطاكية . وفي القرن الأول ق .م . أصبحت انطاكية عاصمة السلوقيين . أما الافتراض بأن الاسكندر قد زار هذا المكان حيث بنيت فيها بعد انطاكية ، وأقام فيه معبد زفس بوتيني (Liban, or, 2८,87,250) كما يقول ج . داوني فالهدف منه تمجيد انطاكية وتقوية مركزها ولكن هذا لايتطابق مع واقع

٤ ـ بعد القضاء على انتيغونية مباشرة بني سلوقس مدينة سلوقية بيرية (App.Syr,57) وحسب Diod,20,48تم نقل قسم من سكان انتيغونية الى هذه الأخيرة .

 ۵ ـ لقد أسس سلوقس الأول نيكانور مدينة افاميا (App.syr,57) طريفة تلك العادة التي أطلق بموجبها المستوطنون المقدونيون على افاميا اسما آخر بيلًا وهذه الأخيرة هي موطن فيليب والاسكندر — Sirobo, 752). ويعطى المؤرخ مالالا (chronoga, p.203) لهذه الواقعة تفسيراً آخر : حيث يقول بأن سلوقس الأول هو الذي أطلق على أفاميا اسم بيلًا ذلك أن الألهة التي كانت تحمي افاميا حملت نفس الاسم حتى أن فيليب نفسه من بيلا المقدونية . وهذا الافتراض الأخير فيه شيء من التناقض : ذلك أنه من الصعب أن نجد حالة تكون فيها الألهة التي تحمي مدينة ما تحمل اسم مدينة أخرى ونحن نرى أنه من المنطقى أن يتوافق اسم الآلهة مع الاسم الأصلى للمدينة الذي يستخدمه الناس . ومما له دلالة خاصة أن الغلبة في نهاية الأمر كانت لاسم افاميا . ولاشك في أن المصادر الواردة نوضح بغير لبث أسباب تغيير اسم المدينة ، والتي لم بكن ممكناً أن تأخذ اسمها الرسمي بشكل نهائي إلا بعد اعلان سلوقس الأول Oikist لها .

٦ ـ لاوديكيا البحرية أسسها سلونس الأول (App.,syr.,57).

۱- دوديعيه مبحري ..... ٧- بيريية أسسها سلوقس الأول (App.,syr,57) .

لاشك أن أسباب مثل هذه الحركة الاستيطانية العاصفة ، في بداية العصر الهلنستي واضحة تمام الوضوح . فالأزمة الاجتهاعية التي اجتاحت اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد تجلت بأوضح مظاهرها في حرمان المنتجين الأحرار من ملكية الأرض مما حدا باليونانين أن يتوجهوا نحو الشرق حيث يستطيع الفلاحون (Vol.42,1965) المفلسون وغيرهم أن يحصلوا على الأرض ويحققوا السعادة المنشودة . ومن هنا جاءت الدعوة الى الحرب في الشرق بهدف انتزاع الأرض من مالكيها «البرابرة» - هذه الدعوة التي ترددت في خطب ليسيوس (33,6) ولكنها كانت قوية وواضحة أكثر في خطب سقراط . ومن هنا ذلك الفيض من المستوطنين الذين تدفقوا على ما بين النهرين وسورية ومصر وهذا بدوره شكل القاعدة المادية التي قامت عليها الدولة الهلنستية .

وهذا ما كان له أهميته بالنسبة لملوك الدولة الهلنستية أيضاً. فقد أخذت البوليسات على عاتقها مهمة جمع الضرائب داخل حدود المنطقة التابعة لها دون تدخل السلطة المركزية في هذا الأمر الذي كانت له أهمية خاصة بالنسبة للسلطة الملكية (٢) ولكن لم يكن لهذه الأهمية المكانة الأولى بين الأولويات. فعندما كان الملك يؤسس هذه المدينة أو تلك كان من الطبيعي

٨ ـ لقد أصبح من المتعارف عليه أن ينسب تأسيس ديون وبيلا وجرش الى الاسكندر . والواقع أن هناك اشارة الى ذلك في تراث ستيفان البيزنطي . أما فيها يتعلق بجرش فهناك اشارة مماثلة في تعليقات يامفليخ على مؤلفات نيكوماخ من جرش . وجاء في خرافة احدى القطع النقدية من جرش وهي مؤرخة في عصر كومادا H.Syri antiqites) · isyriennes,87,Alexndere le grand,fondateurde gerasa,— syria,vd.42,196)فكتب تحت صورة الملك المقدوني : والاســ)كندر) المقــ)دوني)، مؤ)سس) جرش ه) . وهكذا فقد سقطت المحاولات الرامية إلى نسب تأسيس جرش إلى ببرديك أو إلى انتيغون أو إلى أحد ملوك السلوقيين وفي نفس الوقت يضحد ما جاء في النقش G,137 والذي ينص على أن افيريلي بن افيتا أقام تمثالا لببرديك . ويعتقد بعضهم أنه كان يوجد في جرش تقليد يعتبر بيرديك بموجبه مؤتفس المدينة (A.H.M.cities jones) ولكن لاوجود لمثل هذه الاشارات في النص . وهكذا نجد أننا مرغمون على الاعتراف بأن دوافع اقامة التمثال المذكور غير واضحة . لقد حفظت لنا العادات القديمة اشارات طريفة حول ما تعنيه كلمة «جرش» . يامفليخ يعتبر اسم المدينة جاء اشتقاقا من كلمة Gerntes (والعجائزة) التي أطلقت على مستوطني المدينة من قدماء المحاربين في جيش الاسكندر ، Etymologicum magnum يعطى لهذه الكلمة تفسيراً آخر . حيث يقول بأن الاسكندر قضي على كل شباب المدينة عندما فتحها وابقى على العجائز فقط وقد قام هؤلاء باعادة بناء المدينة . وعلى كل حال فإن ما نراه أمامنا ليس أكثر من اثيمولوجيا (علم منشأ الكلمات ـ اشتقاقها ـ المترجم) شعبية . ولكن هذا الاشتقاق الأخير لمعنى كلمة وجرش؛ مرفوض ذلك أن المكان الذي توضعت فيه المدينة لايقع على طريق جيوش الاسكندر المقدوني وفي هذا المجال يعتبر الاشتقاق الأول أقرب إلى التصديق ولكن لايمكن اعتباره مثبت تاريخيا . وبعد أن جرى ضم شرقى الأردن إلى الدولة السلوقية أطلق على جرش اسم آخر هو انطاكية وكان ذلك على عهد خريسوروس ، وعلى الأرجح أنه انطوخ الثالث (Kraeling (ed), gerasap. 30) ونجد هذه لتسمية الأخيرة في الكتابات التي وصلتنا من العصر الروماني. (g,30,56-57,58,69,143-145,153,192,251)

٩ ـ قارن م .م . وباكونوف ، تاريخ ايران القديم . موسكو عام ١٩٦١ .

أن تدخل المدينة المذكورة تحت حمايته وبالتالي كانت تشكل سنداً كبيراً له في صراعه مع خصومه السياسيين . وكان بناء مدينة ما وخاصة تلك المراكز السياسية الكبرى يهدف قبل كل شيء الى ترسيخ سلطة المحتل وبسط سيطرته على المنطقة التي تم اخضاعها . ويعتبر سلوك سلوقس الأول نيكاتور نموذجاً بيّناً في هذا المجال . فهولم يجعل من انتيغونية التي أسسها خصمه ، عاصمة لدولته . بل قام بنقل كافة مؤسسات الدولة منها كها ونقل سكانها أيضاً الى المدينة التي بناها هو نفسه . ولاشك أن ما دفعه الى ذلك هو طمس كل أشر يمكن أن يذكر الناس بخصمه انتيغون . وكأني به يحاول أن ينظهر للناس أن التطور انما بدأ «من نقطة الصفر» . وهذا ما يفسر عدم رغبته في استخدام أية مدينة سورية قديمة بما في ذلك دمشق .

ومن المعروف أنه جرى بناء بعض المستعمرات اليونانية - المقدونية في تلك الأماكن التي كانت تشغلها سابقاً مدن وقرى السكان الاصليين للبلاد . فانطاكية شيدت في نفس المكان الذي كانت تشغله «قرية تدعى بوتيا» (Malala, chronogr., P., 200) ، افاميا - في مكان القرية التي كانت تسدعى فرناقة ، السلاذقية - مكان قريسة مزابدة في مكان القرية التي كانت تسدعى فرناقة ، السلاذقية - مكان قريسة مزابدة (Malala, chronogr., P., 203) . ولكن ستيفانوس البيزنطي حافظ على تقليد آخر فهو يسمي القرية التي قامت على انقاضها اللاذقية - زاميتا . ومن الصعوبة بمكان القول : أية فرضية هي الأصح . ولكن ماله أهمية خاصة هو أن ظهور مثل هذه المعطيات لابدوأنه يعكس ظاهرة واقعية . وأخيراً مدينة بيريية التي بنيت في المكان الذي قامت عليه واحدة من أقدم المدن السورية على الاطلاق - مدينة حلب .

وليست لدينا أية معلومات عن مصير سكان هذه القرى السورية . ولكننا نستطيع افتراض الوضع التالي : إما انه جرى ضمهم الى التنظيم السكاني الجديد أو أنه تم تدمير هذه القرى وطرد سكانها . ولا يستبعد أن يكون حوفظ على تلك القرى التي تقع ضمن التنظيم الجديد للمدن . والحقيقة أن رواية يوحنا ما لالا (203–200, PP., 202) عن نشوء اللاذقية ، مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الخرافي فيها توضح أنه من المحتمل أن تكون القرية التي قامت على أرضها قد جرى توسيعها ومن ثم تحويلها الى مدينة : «لقد أسس هذا السلوقس نيكاتور نفسه مدينة بحرية أخرى في سورية هي لا وديكية وسيها باسم ابنته وكانت سابقاً قرية اسمها مزابدة » . أما روايت (نفس المصدر) لقصة بناء مدينة افاميا فهي أكثر وضوحاً «أنشأ هذا السلوقس نيكاتور نفسه مدينة كبيرة أخرى في سورية سهاها باسم ابنته وضوحاً «أنشأ هذا السلوقس نيكاتور نفسه مدينة كبيرة أخرى في سورية ساها باسم ابنته افاميا وقد وجد قرية تسمى قرنقة وأحاطها بسور ثم دعاها هذا السلوقس نفسه مدينة وسهاها افاميا وقدم ضحية » . ولكن مع ذلك ليس باستطاعتنا حتى الآن أن نعرف شيئاً عن وسهاها افاميا وقدم ضحية » . ولكن مع ذلك ليس باستطاعتنا حتى الآن أن نعرف شيئاً عن

مصير سكان هذه القرى . فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المستعمرات الهلنستية كانت عبارة عن تجمعات سكانية مغلقة عندها يكننا القول : إنه لم يكن باستطاعة السكان الأصليين أن يدخلوا في عداد مواطنيها وعلى الأرجح سلبت منهم أراضيهم . وفي حال العكس لم يكن للمدينة أن تبنى أصلا .

وهكذا نرى أنه حسب تصورات العصر الهلنستي لم يكن بناء المدن يتم بالضرورة في أماكن غير مأهولة . بل كانت المدن الجديدة تقوم على انقاض المدن أو القرى القائمة منذ زمن وقد روعيت أثناء ذلك الاجراءات التالية : جذب سكان جدد ، تحديد الوضع السياسي - الحالة السياسية - واعطاء الاسم الجديد .

ومع ذلك فإن بناء مراكز سياسية جديدة أدى إلى موجات عاصفة من بناء المدن فإذا لم تجر إعادة بناء المدن من جديد فإن تعديلات جوهرية كان يتم ادخالها على بنائها . وكان بناء هذه المدن يتم وفق نموذج واحد<sup>(١٠)</sup> هذا ما يبدو واضحاً في بناء انطاكية وبيريياود ورا يور وبوس واللاذقية .

كانت ساحة الاجتهاعات العامة لمدينة انطاكية تقع على شواطىء نهر العاصي وكان سورها على شكل زاوية قائمة أما شوارعها فقد امتدت على أساس الاتجاه العام للريح ومسقط أشعة الشمس – من الشهال الشرقي الى الجنوب الغربي (محور طولاني) ومن الشهال الغربي الى الجنوب الشرقي (محور عرضاني) . وكانت الشوارع ذات المحور الطولاني مبنية بالتوافق ، الى حدما ، مع اتجاه النهر . أما اللاذقية فقد خططت بشكل أوضح وأدق – من الشهال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب – وقد انعكس هذا المخطط في بناء مدينة اللاذقية الآن وعلى هذا المنوال جاء أيضاً بناء افاميا وبيريية . وفي دورايوروبوس كان اتجاه الشوارع الطولانية من الشهال الغربي الى المشرقي ، والعرضانية – من الجنوب الغربي الى الشمال الشرقي . ومن الشهال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق كان اتجاه شوارع مدينة جرش .

وهكذا يتضح لنا أن عملية بناء المدن الهلنستية لم تكن عفوية وانما خطط لها على مستوى شامل وواسع وبشكل دقيق للغاية . والى جانب حركة بناء المدن التي قادها السلوقيون كانت هناك حركة مماثلة قادها الحكام السوريون المحليون . ويفيدنا النقش الوارد الينا من أرساما (القرن الأول ق . م .) والذي نشره في عام ١٩٦٢ ف . ك . ديرنير في تحديد الخصائص الرئيسية للبنية السياسية لمثل هذه المستعمرات ودورها في حياة البلاد ويقول انطوخ الأول

١٠ انظر الوصف العام لهذا النموذج لدى م . م . ماكسيموفا في كتابها وتخطيط المدن وبنائها - التكنولوجيا الهلنستية موسكو ـ لينينغراد، ١٩٤٨ .

ملك كوموجين في مقدمة نقشه هذا أن سلفه ارسام هو الذي أسس مدينة ارساما وقد عاش هذا الأخير في القرن الثالث ق . م . ويفيد النقش بأن ارسام أحاط المدينة الواقعة على هضبتين بسور . وتبعاً لهذا الوضع الجغرافي للمدينة جعل ادارتها ذات قسمين ثم سمى المدينة باسمه . ويسجل النقش النشاط الذي قام به ارسام : تحت رعايته وعلى نفقته الخاصة جرى احاطة المدينة بحاجز لا يمكن تجاوزه وبناء ملجأ أمين يلجأ اليه الناس في حال تعرض المدينة لهجوم خارجي . ويتضح من النقش انه كانت هناك في المدينة حامية تابعة للملك يقودها قائد عسكري .

ومن أطرف ما جاء في هذا النقش هو التعداد الوارد في Nomos للأشخاص الذين لم حق المشاركة في الولائم المقدسة المقامة على شرف تأليه اسلاف انطوخ الأول. وقام هذا الأخير بتحديد واجبات الكاهن في المهرجان المقدس على الشكل التالي: «فليقم هو وليمة عامة لكل محاربي الحامية والمواطنين مالئا طاولات الملك بأشهى المأكولات أما الأقداح فليملأ هاحتى الجام بأنواع الخمور. وليشاهد مع قائد الحامية كيف تحمي الجيوش البلاد وسكانها، فليهب هذا العيد السعادة للجميع». ويتضح من هذا التعداد بروز مجموعتين متوازيتن: (ph) rouron phulakha Khorion (s) tatian)

Kai polou okhlon to opikhorion ومن الواضح أن المقصود بالمجموعة الأولى الجيوش المتواجدة حول المدينة وكذلك المواطنون بينها يدخل في المجموعة الثانية - الجيوش المتواجدة خارج أسوار المدينة والسكان الذين يقطنون المنطقة ولا يتمتعون بحقوق المواطنية . ونحن لانملك أية معطيات تسمح لنا بالقول أن هؤلاء الناس كانوا خاضعين للمدينة أو للكها . ولكن مما لاشك فيه أن الذين كانوا يتمتعون بحقوق المواطنية كانوا يشكلون جماعة مغلقة ويجب أن نتوقع أنها كانت تتمتع بامتيازات خاصة .

وهكذا نرى أنه في نهاية القرن الرابع والقرن الشالث ق . م . نشأت في سورية الهلنستية مجموعة من المدن ذات المنشأ المحلي وأخرى ذات منشأ يوناني وقد قدر لهذه المدن أن تلعب دوراً بالغ الأهمية في الحياة الاقتصادية والسياسية للبلاد .

أما المعطيات المتوفرة لدينا عن العلاقات الزراعية السائدة ضمن حدود المدينة فهي ضئيلة للغاية ولكنها مع كل هذا تبرز بكل وضوح سيطرة الملكية الخاصة . فتحصيل الضرائب من الملكيات الخاصة المتوضعة داخل حدود المدينة يأتي ذكره عند ارسطوفي أحد مؤلفاته الاقتصادية حيث يعطي فيه وصفاً عاماً لاقتصاد المدينة . كما ونجد ذكراً لهذه الملكيات

في النقش الوارد الينامن اللاذقية . والمؤرخ في كانون الثاني عام ١٧٤ ق . م . ونسرى أن الحالة المسجلة هنا معقدة للغاية . فقد قدم كهنة ساربيس واسيدا وهم هورابللودور وانطوخ الشكوى التالية الى سلطات المدينة . حيث كانت المدينة قد اتخذت قراراً تفرض بموجبه على كل من يطلب مكاناً ليقيم فيه نصباً تذكارياً أن يدفع مبلغاً من المال . وفي نفس الوقت طلب «بعضهم» مثل هذا المكان في المعبد نفسه . وكانت الأراضي القريبة من المعبد والمعبد نفسه ملكاً للأشخاص المذكورين وأقربائهم . هذه التركيبة طريفة بحد ذاتها : فأمامنا - قطعة أرض تعود ملكيتها لعائلة كبيرة يمثلها في هذه العملية ثلاثة أخوة . وبما أن قرار المدينة لم يوضح طبيعة الدفع لقاء الأرض المطلوبة لاقامة النصب التذكاري فقد خاف هؤلاء الأخوة من أن يفقدوا حقهم كالكين . ذلك أن هذه الحمالة المال المدفوع ليس ثمناً للأرض وانما ضريبة على ذلك اتخذ أعضاء المجلس قراراً أكدوا فيه أن المال المدفوع ليس ثمناً للأرض وانما ضريبة تدفع لقاء وضع النصب . وبذلك تكون حقوق مقدمي الشكوى قد حفظت .

وهكذا يثبت لنا النقش أن الملكية الخاصة للأرض وامكانية بيعها وشرائها كانت موجودة في اللاذقية البحرية في القرن الثاني ق . م . وقد حافظت سلطات المدينة على قدسية هذه الملكية . ومن المشكوك فيه أن يكون الوضع في المدن السورية الهلنستية الأخرى مغايراً لما كان عليه الأمر في اللاذقية .

ونعتقد أيضاً أن هذه المدن كانت مركزاً مهاً للانتاج الحرفي . ولكن لاتتوفر لدينا أية معطيات بهذا الخصوص . ومع كل هذا فنحن نستطيع القول أن صناعة السفن التي كانت متطورة في المدن الفينيقية لم يكن لها إلا أن تتابع تقاليدها هذه كها أن حرفة البناء كانت منتشرة بشكل ملحوظ وفي كل مكان ولا بدمن الاشارة أيضاً الى فن النحت حيث كان هناك ، دون شك اختصاصيون في تحضير النقوش وصناعة الفخار وغير ذلك .

ومن حسن الحظ أن المعطيات الواردة الينا من العصر الهلنستي تعطينا الامكانية الكافية لتحديد الدور الذي لعبته المدن ، وبالدرجة الأولى المدن الفينيقية ، في التجارة الدولية لذلك العصر . فقد كانت لها علاقات تجارية مع أهم مدن العصر الهلنستي وقبل كل شيء مع ديلوس .

وفي هذا السياق تشكل سلسلة النقوش التي أصدرها س. ريناك أهمية ملحوظة حيث يعود تاريخها الى القرن الثاني ق. م. وقد جاء في أحدها (OGIS,591): «الى آلهة روما، صانعة البروالاحسان، - من جماعة آلهة البحر البيروتيين - التجار و الملاحين والوكلاء

التجاريين ، اعترافاً بإحسانها للجهاعة والشعب ، عندما أعيد انتخاب مناسي بن ديونيسيوس ثانية - صانع الخير . أعد من قبل ميلانوس الأثيني » . والنقش الآخر الشبيه بهذا النقش هو Reinach,3,5, وهما ولكنه مؤرخ في عهد القائد ديونيسيوس بن سوسيباتروس والى جانب ذلك كان يمكن أن يدكر الكهاهن في صيغة تأريخية (Reinach,3,4) . كها ونشر س . ريناك عدداً آخر من النقوش التي تحكي قصص البناء . ومنها نعرف أن عمليات البناء كانت تقوم بها جماعات أو أشخاص لصالحهم (Reinach,4,2) .

كانت جماعة آلهة البحر البيرؤتيين عبارة عن اتحاد حرفي ذي طابع ديني يضم أشخاصاً مرتبطين بهذا الشكل أوذاك بالتجارة البحرية وكان يتزعم هذا الاتحاد قادة وكهنة . وكانت هذه وتلك من الوظائف الاجتهاعية ذات طابع ابونيمي (ايبونيم - الأول من القادة التسع في اثينا القدية وكانت ولايته تعتمد كتأريخ للمرحلة - المترجم) . وكان يحق للقائد أن يبقى في منصبه عدداً من المرات ولكن تغييره كان محكناً (ونحن لانعرف الأساليب التي كان يتم بموجبها تغيير القادة ولا الزمن المحدد لذلك) . كان الاتحاد علك محصصاته المالية ويتخذ القرارات المناسبة حيال المسائل التي تهمه . ولاشك أن وجود مثل هذه الاتحادات كان يعبر عن مصالح بيروت الراسخة والعميقة الجذور في جزيرة ديلوس .

ويعتبر التكريم المتكرر لآلهة روما ذو دلالة خاصة حيث يعكس طبيعة العلاقات النشطة التي تربط التجار البيروتيين بروما وبالايطاليين الآخرين الله ين عارسون نشاطاتهم التجارية في ديلوس .

ولكن يجب ألا نعتبر أن المثال الوارد هو الوحيد من نوعه . فقد كان هناك أيضاً - في ديلوس - اتحاد للصوريين (نسبة الى صور - المترجم) الذين يعظمون هرقل ووصل إلينا من هناك نقش كبير مؤرخ في الثلث الأول ، أغلب النظن ، من القرن الشباني ق . م . حيث يعطينا صورة واضحة الى حد ما عن بنية الاتحاد المذكور وعن مجال نشاطه . وكها هو الأمر مع الاتحاد السابق فقد كان أعضاء هذا الاتحاد أيضاً من الأشخاص الذين يرتبطون بالتجارة البحرية (قارن الصيغة : «لقد قررت جماعة الصوريين الذين يعظمون هرقل ، - التجار والملاحون») . وكان يتزعم هذا الاتحاد أيضاً قائد وكاهن . ويفهم من الصيغة التأريخية التي اختتم بها النقش أن هاتين الوظيفتين كانتا ايبونيميتان («في عهد القائد ديونيسيوس بن ديونيسيوس وعندما كان الكاهن هوباترون بن دوروفي») . كها ويأتي النقش على ذكر وظيفتين ديونيسيوس وعندما كان الكاهن هوباترون بن دوروفي») . كها ويأتي النقش على ذكر وظيفتين

أخريين - أمين الخزنة والسكرتيروكان هؤلاء مسؤولون عن تطبيق القرارات التي يتخذها الاتحاد

أما جوهر الأمر فلا شك أنه أكثر طرافة: باقتراح من باترون بن دوروفي ، الذي أقيم هذا النصب على شرفه ، قامت المجموعة بارسال عثلية عنها الى اثينا للحصول على قطعة ارض كي تقيم عليها معبداً لهرقل . وقد لعب باترون نفسه دور السفير في هذه البعثة واستطاع أن يحقق المهمة الملقاة على عاتقه بنجاح تام . ويجب أن نتوقع بأن اقامة هذا المعبد الجهاعي لم تكن لها أهميتها الدينية فقط وإنما كان الهدف منها تقوية وترسيخ علاقات صور مع اثينا عبر ديلوس . أما الامتيازات التي حصل عليها باترون شخصياً فهي : أنه تم وضع رسم له في المعبد وفي الأماكن الأخرى التي اختارها كها وأعفي من الأقساط والأتاوات التي كانت تدفع للجهاعة وكذلك من الأعهال المتعلقة بالتحضير للاجتهاع . وكان يجب الاعلان عن منحه الأكليل عند تقديم الأضاحي وكذلك في اجتهاعات الجهاعة . وهكذا نعرف أن ملكية الجهاعة كانت تتشكل من المساهمات التي كان يؤديها أعضاؤها .

لقد كانت لديلوس علاقات قوية ووثيقة مع سورية . يدل على ذلك العدد الكبير من المراسيم التي كانت أصدرتها سلطات ديلوس على شرف السوريين المقيمين هناك والمؤرخة في القرن الثاني والأول ق . م . وكانت تلك المراسيم عبارة عن مكافآت لهؤلاء الأشخاص لقاء خدمات أدوها للمدينة بما أعطى العلاقات بين سورية وديلوس طابعاً رسمياً أيضاً . كانت المكافآت في أغلب الأحيان هي السياح بامت لاك أرض وبيت في ديلوس (Ues kaioi) المكافآت في أغلب الأحيان هي السياح بامت لاك أرض وبيت في ديلوس (Ha,11,777) من سلوقية (Raioi) في أغلب الأحيان النقش بأن الطاقم الذي جرى تكريحه قدم خدمات للديلوسيين عسدما كانسوا في وطنه – صور (,774–16,11,777) ومن أرواد عسدما كانسوا في وطنه – صور (,774–16,11,777) ومن أرواد ((ر) القيل المنافق الأخير أهمية خاصة ذلك أنه أقيم تكريماً للانطاكي هيليودور بن اثيل المنديم الملك سلوقس الرابع فيليوباتر وأحد أهم الموظفين من اللاذقية . وهذا لايدل فقط على عمق العلاقات التي كانت قائمة بين اللاذقية وديلوس والتي بدونها ما كان بامكان اللاذقيين اقامة النقش وانما يدل على حماية الادارة وديلوس والتي بدونها ما كان بامكان اللاذقيين اقامة النقش وانما يدل على حماية الادارة وديلوس والتي بدونها ما كان بامكان اللاذقيين اقامة النقش وانما يدل على حماية الادارة السلوقية للتجارة السورية آملة في ذلك ترسيخ مواقعها داخل البلاد وخارجها .

لقد قام ب . روسيل (١١) بجمع كمية كبيرة من المواد الاضافية التي تلقي الضوء على

١١ - يؤكد روسيل أن هذه الجياعة كانت من أقدم الجياعات التي قطنت الجزيرة . ولكن لاتتوفر لدينا أية معلومات تؤكد
 هذا الاستنتاج .

أهمية الدور الذي لعبه السوريون في ديلوس . وكانت هناك نقوش على شرف أشخاص من صيدا وصور ودمشق (ما بين أعوام ١١٢ - ١١١ ق . م .) ومباراتون (ما بين أعوام ١٠٢ - ١٠١ ق . م .) ومباراتون (ما بين أعوام ١٠٢ - ١٠٢ ق . م .) ومن سلوقس وصور وبيروت وأفساميا (أعوام ١٠٥ - ١٠٤ - ١٠٣ بعد ١٠٣ ق . م .) وبكلهات أخرى هناك مجموعة من السوريين المذين كانوا يتمتعون بحقوق المواطنية في ديلوس وفي نفس الوقت نرى أن الفينيقين لا يتميزون بعاداتهم المدينية عن الملنستين . فقد شارك أشخاص سوريون في عمليات تجارية تخص ملكية معبد ابولو. (إنطاكيون وصيداويون) .

ومن المعروف أن ديلوس لم تكن المركز الهلنستي الوحيد الذي كان للسوريين والفينيقيين علاقات وطيدة معه . فمن المعروف أنه كانت هناك عشيرة للصيداويين في أثينا في القرن الأول ق . م

(KAl.53,54,58.60) . كهاوكان هناك كيتيون أيضاً

وتنظيم العشائر الفينيقية في ديلوس: كان يقف على رأس مستوطنة الصيداويين في أثينا وتنظيم العشائر الفينيقية في ديلوس: كان يقف على رأس مستوطنة الصيداويين في أثينا أشخاص يحملون لقب RSوكانت القرارات تتخذ في الاجتماع العام للجماعة. وأخيراً كان يرمز اليها بمصطلحين اثنين: bd«مستوطنة» و hdw«الاتحاد المقدس». وقد وصلت الينا من صور ارسالية «مجلس الشعب» في دلف (SEG,11,330) ويمكن إعادة تاريخها الى القرن الثاني ق. م. ومما يلفت النظر هنا أن مواطني ديلف يسمون من قبل أهل صور «أقرباء» والكلام يجري هنا عن تخليد أعمال الملوك حيال ديلوس وصور. وهناك نقش آخر يعود منشؤه لنفس التاريخ (SEG,4,601) ويتضمن قرار تيوس الذي يؤكد على الصداقة مع صور وإن لنفس التاريخ (seg,4,601) وتعطي تيوس الحق لصور بأن تقيم على أرضها نصباً هذه الصداقة قائمة «منذ أقدم العصور» وتعطي تيوس الحق لصور بأن تقيم على أرضها نصباً وقدمت المكان اللازم الإقامة مثل هذه النصب ومما الاشك فيه أن هذان النصبان يدالان على مدى اتساع النشاط الدبلوماسي لصور في اليونان وآسية الصغرى. ويدل المصطلح مدى اتساع النشاط الدبلوماسي لصور في اليونان وآسية الصغرى. ويدل المصطلح مدى اتساع النشاط الدبلوماسي لصور كانوا يطالبون بقرابتهم من اليونانيين حيث تم الاعتراف بهم شكلياً على أنهم هلنستيون.

ومن بيريا وصلت الينا قائمة بأعضاء جمعية حرفية أخرى (عام ١٠٢ - ١٠٢ ق . م) وتضم بين صفوفها أجانب ونقرأ فيها سبعة عشر اسماً لهم . بعضهم من انطاكية وبعضهم من افاميا وآخرون من اللاذقية (IG,2,3,1335) . وحسب المصدر 3,2358–6,1 (عام ١٣٥ ق . م) . وفي أثبنا كان يقود إحدى الجهاعات الحرفية شخص يدعى ايرينوس وهومن

انطاكية . كها وتشير المقامات الموجودة على القبور في أثينا والتي يعود تاريخها إلى العصر الهلنستي إلى أشخاص من أصل سوري (حوالي الخمسين) (٣٩ منهم) من انطاكية و (شخصان) من هيرابوليس و (٤ أشخاص) من سلوقية و (١١ شخصاً) من صور (١٢)

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن سورية كانت لها علاقة تجارية تقليدية مع مصر منذ بداية العصر الهلنستي . وكان القمح في طليعة الصادرات السورية السها العصر الهلنستي . وكان القمح في طليعة الصادرات السورية وفيرة جداً ذلك أنه كان يجنى منه محصولين في العام والمصدر PSI,324,325,P.col.zen. وفيرة مداً ذلك أنه كان يجنى منه محصولين في العام والمصدر PSZ,59012 المؤرخ (حزيران - تموز عام ٢٥٩ ق . م) هو عبارة عن وثيقة بخصوص تحصيل الضرائب المترتبة على ممارسة النشاط التجاري الذي تقوم به استثمارات تعود ملكيتها لا بولونيا والتي قامت بشحن بضاعة من سورية الى بيلوزي ويذكر بيان هذه البضاعة سلعاً ك : السمن والزيت والخمر والعسل والجبن والجوز والرمان واللحوم وأنواع مختلفة من السمك وغير ذلك . وهناك مجموعة أخرى من البضائع التي كانت تشحن الى مصر من بلدان بحر إيجة عبر سورية ويذكر هنا خر جزيرة هيوس وعسل جزيرة رودوس .

ولاشك أنه كانت لسورية علاقات تجارية واسعة مع المناطق القريبة منها في آسيا. أبضاً . حيث يفيدنا المصدر P.col.zen.2 ، الذي يعود تاريخه لعام ٢٥٩ ق . م . أن نقل الحبوب يجري من سورية إلى غالية . وفي المصدر PSZ.59093(عام ٢٥٧ ق . م) يجري الكلام عن شخص ما من صور (؟) يدعى مينيكلا جاء بالعبيد والبضائع من غزة إلى صور ثم أخفى هذه الصفقة عن محصلي الضرائب مع العلم أنه لم يحصل على إذن قانوني مسبق باستقدام العبيد . ويتضح هنا أنه في حال وجود إذن خاص فإن مثل هذه الصفقات كانت تجرى بصورة علنية .

ونحن لانملك أي دليل على انقطاع هذه العلاقات في العصر الروماني.

من المؤسف أنه لاتتوفر لدينا أية مصادر تسمح لنا بالحكم على مستويات الملكية لدى سكان المدن السورية الأحرار إبان العصر الهلنستي وبالتالي لانستطيع تحديد مستوى الانقسام الاجتهاعي هناك . ولكن وجود محاربين مأجورين يعود أصلهم إلى مختلف المدن السورية له دلالة خاصة في هذا المجال . فالنقش الموجود على أحد القبور في مدينة ياسو SEG,18,450) يعدد أسهاء المحاربين المأجورين

<sup>12 -</sup> J.Day,an,an economic history of athens.

الذين كانو يخدمون في جيوش المدينة فقد ذكر منهم الانطاكيون دوريون بن دوريون وغلافكي بن ايبانيت ليسهاخ بن ياسون ورودون بن ايبانيت وآخرون من أرواد وصيدا وغيرها . وفي لوحة شرف أخرى (SEG.18,446 يعود تاريخها إلى القرن الثاني ق : م) يذكر البلاذقاني ليسهاخ فيها مرتين . بمعنى آخر نستطيع أن نقول أنه في القرن الثاني قبل الميلاد كانت توجد في سورية مجموعة من الناس لاتملك أي شيء مما أجبرها على العمل لحساب الأخرين كي تتقي العوز والجوع .

أما فيها يتخلق بالتنظيم الداخلي للمدينة السورية الهلنستية فليس لدينا سوى مجموعة سلوقية من الوثائق والمعلومات المبعثرة وغير منسقة . فنعرف منها ، مثلاً أن منح حق المواطنية في مدينة سلوقية بيريّا يتم بجوجب مرسوم يصدره الاجتماع الشعبي العام . فقد جاءت في النقش GMI,4,1261 (اللاذقية البحرية ، كانون الثاني عام ١٧٤ ق . م) الصيغة التالية :

«قرر الأعضاء» والتي جاء تفسيرها لدى غيسيخي (S.V.peliunes): «الأعضاء - الوجهاء وعند السوريين - أعضاء المجلس» . ونجد مثل هذه الإشارات لدى سترابون ولكن بخصوص جماعات أخرى (مقطع 7,2) : «يسمي المولوتيون والغيسبروتيون كبار السن pelias أما السوريون فيسمونهم peliovs وكذلك هي الحال عند المقدونيين الذين يسمونهم الوجهاء ، وهـذِا شرف ، وكـذلك هي الحـال لـدي الـلاكـونيين أيضـاً والماساليون ، - يسمونهم شيوخاً» . وهكذا نرى أمامنا مصطلحاً مقدونياً يستخدم في بعض المدن اليونانية ← المقدونية الهلنستية في سورية وهذا المصطلح يتطابق مع مصطلح مجلس المعروف (هذا هـوموقف جالا بيرومـوتيرد) . أمـاب . روسيل ، وهـوأول من نشر النقش المذكور فيعتقد أن الكلام إنما يجري هناعن مجلس الشيوخ الـذي كان آنشذٍ عبارة عن منظمة اجتماعية بدائية عاشت في القرن الثالث والثاني ق . م في كثير من مدن آسيا الصغرى . ولكن من الصعب الموافقة مع روسيل على أن هذه المنظمة كأنت منظمة بدائية . وما يلفت النهظر أن النقش بعرض قرار المجلس حول المحافظة على حق الملكية الخاصة لقطعة من الأرض كما ذكرنا سابقاً . ويمعني آخر كان لهذا المجلس الحق في تقرير مثل هذه المسائل . ومن المهم أن نشير أيضاً إلى المقدمة التي سبقت اتخاذ القرار المذكور والتي تنظهر في بنية النقش الذي ينقسم إلى قسمين . يبدأ القسم الأول بالصيغة التالية : «حسب رأي اسكلبيادوس - القائد والوجهاء» . كما يحوي هذا القسم الاقتراح المقدم من قبل كبار الموظفين وممثلي ملك اللاذقية إلى مجلس الشيوخ - الوجهاء لبحثه . ويتألف القسم الثاني من القرار نفسه إضّافة إلى الصيغة الواردة أعلاه . وهكذا فإننا لانرى أية فروقات بين عمل مجلس اللاذقية البحرية وعمل أمثاله من المجالس الأخرى المعروفة لدينا . وليس صدفة أن وضع غيسهيل إشارة التساوي بين مصطلحى «الوجهاء» و «مجلس الشيوخ» . وعلى الأرجح أن ادخال هذا المصطلح المقدوني والمحافظة عليه جاءا نتيجة طبيعية لكون أكثرية سكان المدينة من أصل مقدوني وقد أتوا بهذا المصطلح المعروف لديهم في وطنهم الأم . وقد أشرنا سابقاً إلى أن سكان صيدا استخدموا سابقاً في رسالتهم إلى سكان ديلغا تعبيري «المجلس والشعب» ، (SEG,2,330) . وهكذا نستطيع الآن أن نؤكد على وجود المجلس والاجتماع الشعبي في المدن السورية منذ القرن الثالث وإلى القرن الأول ق . م

من بين كبار رجال الدولة تذكر الوثائق بعض كبار الموظفين فقط (GMI,4,1261,pap.Gourob) حيث جاء ذكر أحد هؤلاء وهو من أصل صيداوي في المصدر: P.Mich.Zen.3. وعلى حد قول يوسف فلافيوس في (FL.IOS,Antt,12,169) فإن كبار الموظفين الفينيقيين وموظفي المدن السورية الأخرى شاركوا في شراء حق تعهد الضرائب من البطالمة عندما كانت سورية تحت سيطرة هؤلاء.

وهذه الإشارة الأخيرة ذات أهمية خاصة : ذلك أنها تؤكد على أنه منذ القرن الشالث ق م بدأت هلنسة جهاز الإدارة في المدن الفينيقية وقد ترافقت بالقضاء على سلطة الملك .

إلا أن الغموض لازال يشوب طابع العلاقات التي كانت قائمة بين سلطة الملك والمدن (١٣) ولكن الذي لاشك فيه هو أن هذه العلاقات لم تكن مستقرة على وتيرة واحدة .

<sup>1)</sup> على مدى الخمسين عاما الاخيرة وحتى الآن لاتزال تبحث المسألة المتعلقة بطابع جهاز الدولة الهلنستي . فقد اشاريو . كيست في حينه انه لا يمكن فهم قيام امبراطورية الاسكندر على أساس الوضع الذي كان قائم في مقدونيا حينها ولا على أساس «التعطور السياسي المسياسي الهلستي» فهي نموذج لتنظيم جهاز دولة نبت في التربة السياسية للشرق . والحقيقة أن كيرست يعترف بأن أفكار السلطة الملكية وجدت في اليونان أيضا الامر المذي كانت له أهميته في التحضير لقيام الامبراطورية المقدونية . وهو برى أن الاساس اللاجتماعي للسلطة الملكية الهلنستية جاء نتيجة لسعي الفئات الغنية في المجتمع الى اقامة سلطة قوية تستطيع احلال الأمن وضيان قدسية الملكية الخاصة وهو يرى أيضا أنه في أساس المدولة الهلنستية كان يمدخل الاحتمال المقدوني كواقع ومبدأ السلطة فردية لشخصية ذات قوة طاغية . ومع اعترافنا بصحة هذه المقدمات فإننا نعتقد بأن كيرست وقع فريسة للنظرة الأحدادية حيال طابع تركيب الدولة الهلنستية . وهو على حق عندما أعلن أن والشعب كجهاعة مدينية كاملة الحقوق في البوليس الهلنستي لم يكن له وجود في المملكة الهلنستية . . . . الشعب - يتابع المؤلف - لم يكن أكثر من مجال للسلطة ولم يكن ف اعلا لاية حقوق اجتماعية ، لم يكن في المملكة الهلنستية . . . . الشعب - يتابع المؤلف - لم يكن أكثر من مجال للسلطة ولم يكن ف عاعلا لاية حقوق اجتماعية ، لم يكن في المملكة الهلنستية . . . . الشعب - يتابع المؤلف - لم يكن أكثر من مجال للسلطة ولم يكن ف عاعلا لاية حقوق اجتماعية ، لم يكن بي المملكة الهلنستية . . . . الشعب - يتابع المؤلف - لم يكن أكثر من مجالة المهدية كالمية والميان في المهلكة المؤلف - كوريسة المؤلف - كوريسة المؤلف - كوريسة المؤلف المؤلف - كوريسة للمؤلف المؤلف المؤلف - كوريسة المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف - كوريسة المؤلف - كوريسة المؤلف المؤلف - كوريسة المؤلف المؤلف

لم يلاق الاسكندر أية مقاومة تذكر عندما اجتاح سورية وكان باستطاعته الا يقوم بأية تغييرات جوهرية محافظا بذلك على الأوضاع القائمة كها وجدها . وحتى في تلك الحالات القليلة عندما كان يجري التغيير فانه لم يتناول سوى الملك . هذه السياسة شرحها بومبي تورغ بشكل واضح غير قابل للتأويل وذلك في مؤلفه التاريخي الذي وصل الينا في ملحق يوستين بشكل واضح غير قابل للتأويل وذلك في مؤلفه التاريخي الذي وصل الينا في ملحق يوستين من «الملوك الشرقيين» فعزل بعضهم ووضع آخرين مكانهم وعقد معاهدات مع البقية ولكن هذا لم يغير شيئاً من جوهر الأمر . ويشير وستين بشكل خاص الى عبد الأمين وهو الذي عينه الاسكندر ملكاً على صور . ومن بين الاصدقاء الجدد للاسكندر يذكر المؤلف ستراتونوس بن

غيروسترانوس ملك ارواد (c.ruf.4,1,5). وبما يلفت النظر أن الاسكندر عندما أخضع صور بعد حصار طويل وشاق حافظ تمام المحافظة على العائلة المالكة وأبقى السلطة في يديها(Ist.18,3,19)

#### بعدموت الاسكندر أصبحت العلاقة بين الملك والمدينة معقدة ومن الصعب تماما

حاملا مستقلا لمهام الدولة؛ . ثم يتابع : وان دولـة العصر الهلنستي - هي دولة الموظفين؛ . ومما يلفت النظر ان المؤلف وصـل في نهاية الامر الى مناقضة نفسه عندما كتب على الصفحة ٤ ٣٥ من مؤلفه المذكور عن العلاقة القائمة بين الحاكم الهلنستي والبوليس الخاضع لسيطرته بأنها اتحاد تمارس فيه السلطة الامبراطورية سيطرتها على البوليس (المدينة الدولية - المترجم). فاذا كان الشعب كفاعل للسلطة لاوجودله ، حسب رأي كيرست ، فمع من اذا أقام الملوك الهلنستيون علاقاتهم الاتحادية هـذه التي تتطلب وجـود طرفين على الاقل؟ ويحظى بانتشار واسم الأن الرأي القائل بأن الدولة الهلنستية كانت شكلا من أشكال المنظهات الفدرالية. أما ب . زانكان فيعتقد ان الدولة السلوقية كانت تتصف بأنها شكلت مرحلة انتقالية من اتحاد دول ذات سيادة ، كما كانت عليـه دولة . الاسكندر المقدوني مثلا الى الدولة الفدرالية حيث سيادة الدولة المستقلة ، التي تـدخل في نـطاقها ، محـدودة ويقول أ . هيس بـأن المدن من الناحية القانونية كانت خارج حدود السلطة الملكية الأمر الذي أدى ألى حدوث تناقض بين حالها القانونية والواقع الفعـلي للأشياء وحسب رأيه لم تكن هناك أية قاعدة قانونية خاصة تنظم العلاقة القائمة بين المدينة والملك . أما روستوفتسيف فيقـول بأن المدن كانت تعتبر نفسها حرة وذات سيادة بينها كان الملوك السلوقيـون يعتبرونها تـابعة لهم كـل التبعية -M.Rostovtzeff,The so (cial and Economic History . وأخيرا لنستمع الى قول ف . ارينبورغ الذي يقول بأن النظام السيماسي الهلنستي الملكي كان عبارة عن مزيج من تبعية البوليسات الفعلية لسلطة آللك وبعض لمسات استقلالية هذه البوليسات ولقد وجـدّت نظريّـة الفدراليـة هذه اكتهالها المنطقي لـدى ف . غينشر الذي يعتبر أن المجتمع الهلنستي يتصف بنموذجين متناقضين لسلطة الـدولة - النموذج العشائري حيث تعود السلطة الى الجهاعة المدينية ، والنموذج آلثاني سلَّطة الملك حيث تتجمع كل السلطة في شخص واحد . وهذًّا النموذج الأخير لايعبر بأي شكل من الاشكال عن ارادة ودولة يمكن وصفها عبر العلاقة مع أيّ بلد أو أي شعب، ويكشف المؤلف عن مقدّمات ظهور مثل هذه العلاقات التي كانت موجودة في اليونان منـ القرن الخـامس وحتى الثلثين الأولـين من القرن الـرابع تحديد أي مبدأ يحدد طابع وحجم سيادة الملك عليها . وتجدر الاشارة هنا الى النقش الذي تركه لنا بطليموس الثالث يفيرغيت من ادوليس (54,0GIS) (النصف الثاني من القرن الشرن الثالث ق.م .) حيث يقول أنه عندما دخل سورية أخضع رؤساء الاقسام الجمركية لسلطته . ومن الطريف هنا أن الكلام يجري عن رؤساء أقسام محددة في الدولة السلوقية . ولكن هذا لم يكن لينسحب على سورية الهلنستية كلها . وهذا ما تؤكده الوثائق التي وصلت الينا من عملكات البطالمة خارج مصر فالنقش (506,12,1G) القرن الثالث ق . م ) يقول أن صيدا دخلت في النيسوتيين بينا كان فيلوك ملكها واحداً من المبادرين والمشاركين في اتخاذ قرار لتكريم بطليموس الثاني فيلاديلف . ولكن الأهم في هذا النقش هو تقييم سياسة بطليموس الأول سوتير : «حرر» المدينة و «اعاد» اليها القوانين وخفف من وطأة الإتاوات . ويتبع الملك المكرم نفس السياسة . وسوف نرى أن سياسة روما في المناطق التي التركيبات السياسية الخاضعة لهم وقد وجدت سياستهم الخارجية تعبيراً لها في انشاء هذه التركيبات نفسها .

لقد كانت المحاولة الوحيدة ، في حدود اطلاعنا ، لتحديد الحال السياسية للبوليسات الداخلة في الدولة السلوقية هي تلك التي وصلت الينا في النقش OGIS,221 هبة اريستوديكينوس أرضاً بالقرب من ايلون (زمن انطوخ الاول سوتير) . ومع أن الاحداث الوارد ذكرها هنا تجري في آسيا الصغرى إلا أن الأسس التي وردت في توجيه أنطوخ الأول كانت تطبق في كل الاراضي التابعة للمملكة السلوقية بما فيها سورية . وفي التوجيه الثاني الذي أرسله الى ممثله غيليوسبونط ميلياغريعطي انطوخ الأول اريستوديكينوس حق ضم هذه الأرض summakhiai pros un bouletai polin tonen tei khorai غيل للوهلة الأولى أن هذه الوثيقة تضع فئتين من البوليسات على طرفي نقيض ولكن التوجيه الثالث لانطوخ الأولى يبدد هذا الاشكال تماما: Bouletaipolinton enitei emeterai summkiai kaza tompoleon tonen tei emeterai ssm per khaientei proteron summakhiai kazaperkai ونجد في نفس الصيغة في نفس التوجيه.

entei: وهكذا نرى أنه يتضع من هذا المصدر أن العبارات المتعلقة بالبوليسات konrai tekhai summakhiai en tei emterai summakhiai

واحد . فمن الناحية القانونية يتحدد وضع المدن باقتران Summakhiai en tei من الكلمات en tei khorai في تحدد وضع المدن التي يجزي الكلام عنها في النقش . ومن الواضح أن المدن المقصودة هنا هي تلك «المتحالفة»مع انطوخ أو التي تدخل في حدود ملكيته أو تلك التي تقع في منطقة الاراضي المخصصة للهبات . وقد يبدو من هذه الوثائق أن علاقات «التحالف» مع المدن كانت الواقع السياسي الوحيد الممكن بالنسبة للملوك السلوقيين . ولكن دعونا ندرس هذه المسألة بتفصيل أكثر . اذ يتضح من كثرة الوثائق التي وصلتنا من ديوان الملوك السلوقيين أن حال المدن تتحدد مباشرة من قبل الملك إما بأمر صادر الى موظفيه المختصين 144—158. المدن المدن المدن يتعلق بأراض محتلة وأما بعد الاتفاق مع عمثلي المدينة على التحالف مع الملك (Polyb. 5.68,7) أو بعقد قائم على أساس ضهانات دولية (Polyb. 5.68,7) . وفي الحالتين الأخيرتين تكون المدينة عبارة عن وحدة سياسية لها علاقات معينة مع الملك وليست جزءاً لا يتجزأ من الدولة . ولولم يكن واقع الحال هكذا لما كانت هناك أنه من المكن اعتبار وجود مشل هذه الحالات تعبيراً عن ضعف دولة السلوقيين . ولكن وجودها لم يكن عكناً فيالو أن الحال القانونية للمدن لم تتضمن مقدمات ظهورها .

إلا أن قرار الاجتماع الشعبي لمدينة سلوقية بيرية بإعطاء حق المواطنية لا اريستولوخ يناقض ما قيل منذ برهة . فقد اتخذ هذا القرار بناء على توجيه من الملك وقد أرفق هذا التوجيه بالقرار الذي اتخذته سلطات المدينة ولكنه لم يصل الينا كاملاً . ويدعى توجيه الملك هذا الى سلطات المدينة المحدينة ولكنه لم يصل الينا كاملاً . وهذا الجانب يعتبر جوهرياً التعابير يفترض أن تكون للملك سلطة مطلقة على المدينة . وهذا الجانب يعتبر جوهرياً للغاية - فالملك لا يستطيع أن يتصرف مباشرة بالقطاعات التي تدخل في صلاحيات المدينة ، أن يهدي اريستولوخ حق المواطنية بمرسوم منه مشلاً . إلا أنه يستطيع أن يقترح على سلطات أن يهدي اريستولوخ حق المواطنية بمرسوم منه مشلاً . إلا أنه يستنطيع أن يقترح على سلطات كل هذه المقدمات لم تتعد الشكليات إلا أن استمرارية هذه الشكليات فقط . وعلى الأرجح ان ظروف خاصة وفي حال ضعف سلطة الملك كانت هذه الشكليات تكتسب محتوى حقيقياً . فأخيراً هناك أمر آخر له أهمية جوهرية الا وهو البعثة التي أرسلتها مدينة سلوقية بيرية الى الملك والمدينة والتي قدم لها اريستولوخ خدمات هامة في القصر الملكي . فالعلاقات بين الملك والمدينة والتي قدم لها اريستولوخ خدمات هامة في القصر الملكي . فالعلاقات بين الملك والمدينة كا يبدو على غط أية علاقات دبلوماسية أخرى قائمة بين طرفين مستقلين شكلياً .

يفيدنا النقش OGIS,229 ان المدن التي كانت خاضعة للملك تستطيع أن تعقد فيها بينها تحالفات. كها ويؤكد مثال صور أن المدن الخاضعة لسلطة الملك كانت تستطيع اقامة علاقات دبلوم اسية مع مدن أخرى غير خاضعة لنفس الملك ودون الرجوع إليه (SEG,2,330,4601).

وهكذا نرى أنه بمعزل عن أن الملك هو الذي كان يحدد الحال السياسية للمدينة فقد كانت هذه تسلك سلوك وحدات سياسية ذات سيادة . بل وأكثر من هذا نرى أن جوهر العلاقة القائمة بين الملك والمدينة كان يرمز اليه بكلمة eunoia - «كلمة الخير» أما علاقة المدينة تجاه الملك فكانت أكثر خصوصية - «الاخلاص» OGIS,12,223,2290 وبهذه الكلمة كان يرمز للعلاقة القائمة بين مدينتين مستقلتين عن بعضها البعض الكلمة كان يرمز للعلاقة القائمة بين مدينتين مستقلتين عن بعضها البعض (SEG,4,601) وكد ذلك لعلاقة فرد ما تجاه الملك نحو المدينة الملك نحوالمدينة وبالتالي لم يكن يحدد حال المدينة . وفي نفس الوقت كان يجري اسمخدام هذا المصطلح عندما وبالتالي لم يكن يحدد حال المدينة . وفي نفس الوقت كان يجري اسمخدام هذا المصطلح عندما لم يكن يحدد حال المدينة . وفي نفس الوقت كان يجري اسمخدام هذا المصطلح عندما لم يكن الأمر يتطلب تحديد المكانة التي تشغلها المدينة في وحدة سياسية ما ولكن عند تحديد معضلتان : تحديداً ، كيفية تجلي سلطة الملك على المدينة وماهية المطبيعة الاجتماعية لتلك معضلتان : تحديداً ، كيفية تجلي سلطة الملك على المدينة وماهية المطبيعة الاجتماعية لتلك المؤسسات التي تجلت عبرها ، ظاهرياً ؟

يتردد معنا في النقوش التي وصلت الينا من مختلف مناطق سورية السلوقية مرتين تعبير ممثل الملك في المدينة المعنية . ففي الأمر الذي مر معنا ذكره سابقاً حول منح حق المواطنية في مدينة سلوقية بيريية إلى أريستولوخ (JMI,3,1183) وردت صيغة تدل على أن الاقتراح قدم من قبل ممثل الملك ومن أعضاء المجلس . وهناك وثيقة أخرى تبحث موضوعاً آخر وقد وصلت الينا من اللاذقية (,1 JMI,4,126) ووردت في مقدمتها نفس الصيغ تقريباً ا Askb وصلت الينا من اللاذقية (,1 JMI,4,126) ووردت في مقدمتها نفس الصيغ تقريباً المدواد وصلت النا من اللاذقية (,1 عبيداً في استنتاجاتنا . ولكن مما لاشك فيه أن ممثل الملك كان يستطيع أن يتقدم بالاشتراك مع أعضاء المجلس باقتراحات الى المجلس والى الاجتماع الشعبي . ولكن من المستبعد أن يكون ممثل الملك هذا يعمل بصفته مستشاراً أو زعيماً لجماعة من كبرا الموظفين . ولا يستبعد احتمال آخر : وهو أن يكون الاقتراح المقدم قد تم الاتفاق عليه مسبقاً الموظفين . ولا يستبعد احتمال آخر : وهو أن يكون الاقتراح المقدم قد تم الاتفاق عليه مسبقاً الموظفين . ولا يستبعد احتمال آخر : وهو أن يكون الاقتراح المقدم قد تم الاتفاق عليه مسبقاً الموظفين . ولا يستبعد احتمال آخر : وهو أن يكون الاقتراح المقدم قد تم الاتفاق عليه مسبقاً الموظفين . ولا يستبعد احتمال آخر : وهو أن يكون الاقتراح المقدم قد تم الاتفاق عليه مسبقاً الموظفين . ولا يستبعد احتمال آخر : وهو أن يكون الاقتراح المقدم قد تم الاتفاق عليه مسبقاً الموظفين . ولا يستبعد احتمال آخر : وهو أن يكون الاقتراح المقدم وردي الموضوء الم

بين ممشل الملك ومجموعة من أعضاء المجلس وذلك عندما رأى ممشل الملك أن تدخله ضروري . فقد كان تحرك هؤلاء الممثلين غير منتظم حيث كانوا يتدخلون عندما يكون الأمر مهاً وضرورياً فقط . بمعنى آخر لم تكن مشاركة ممثلي الملك في اتخاذ قرارات سلطات المدينة ضرورية ولكن لم يكن بالامكان اهمال رأيه عند حل هذه المشكلة أو تلك من مشاكل المدينة . وفي نفس الوقت لم يكن باستطاعة هؤلاء الممثلين تجاوز سلطات المدينة عند اتخاذ أية قرارات تهم المدينة .

ومما له دلالة خاصة أن اقتراحات الملك الى المدينة كانت تصاغ على شكل تمنيات ولم تكن فيها أية كلمات تعبر عن صيغة الأمر . فتعبير Prostaema الذي تكلمنا عنه سابقاً هو رمز للعلاقة اللطيفة والمهذبة القائمة بين المدينة والملك وليس أكثر من ذلك أبداً .

والمظهر الأحر لسلطة الملك على المدينة يتجلى في جمع الضرائب ومختلف أنواع الأتاوات. ومن المعروف أن كتاب أرسطو «الاقتصاد» أعطى شرحاً مفصلاً نسبياً لطابع فرض الضرائب في المملكة السلوقية (2,1,4) حيث يعدد أرسطو الواردات الآتية من جمع الضرائب وذلك عندما يجري الكلام عن starpike. ويعدد الكاتب هناست أنواع من هذه الواردات: من الأرض ، من الملكيات الخاصة الواقعة ضمن حدود الوحدة السياسية الادارية المعنية (١٤) ، من ادخال واخراج السلع ، التعرفات ، ضرائب القطيع «وغيرها». ويسدقق المؤلف بعد ذلك قائلًا بأن أتاوة الأرض هي نفسها الضريبة التي تسمى ويسدقق المؤلف بعد ذلك قائلًا بأن أتاوة الأرض هي نفسها الضريبة الذهب والنحاس أو انقصه من المراب الخاصة وذلك حسب امكانياتها المواقعية أما فيها يتعلق بالمدفوعات فالمقصود هنا ما يجمع من الأرض ومن القطاع التجاري والضريبة المترتبة على كل فرد والضرائب التي عشر الولادات . وأخيراً المقصود «بغيرها» - أي الأتاوة المترتبة على كل فرد والضرائب التي يدفعها الحرفيون .

ويشكل الجزء الأول من كتاب ماكاًفيف تكلمة جوهرية لهذه المعطيات حيث يعدد المؤلف أنواع الضرائب التي تجبى من سكان المملكة السلوقية .

ومن المرجح أن يكون الوضع مماثلًا في باقي المناطق السورية التي كانت تخضع لسلطة

المنتقد روستوفتسيف أن Idia التي يجري الكلام عنها في مصدرنا المذكور ما هي إلا استثهارات زراعية خاصة كانت تدفع الضريبة المترتبة عليها نقدا وفي حالات نادرة كانت تدفعها عينا . وقد تراجع روستوفتسيف فيها بعد عن رأيه هذا حيث اعتبر Idia ملكيات تعود للملك شخصيا .

البطالمة . ويذكر الرّقم المشهور رقم SB,8008 (عام ٢٢٦ - أو ٢٦١ ق . م .) نوعين من الملكية (والكلام هناعن ملكية القطيع) : الملكية التي تخضع للضرائب والملكية المعفاة منها . ولكن ، حسب الأمر الملكي الذي وصل اليناعدد من مقاطعة كان يتوجب عرض القطيع الخاضع والمعفى من الضرائب على مراقب الشؤون الاقتصادية لتسجيله . أما من يتهرب من تنفيذ هذا الأمر فيفقد قطيعه ويعاقب . وكان القطيع يخضع لمراقبة دورية ويعاد تسجيله بين فترة وأخرى .

وهكذا نرى أنه يمكن تصنيف الضرائب في سورية الهلنستية في الفترة التي سبقت الاستعار الروماني مباشرة الى: ضرائب عن الأرض، قسم من البذار، محصول المنتجات الحقلية وولادات القطيع، الضرائب المرتبة على ممارسة الحرف، الضرائب المرتبة على النشاط التجاري، واستخراج الملح، الضرائب المرتبة على استخراج الخمور والضرائب المفروضة على كل فرد. وهي بهذا الشكل تنقسم الى ثلاث فئات: الضرائب المرتبة على مختلف النشاطات الانتاجية، الضرائب المرتبة على الارباح التجارية والفئة الأخيرة وهي الضرائب التي لاتنتمي لا للفئة الأولى ولا للفئة الثانية. وبالتالي فإن كل هذه الضرائب بما فيها الضرائب المرتبة على استثار الأرض تعتبر تحقيقاً للسلطة القانونية العامة والتي جاءت نتيجة لعلاقات التحالف أو نتيجة لاستخدام القوة المباشرة.

ومن المعروف أن الضرائب في الدولة السلوقية كانت تجبى بواسطة المتعهدين وهذا ما كان ينطبق على سورية أيضاً (۴٬۱۰٬۱۵۹) (۱۰٬۱۵۹) ولكن على ما يبدو أنه كانت هناك طريقة أخرى لجباية الضرائب وذلك عن طريق موظفي الملك أنفسهم وهذا ما يشير اليه مصدرنا (۱۸۵kk.,3,29) .

والآن غدا بإمكاننا أن نقول أن وضع المدينة في الدولة السلوقية كان يتحدد بالسمات التالية . نظرياً ، كانت المدن عبارة عن وحدات سياسية ذات سيادة ولكن هذه السيادة كانت منوطة بارادة الملك الذي كان يمارس سلطته على المدينة وقد تجلى ذلك في مشاركة موظفي الملك بادارة شؤون المدينة وجمع الضر ائب لصالحه .

ومن الطريف أن بوليبوس (15,24a) لم يعتبر الخصد ائص التي اتصف بها العصر الهلنستي والتي أشير اليها في كل المصادر المتوفرة لدينا - لم يعتبرها جوهرية . فقد كتب يقول أن الملوك كانوا يعلنون دائماً في بداية عهدهم أنهم أصدقاء الكل وأن الكل حلفاء لهم ولكن ما

١٥- م .ى . روستوفتسيف ، تاريخ النعهدات الحكومية في الامهراطورية الرومانية ١٨٩٩ .

ال يرسحوا مواقعهم في السلطة حتى يبدؤوا التصرف لا كحلفاء وإنما كطغاة . وهذه الصفة الأخيرة لاتنسحب على الحال القانونية للمدينة فقط وانما هي تمثيل حي لواقع المدن وتعريف واقعي صادق لسياسة الملوك الذين كانون ينكسون بوعودهم في أغلب الأحيان .

وهنا نقول أن هذا النظام لم يكن سوى التطوير المنطقي للوضع الذي كنان قائماً في الشرق الأوسط قبل العصر الهلنستي والذي يمكن وصفه ، كما نسرى بنا دواجية السلطة : سيادة المدينة كوحدة سياسية مستقلة شكلياً وسيادة الملك المفروضة بالقوة على المدينة .

## أراضي الملك

من المعروف أن أول اشارة لهذه الفئة من الأراضي جاءت في أمر الاسكندر المقدوني بخصوص ليبية (OGIS,1) حَيث جرى الكلام عن أن سكانها الذين يعيشون في نافلوخ يحافظون على استقلالهم الذاتي وعلى حريتهم وسوف يملكون الأراضي والبيوت وكل المنطقة التي يسكنون . أما الفئة الأخرى من الأراضي فتعلن أنها أراضي الملك . ويقطنها أناس ملزمون بدفع الضرائب . وهكذا فإن أراضي الملك - هي أراض منفصلة عن أراضي المدينة وتعود ملكيتها الى الملك وحده وتؤمن له دخلاً يؤديه العاملون فيها على شكل أتاوات (١٦)

ولكن هذه الفئة من الأراضي كانت تضم على ما يبدو قسماً آخر تعود ملكيته لأفراد. وهذا ما يؤكده العقد الذي وقعه انطوخ الثاني لبيع أراض في بانوكوما الى مطلقت الاوديكا (OGIS,225) يقابل (20-7.8 WC,18 ويحق لها بموجبه أن تسجل هذه الأرض في المدينة التي تختار . كما وتعطى نفس الضمانات لمن يشتريها منها أو يحصل عليها بطريقة ما أخرى . ولكن فيها اذا قامت الاوديكا بضم هذه الأراضي الى هذه المدينة أو تلك قبل أن تبيعها فلا يحق للمشتري بعد ذلك نقلها .

وقد منح أنطوخ الشاني نفس الإمتيازات إلى أريستوديكيوس عندما أعطاه الأرض (OGIS,221) يقابل (Wc,10,-13) ونرى من الأمر الملكي الصادر ببيع الأرض إلى لاوديكا انه قد أخذت هنا بعين الإعتبار الحالة التي لاتكون بموجبها الأراضي التي تعود ملكيتها لأفراد تابعة لمدينة ما . ومثل هذه الحالة محكنة فيا إذا اعتبرنا أن أرض لاوذيكا بعد أن أصبحت ملكاً

١٦ ـ أن الواردات التي تأتي على شكل أتاوات لايمكن أن تكون دليلا على وجود ملكية الملك أو على وجود الملكية العليا الخ . . . كما يرى بعض الباحثين . ذلك أن الأمر هنا لايعني أكثر من تحقيق سلطة الملك . ويمكن أن نتكلم عن الملك كمالك أعلى فقط في حال أنه يمارس صلاحيات هذا المالك .

لأفراد بقيت خاضعة لمنطقة نفوذ الملك . وأوضح أيضاً : إنه لا يستطيع الفرد الذي حصل مجدداً على الأرض ، عن طريق شرائها ، أو بأية وسيلة أخرى ـ أن يغير من وضعها القانوني دون موافقة البائع ولكن من جهة أخرى كان باستطاعة الملك فيها إذا استخدم سلطته أن يسمح بذلك . وفي نفس الوقت لا يتحتم على الشاري أن يقوم بهذا العمل إذا لم يطلب منه الملك ذلك . وليس صدفة إن عقد لا وديكا المذكور لا ينص على وجوب وإنما ينص على حق . فضم هذه الأرض أو تلك إلى أملاك المدينة كان يتطلب (ولو شكلياً) موافقة هذه المدينة على ذلك . وهذا ما تؤكده رسالة ميلياغر الغليسبونطي التي يفتتح بها النقش OGIS,221 والموجهة إلى سلطات ايلون . يعرب ممثل الملك عن تمنيه على السلطات أن تتخذ قراراً بتكريم اريستوديكيدوس أن تقدم له عدداً من الإمتيازات بينها السماح له بضم الأراضي التي حصل عليها إلى أملاك أيلون . ويفهم من صياغة هذا الإقتراح أن سلطات المدينة غير ملزمة إطلاقاً بقبول ضم هذه الأراضي إلى أملاكها . كل هذه المعطيات تدل على أن المدينة غير ملزمة إطلاقاً بقبول ضم هذه الأراضي إلى أملاكها . كل هذه المعطيات تدل على أن صاحب الأرض الجديد لم يكن ملزماً بتغيير وضعها القانوني .

وهكذا فإن تعليقات OGIS 221,OGIS,225 تتلخص في أن لاوديكا والأفراد الآخرين البذين من المفترض أن تصبح لهم ملكيات في بانوكوم بعدها وكذلك أريستوديكيدوس بعد أن حصلوا على الأرض من الملك كان لهم الحق في أن يغيروا الوضع القانوني لأراضيهم بعد موافقة المدينة المعنية على ذلك .

يتضح لنا الآن إذن أنه كان من المكن أن تظهر ملكيات فردية خاصة في المنطقة التابعة للملك وذلك إما عن طريق البيع وإما عن طريق الهبات . وفي كلتا الحالتين كان الملك عارس سيادته على هذه الأرض كسيد أوحد لها وهو الذي كان يسمح بتغيير وضعها القانوني (١٧). حتى الآن كنا ندرس المصادر الواردة إلينا من آسيا الصغرى في العهد السلوقي ولكن المواد المتوفرة لدينا عن سورية نفسها تؤكد إنه كان من الممكن أن تحدث هنا أيضاً عمليات كتلك التي حدثت بين أنطوخ الثاني والوديكا أو أن تهدى الأرض كها حدث الأريست وديكيدوس ذلك أن تحول الأراضي والقرى إلى ملكيات خاصة لم تكن ظاهرة محصورة في منطقة واحدة . فحسب المنش المعروف الذي وصل إلينا من قرية بيتوكيكا أحد السلوقيين إلى معبد زفس ، للنقش المعروف الذي وصل الينا من قرية بيتوكيكا أحد السلوقيين إلى معبد زفس ،

١٧- نبدأ من عمل روستوفتسيف M.Rostovtzeff,studl الذي يعتبر أن ضم الأراضي التي يهبها الملك لأفراد معينين الى ملكية احدى المدن أمر ضروري ولابد منه . ف . تارن ، الحضارة الهلنستية ، موسكو ١٩٤٩ . أ. ب . رانوفيتش ، العصر الملكنستي . ولكن هذا يناقض تماماً نص النقش الوارد الينا بخصوص لاوديكا واريسودكيدوس

تعود إلى ديميتريوس بن ديميتريوس بن مناسيا (١٨). ويشير النقش المذكور إلى وجود أراض داخل أراضي الملك تعود ملكيتها للمعبد وهي تلك الأراضي التي وهبها الملك نفسه للمعبد وفي هذه الحال لافرق أبداً بين المعبد وأي فرد آخر . وتفيدنا رسالة أنطوخ الأول إن هذا الملك قد أهدى قرية بيتوكيكا وما يتبعها إلى المعبد (١٩) وما يميز هذه الوثيقة عن وثيقة لاوديكا وأريستوديكيدوس هو أنها لاتشير إلى إهداء الأرض مع العاملين فيها كها جاء في الوثيقتين السابقتين (٢٠)

فالكلام هنا يجري عن إهداء المعبد موسم العام الجاري فقط . بالإضافة إلى ذلك يشترط أن تخصص الإتاوات المفروضة على السكان لتغطية نفقات تقديم الأضاحي . كما ويشار إلى الواردات الأخرى التي يحق للكاهن التصرف بها لتغطية حاجات المعبد . وهكذا فإنه بالإضافة إلى منح المعبد حق ملكية القرية المعنية (وعلى الأرجح أن المقصود هناهي الأرض ومختلف أصناف المنشآت التي أصبحت ملكاً للمعبد) أكد الملك أيضاً على حقه في الخصول على مختلف أنواع الواردات ووهب للمعبد حق جباية الضرائب التي كانت فيها مضى أخبى لصالح خزينة الملك . ولكن حق جباية الضرائب لم يكن يعطى بشكل أتوماتيكي مع إهداء الأرض أو القرية كما هو مفروض : وفي حال كون الأمر عكس ذلك لم تكن هناك أية حاجة للإشارة بشكل خاص إلى إعطاء الحق المذكور . بل وأكثر من ذلك أن حق جباية الضرائب لم يعط إلا لمدة عام واحد فقط .

١٩ ـ ان تفسير الفعل Ekho على اعتبار أنه يرمز إلى الاحتفاظ المشروط يناقض تماماً المعنى الحقيقي لهذه الكلمة التي تعني سنخدام حقوق المالك

<sup>19</sup> ـ نقد فهم روستوفتسيف عبارة Oden kaie dunamis tou zeo katarkntai الآلهة عن طريق اظهار قوتها طلبت اعدة ملكبة القرية الى المعبد وكانت قد سلبت منه قبل اجداد الواهب نقسه OM.rostoytzeff studien). ولكن النقش لابشير لامن قريب ولامن بعيد إلى أن قرية بيتوكيكا كانت في السابق ملكا للمعبد ومن جهة أخرى لم يكن باستطاعة واضعي النقش المذكور ألا يشيروا إلى انتزاع ملكية طرف من قبل طوف آخر وبصورة غير قانونية . ويؤكد واضع النقش أنه أهدى هذه الأرض لان قوة الألمة تجلت هنا بالذات ولكن يبقى الأمر غير واضح لنا تمام الوضوح : كيف تجلت قوة الألمة هدا التجلي المذكور كان مناسباً للملك .

٧٠ ـ ولذلك نعتبر أن وجهة نظر روستوفسيف (المصدر المذكور)التي تقول بأن الملك عندما أهدى الأرض للمعبد أصبح فدا الأخير اختى بأن يتصرف بـ Katokhoi الذين يقطنون قرية بيتوكيكا لاأساس لها . ويعتقد روستوفسيف أن سكان هذه الغرية كانوا بمجملهم من Katokhoi الذين نشروا كل هذه الوثيقة ولكنه يعترف أنه من غير الواضح لنا ما أذا كان المقصود فقط رجال الدين بالمعنى المحدد لحذه الكلمة أم أن المقصود سكان القرية التابعين . لقد أوضح و . و . كروغير معتمدا في خلك عنى مصادر مصرية من المعصر الحلنستي أن Katkhoi هم أفراد أهدوا أنفسهم لخدمة المعبد . ويقول و . فيلكين في هذا الإطار أن Katokhoi وهم قوم أهدوا أنفسهم لخدمة الألحة بمل الرادتهم وذلك بعد أن اختارتهم بنفسها ومنحتهم قوة الأنبياء الخارقة . وفي أية حال تحن نرى في Katokhoi فئة من السكان التابعين للمعبد .

وكما يتضح من القرار الذي اتخذته المدينة (افاميا - إ. ش.) وأرسلته إلى أوغسطس «فإن المعبد قد أصبح تابعاً للمنطقة التي تملكها المدينة اعتباراً من القرن الأول للميلاد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء مباشرة بعد الرسالة التي وجهها أنطوخ إلى سلطات المدينة حول هذا الموضوع. وبالتالي إن أراضي المعبد في بيتوكيكا قد دخلت هي الأخرى في نطاق الأراضي التابعة للمدينة. وإذا أردنا أن نعرف أسباب هذه الأحداث فعلينا أن نبحث عنها في عدم الإستقرار السياسي الذي ساد الحقبة الأخيرة من عهد السلوقيين والمرحلة الأولى من العصر الروماني. والوحدة السياسية الوحيدة التي حافظت على قوتها وهيبتها في هذه الفترة هي المدينة ولذلك فقد قرر الاكليروس الإعتباد عليها.

وفي هذا السياق ترتدي أهمية خاصة بالنسبة لنا المصادر التي وصلتنا من كوموجين . فالنقش الذي أوردناه سابقاً (ص ١٦ - ١٧) والذي وصل إلينا من أرسام في نيمفا يقول أن الملك هو الذي أهدى المعبد أرضاً من أراضيه الخاصة لسد حاجات العبادة وتقديم الأضاحي ولكنه احتفظ لنفسه بكل واردات هذه الأرض . وتفييد كلمة Kazosiesa الواردة في النقش بخصوص هذه الأرض إنها أصبحت ملكاً للآلهة أي ملكاً للمعبد . وتفيدنا الصيغة التالية وهبها الملك للمعبد سوف تصب بكامل حجمها ملكاً للأتاوات التي تأتي من الأرض التي وهبها الملك للمعبد سوف تصب بكامل حجمها في خرنة المعبد . وقد أشير أيضاً إلى أن الملك أعطى الكهنة حق التصرف بهذه الأرزاق . ومن هنا نستطيع القول إنه عندما كان الملك يهدي هذه الأرض أو تلك لم يهب تبعاً لذلك الواردات الآتية منها .

ويفيدنا النقش OGIS,383 بوضع مماثل حيث يخلد الملك الكوموجيني المذكور أنسطوخ الأول أحد المعابد المحلية OGIS,383 والمحابد المحلية Khoran te ikanen Kai prosodous ex autes وقانون هذا المعابد ووضع المعبد ووضع الأرض المهداة إليه وقد صيغ هذا الوضع على الشكل ينظم وضع المعبد ووضع الأرض المهداة إليه وقد صيغ هذا الوضع على الشكل التالي: «يأخذ الإتاوات من القرى التي أهديتها له أنا». والأمر الجوهري الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو تحديد حجم الحقوق التي يتمتع بها المعبد في هذه القرية: حيث أنه لا يحق لأي كان تسجيلها أو إهداؤها أو تغيير وضعها القانوني أو المس بمصالحها بأية طريقة كانت. وتنسحب هذه القيود على الواردات الآتية من الضرائب أيضاً والتي حولها الملك إلى كانت. وتنسحب هذه المعبد أن يضم هده الأراضي إلى أمدلاك على أراضي المعبد وفي نفس الوقت لم يكن يحق للمعبد أن يضم هده الأراضي إلى أمدلاك المدينة.

وإلى جانب وجود الملكية الخاصة في الأراضي التابعة للملك كانت هناك أيضاً ملكيات حصل عليها أصحابها إما لقاء أدائهم الخدمة العسكرية في جيـوش الملك وإما لقـاء تقديم خدمات أخرى وذلك حسب النظام الذي كانت تعطى الأرض بموجبه طالما أن المهدى يؤدي خدماته فإذا ماانقطع عن تأديتها لسبب ما تسحب منه الأرض. وهذا النظام لم يكن سائداً في البلاد التي كانت تابعة للسلوقيين أو البطالمة فقط وإنماكان سائداً أيضاً في المناطق التي كان يحكمها حكام محليون وعلى وجه الخصوص في منبطقة شرقى الأردن التي كانت تحكمها أسرة التوبياديين (ا, PSZ,59003 CPOJ)(٢١). من الناحية النظرية كان البوضع القانوني لهذه الأراضي يتحدد بالعوامل التالية : مالك الأرض هو الملك وحيازتها مشروطة بتادية خدمات معينة وفي حال انقطاع هذه الأخيرة يسقط تبعاً لـذلك حق الحيازة (٢٢). ولكن نقش منسيهاخ (٢٣) المعروف والمؤرخ في نهاية القرن الرابع ق . م . يسمح لنا بمعرفة اتجاهات أخرى في هذا النموذج من حيازة الأرض. فالأمر على ما يبدو أكثر تعقيداً. إذ إنه من المعروف أن هذه الوثيقة عبارة عن عقد بيع مع حق الشراء ثانية . فمنسياخ هذا قام ببيع عدد من أملاكه إلى المعبد بعد أن عجز عن تسديد ديونه لهذا المعبد وكان قدرهن هذه الأملاك لدى هذا الأخير . ويحتوي العقد على نص يمنع على منسياخ وخلفاته أن يطالبوا بهذه الأرض مستقبلًا كما وتحدد الغرامة التي يجب دفعها فيما إذا رفع أحدهم دعوى لاسترجاع الأرض. وتؤخذ بعين الإعتبار كيفية تعظية النفقات التي قد يتكلفها المعبد فيها إذا قام الملك باسترجاع الأرض منه «بسبب منسیاخ».

وأثناء إعداد الوثائق والإجراءات المرتبطة بهذه العملية جرى ذكر القرى والكهنة واستثمارات الـ ـ Laoi وكذلك العبيد والبساتين وأراضي منسيماخ نفسه . ولكن بسبب غياب مقدمة النقش لانستطيع معرفة أي شيءعن تاريخ هذه الأملاك قبل وصولها إلى منسيهاخ .

ننتقل الآن لدراسة أوضاع القرى التالية : تابالمور الواقعة في سهل السرد قرب تـلال ايلا وتاندوق القريبة منها وكذلك كومبديليريا (لقد كانت هذه القرى تدفع الإتاوات المترتبة

٢١\_ في تعليقه على هذا الرقم يقول ١. تشيركوفير إن هذا النظام طبقه البطالمة في منطقة شرقي الاردن وكانوا قد جلبوه معهم من مصر . ولكننا نعتقد إن الحاكم المحلي كان يستطيع استخدام التقاليد المحلِّية في هذا المجال كما ووجد . م . دياكونوف نفس الظاهرة في الدولة الأشورية الجديدة .

R.laubech lag, the lawofgree Romanegypt انظر أملاك البطالة . انظر أملاك البطالة . انظر inthe lightofthepapyri,warszwa,1955.

<sup>23 —</sup> W.h.bukler,dm.Robison,greek inscripitions,from sardes i, — Aja vol,16,1912

عليها إلى المعبد وكانت تشكل من ٥ - ١٠ ستاترات ذهبية في العام) وكانت قرية بيريا سوسترا الواقعة في منطقة «مياه مورست» (تدفع الإتاوات المترتبة عليها إلى معبد ساغوريا وكانت هذه الاتاوات تشكل ٥ - ٧ ستاترات ذهبية في العام)، قرية إيليوكوم في منطقة أتودا (وكانت تدفع سنوياً ثلاث أبولات ذهبية وثلاث ستاترات ذهبية). ويتضح مما سبق إنه فيها لولم يشترط في العقد انتقال حق جباية الضرائب إلى المالك الجديد لاستمرت هذه الأرزاق تصب، كما في السابق في خزنة الملك. وهكذا تسقط المقولة التي مفادها أن حق جباية الضرائب كان ينتقل أوتوماتيكياً إلى المالك الجديد بعد إهدائه الأرض أو حصوله عليها كهبة.

الفئة الثانية من أراضي منسياخ هي الكليرات (\*) من بينها كلير في كينار غير بعيد عن تابالمور (عائداته السنوية ثلاث ستاترات ذهبية) وكلير آخر في منطقة مورست الماثية في ناغريو (عائداته السنوية ثلاث ستاترات ذهبية وأربع أبولات ذهبية تعطى لمعبد ساغوريا كسوريدا) . من حيث التوضع الجغرافي يجب أن تشكل القرى والكليرات امتدادا واحدا . وكها أن القرى كانت تدفع ضريبة نقدية كذلك كانت الكليرات وكان حجم هذه الضرائب يتحدد على أساس مساحة الأرض وبالتالي دخلها . بالإضافة إلى ذلك كانت الكليرات ، وكذلك القرى موضوع بيع وشراء . بمعنى آخر كانت الحال القانونية للفئتين واحدة : فكلتاهما ملكية خاصة لمالكها . وما يلفت النظر في هذا المجال أن المصادر المتوفرة لدينا لا تعطي أية معلومات عن نظام فرض الإتاوات في الكليرات التي كانت موضوع البيع والشراء . ومثل هذا الصمت يمكن تفسيره إما لأن هذا النظام كان معروفاً ولاحاجة لتسجيله وإما أن الضرائب كانت تلغي الاتاوات . ونحن نعتقد أن الإقتراح الأول ضعيف ذلك أن الدفعات النقدية ونظام تسديدها مثبت في النقش . أما إذا كان الإقتراح الثاني ممكناً فعندها تزول كل الفروقات بين القرى والكليرات .

ولتأكيد ذلك يفيدنا وضع آخر: فقد خضعت ملكية منسياخ كلها إلى التقسيم بما في ذلك الكليرات والـLaoi وحصل نتيجة لذلك كل من بيغي وأدراست، ولا نعرف أي شيء عن هذين الشخصين على ممتلكات في قريتي تّابالمور وبيرياسوسترا تضم بيوتاً وعبيداً وبساتين و Laoi.

ومهما كان الأمر فإن الكليرات في الدولة السلوقية قد أصبحت مع نهاية القرن الرابع الميلادي موضوع عمليات بيع وشراء كما وخضعت «للإهداء والهبات» وغير ذلك من عناصر الملكية الخاصة . وهكذا يتضح من النقش أنه كان هناك اتجاه لتحويل الكليرات إلى ملكية خاصة .

 <sup>★)</sup>الكليرات \_ قرى زراعية ذات طابع عسكري وكانت تقام على أراضي الدول الحليفة أو الخاضعة لروما بهدف تحقيق المراقبة السياسية والعسكرية وكذلك بهدف منح الأرض للمواطنين الذين لايملكونها \_ المترجم .

قد يتبادر للذهن أن هناك تناقضاً بين ما قيل منذ برهة وبين ما قيل سابقاً عن إمكانية أن يسحب الملك «بسبب منسياخ» القرى والكليرات التي حصل عليها المعبد من هذا الأخير (٢٤). وفي هذه الحالة كان على منسياخ أو ورثته أن يدفعوا إلى المعبد كامل الدين المستحق له عليهم. وقد فسر بعض الباحثين ذلك بأن الملك نفسه كان المالك الأعلى لهذه الأرض الأرض (٢٥). ويقول ت. زافادسكي: مع أنه كان باستطاعة الملك أن يأخذ هذه الأرض ساعة يشاء إلا أنها مع ذلك كانت خاضعة لاستشار الورثة الذين عبروا عن اعترافهم بحق الملكية العليا للملك وذلك بدفع الضرائب له.

ونحن نعتقد أن هذا البندينقسم الى العناصر التالية: أولاً - الصيغة diamn ونحن نعتقد أن هذا البندينقسم الى العناصر التالية: أولاً - الصيغة prasis epi ولكن هذا يعني أنه عندما باع منسياخ الارض الى المعبد ، انما باعها بشر وط lusei ولكن هذا يعني أنه عندما باع منسياخ الارض الى المعبد ، انما باعها بشر وط lusei ولكن هذا الاستنتاج غريباً ذلك أن عملية prisepi lusei (أو كها يقترح ف: برينغسكهيم تسميتها one epi وصل الى حد أن البائع لم يشتر إلا موضوع العملية المذكورة - الارض . والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه لماذا كان باستطاعة الملك أن يأخذ من المعبد الارض التي كانت ملكاً لمنسياخ ؟

نحن نرى أن الاجابة على هذه الاسئلة تكمن في حل المسألة الأكثر عمومية - وهي بنية الأرض التابعة للملك وحالها القانونية .

نستنتج من المواد والمصادرالتي تعرضنا لها سابقاً أن الاراضي التابعة للملك كانت تضم ثلاث فئات: ١) ملكية الملك نفسه ، ٢) الملكية الخاصة للافراد ، ٣) حيازات مشروطة . ولكن الملكية الخاصة داخل أراضي الملك كانت محصورة في الأطر التالية : اولاً إنها ظهرت بارادة الملك نفسه وثانيا يمكن الغاؤها في أي وقت يريده . ومن هنا يخيل الينا للوهلة الاولى أننا أمام وضع متناقض ، فالملك يستطيع أن يتصرف بأراض كانت في السابق ملك لاشخاص آخرين . بمعنى آخر لم يكن الملك سيداً وحسب وانحا مارس فعلا صلاحياته على الممتلكات المعنية حيث كان يتصرف بالارض كهايشاء . وعلينا بالتالي أن نعترف بواقعية وجهة نظر روستوفسيف .

د٢ . أ . ب . رانوفيتش ، العصر الهلنستي .

٢٤ يقول ت . زافادسكي أن هذه الصيغة يمكن أن تعني وبواسطة منسياخ او وبسبب منسياخ . وهو يميل نحو الاعتقاد الثاني .

يعتبر المؤلف أن الملكية الخاصة ، بكل ماتعنيه هذه الكلمة غير ممكنة في أراضي الملك فالوضع الناشيء هنا هو ملكية خاصة مجزأة : المالك الاعلى هو الملك والمالك التابع - فرد ما . وعلى هذا الأساس أخذت بعين الاعتبار في نقش منسياخ امكانية الملك استرجاع الارض التي باعها منسياخ الى المعبد وكذلك نقل الاراضي التي كانت سابقاً ملكاً لديمتريوس بن ديمتريوس بن مناسيا لملكية شخص آخر . ويعتبر الساح للاوديكا واريستوديكيدوس بتغيير الوضع القانوني لارضهم تخلياً من الملك عن حقه لا كسيد وحسب وانما ، وكها أشار روستوفتسيف كهالك لهذه الأراضي .

والآن أعتقد أننا نستطيع أن نعرف الاتاوات التي كانت تجبى من أملاك الملك بأنها لم تكن سوى ضريبة - ريع (٢٦) فعندما كان الملك يسمح بظهور استثمارات خاصة على أراضيه كان يحتفظ لنفسه بحق جباية الضرائب + الريع وهذا الاخير كان يمكن للملك أن يمنحه (مؤقتاً أو بصورة دائمة ) الى الفرد المالك . ويمكن أن يكون الريع مقسما ، وفي هذه الحالة كان يجبى لصالح الملك كضريبة ولصالح الفرد المالك كاتاوات عينية أو نقدية .

وننتقل الآن لمعالجة أهم مشكلة من مشاكل التاريخ الاجتماعي - الاقتصادي للمجتمع السوري على أعتاب الاستعمار الروماني وهي المسألة المتعلقة بـوضع تلك الفئة من السكان التي يرمز اليها في المصادر التي بين أيدينا بمصطلح (٢٧) فهذه المعضلة مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالمعضلة المتعلقة بالبنية السكانية لمنطقة املاك الملك .

٢٦-لقد كتب ماركس يقول: وإذا كانت الدولة هي التي تقف مباشرة ضد المنتج وليس الأشخاص ذوو الملكية الحاصة . . . . كمالكة للأرض وفي نفس الوقت كسيدة ، عندها يتطابق الربع مع الضريبة أو على الأصح لايكون عندئذ أي وجود للضريبة التي يمكن أن تتميز عن هذا الشكل من أشكال ربع الأرض، (ك . ماركس ، ف . انجلز ، المؤلفات الكاملة ، الطبعة الثانية ، مجلد ٢٥ ، الجزء الثاني ، ص . ٣٥٤) .

٧٧ - لقد كان لفرضية روستوفتسيف التأثير الأقوى في حل هذه المسألة حيث يعتبر المؤلف هؤلاء الـ LAoi كالأقنلان (Adcripti glebae) الذين سيصبحون ملتصقين بالأرض وبقراهم مع أنهم يتمتعون بحرية الإنتقال وحرية تشكيل منظمة (Adcripti glebae) ويعتقد رانوفيتش إن وجود هذا الشكل الاتحادي هو (Rostovtzeff, the social and economic) دليل على أن هؤلاء الـ الهنكل الاتحادي العمل المعتبد أولا حتى أقناناً ، وهو يعتقد إن وبيع، الفلاحين الى لاوديكا في الوثيقة المعروفة لايعني أكثر من إعطائها حق جمع الواردات التي كانت تذهب سابقا إلى خزنة الملك . (رانوفيتش ، العصر الهلنستي ) . لايعني أكثر من إعطائها حق جمع الواردات التي كانت تذهب سابقا إلى خزنة الملك . أما ك .ك . زيلين وعلى النقيض من رانوفيتش يقف ا . غ . باكشائين الذي يعتبر الـ Laoi ملكية خاصة للملك . أما ك .ك . زيلين فيعتبرهم عاصصين أنصاف عبيد . وتعتقد ى .س . سفينتسيسكايا إنه كانت تستخدم ضد الفلاحين أشكال الإلزام غير فيعتبرهم عاصصين أنصاف عبيد . وتعتقد ي .س . سفينتسيسكايا وتعتبر كل من ا . ى . تيومنيف و ف . ف . الاقتصادي ومثل هذه الأشكال كانت ممكنة في ظل المجتمع العبودي فقط ويعتبر كل من ا . ى . تيومنيف و ف . ف . ستروفه إن الـ Laoi عب الإشارة إلى ان الـ Laoi عليون وضعت مقابل المستوطنين والمستغلين اليونانيين . ولكن تجب الإشارة إلى ان الباحثان لم يخصصا أيُّ بحث خاص لهذه المسألة . ويرى تيومنيف (والشرق الأدني والمجتمع القديم» ـ وقضايا التاريخ الباحثان لم يخصصا أيُّ بحث خاص لهذه المسألة . ويرى تيومنيف (والشرق الأدني والمجتمع القديم» ـ وقضايا التاريخ والمده المدد ٩) إن الـ Laoi هم «سكان عليون» يشكلون «القوة العالمة الرئيسية في الزراعة في القسم الأسيوي من

ويعتبر الأمر الذي أصدره بطليموس الثاني من أهم وثائق العصر الهلنستي المعروفة لنا حتى الآن والتي تأتي على ذكر هؤلاء الـ Laoi فقد حاول هذا الملك الحد من عملية استعباد الاحرار في المنطقة السورية التابعة له (SB,8008 يقابل ، ,BER,24552). تأخذ مقدمة هذه الوثيقة بعين الاعتبار الوسائل التالية لتحويل الاحرار الى عبيد: الشراء ، الخطف ، السوق وغير ذلك من الوسائل الاخرى - التي تعتبر مبهمة ولا يضبطها أي ضابط - . يأمر الملك بتسجيل كافة الـ -Laoi الذين يتم شراؤهم لدى ناظر الشؤون الاقتصادية في المنطقة المعنية ومن يتهرب من التسجيل يعاقب ويدفع غرامة . كها ويأمر الملك اعتباراً من اللحظة بمنع بيع وشراء الـ -Laoi الأحرار أما الذين تم شراؤهم فيطلق سراحهم ويصبحون أحراراً .

ونحن نعتقدان ناشري هذه الوثيقة وشارحيها على حق عندما يعتبرون أن كلمة soma لا تعني بالتأكيد - من الناحية - عبداً كها هي الحال في حالات أخرى . وعلى الارجح أن معناها في هذه الوثيقة لا يختلف عن معنى الكلمة الروسية « شخص » « فرد » . ويدعم هذا التفسير ما جاء في النقش 13,386 الذي وصل الينا من اغيالا ( القرن الثالث ق . م . ) حيث يجري الكلام عن غارة ليلية قام بها القراصنة على المدينة « وخطفوا الصبايا والنساء وافراداً آخرين وأحراراً وعبيداً ما مجموعه ثلاثين شخصاً» ثم «تحرير الأفراد الأحرار وبعص المحررين والعبيد » .

أما فيها يخص التعبير soma laikon eleuzeron فيعني الأحرار الذين ينتسبون الى الفئات الاجتهاعية الدنيا من السكان الاصليين في سوريا . وهناك اقتراح آخر باعتبار اقتران-somata laikxa el-euzera يعني الأحرار الذين أصبحوا عبيدا (٢٨) .

امبراطورية السلوقيين. أما ف . ف . ستروخه فقد ركز اهتهامه الرئيسي على Laoi مصر . ولكن هذه المسألة خارج نطاق عملنا هذا . فيعتبر المؤلف أن هؤلاء Laoi كانوا يشكلون القسم الرئيسي من سكان القرى المصرية ، وهم غير متجانسين فبعضهم كان يملك وبعضهم لايملك .

Laoi حسب ستروفه هم فئة تتمتع بحريتها الشخصية . ولكن لاتيومنيف ولاستروفة لم يبحثا بشكل مفصل الوضع الحقوقي والإقتصادي لهذه الفئة . ونشير هنا إلى أنه لا تتوفر أية مصادر تسمح لنا بتحديد المكانة التي شغلها هؤلاء Laoi في عملية الإنتاج الزراعي . وأخيرا يرى ى . م . دياكونوف إن الـ Laoi هم طبقة مستغلة (بفتح العين) تتعرض للإضطهاد الغير إقتصادي والمباشر ولكنهم لم يكونوا ملكية خاصة للطبقة المسيطرة . ونحن نرى أن هذا التعريف الاخير للـ Laoi يهمل التعييز القائم بين مختلف شرائحهم فهؤلاء لم يكونوا دائها من الفئات المستغلة (بفتح الغين)

٨٨ وتعتقد بافلونسكايا أن اقتران مصطلح Soma بالتعريف Somaيترك انطباعا عن تداخل نقطتي بداية ـ العبودية والحرية . وومن المرجع إننا لانستطيع أن نتكلم عن Somta eluzera وعن Somata oiktikha إذا كان الكلام يخص الحادية والحرية فالإنتقال من هذا الرضع إلى ذاك كان يحدث بصورة مستمرة المالك الله نسكايا ، س . غالوبتسوفا ، ا . ى . بافلوفسكايا العبودية .

ونحن نعتقد أنه أقرب الى الحقيقة أن نعتبر الفئة الوارد ذكرها في هذه الوثيقة ، من السكان الاحليين السكان الاحليين المكان الاحليين الأحرار . وهذا ما تدل عليه صراحة الصفة Laikon . وكان من الممكن أيضاً أن ينتسب الى هذه الفئة أناس غير أحرار كانوا موضوع مختلف عمليات البيع والشراء . وتذكر الوثيقة التي نحن بصددها الـSomatLaikaoika الذين كان من المسموح به قانونياً بيعهم وشراؤهم . أما اذا أثبت التقصي أن الشخص المباع كان قبل بيعه عبداً فعند ثذ يجب أن يبقى لدى مالكه .

وهكذا نستطيع القول أن الانتساب الى فئة ال-Laoi لا يعني فقدان الحرية الشخصية أوالحفاظ عليها . ونشير أيضاً إلى أن الوثيقة المذكورة تأتي على ذكر الوافدين والمحاربين الذين يعيشون في سوريا وفينيقيا والمتزوجين من نساء ال-Laoi حيث يعفون من تسجيل نسائهم كـSomata Laika oLeuzera .

نستطيع القول الآن أن الأمر الصادر عن بطليموس الثاني فيلاديلف يبين أن اله اله اله المانوا فئتين: أحرار وعبيد ونحن نعتقد أن لهذا الوضع أهمية استثنائية عند تحديد الحال القانونية للـLaoi الذين جرى بيعهم وهذا ما يصادفنا في عدة وثائق.

إن مايميز وضع هذه الفئة هو أنها كانت مرتبطة إدارياً بـtopoi معينة وعبرها بـtopoi التي كانت تعتبر على ما يبدو المركز الاداري لـtopoi ومن الواضح أن هذه العلاقة لم تنقطع حتى عندما ينتقل الـLaoi الى مكان آخر . أي أنها لم تكن عائقاً أمام انتقال هؤلاء الناس : فاستخدام الفعل metokhomai في الوثيقة لا يعني من حيث محتواه أن انتقال الـLaoi الانتقال مكان آخر هو فعل مخالف للقانون وانما كان يجب اعلام السلطات الملكية عن هذا الانتقال

ذلك أن الامر يخص أشخاصاً تابعين مباشرة للملك . ولوكان انتقال الـLaoi مخالفاً للأنظمة لما كانت هناك حاجة لتأكيد هذه الإمكانية . بل كانت قد اتخذت ضدهم الإجراءات الرادعة الضرورية . وقد أشارت الوثيقة التي بين أيدينا الى امكانية مثل هذا الوضع الامر الذي يمكن تفسيره بعدم معرفة الملك بواقع الاشياء وهذا ما كان يجب التأكد منه على الطبيعة عند تسليم لاوديكا الاملاك التي اشترتها .

ويبقى بدون جواب السؤال حول سبب العلاقة القائمة بين Laoi وبين stopoi ذلك أنه حتى المصدر الذي بين أيدينا لا يعطي أي شرح لأسباب هذه الظاهرة . ولكن يمكن أن نتصور ، من الناحية النظرية امكانية وجود طريقين لظهور هذه الفئة من السكان . احدهما - غرس العبيد في الارض وتحويلهم الى مزارعين تابعين والطريق الآخر - تحويل سكان المنطقة المحتلة الى تابعين .

واذا علمنا أنه أثناء الحروب التي تشكلت خلالها الدول الهلنستية او تقاتلت فيها بينها لم تحدث تلك الهجرات البشرية الكبرى كماحدث أثناء فتوحات الملوك الآشوريين فيمكننا القول أننا أمام الطريق الأول.

أما وثائق العملية التي جرت بين انطوخ الثاني ولاوديكا فلا تتضمن أية معلومات بخصوص الأتاوات التي كان يجب على Laoi تأديتها لاسيادهم . والإشارة الوحيدة التي يمكن أن تعزى لهذا الوضع - هي البند الذي تعطى لاوديكا بموجبه حق الحصول على واردات العمام الجاري . ولكن من الممكن أن تكون هذه الواردات ضرائب تجبى لصالح الملك كتحقيق لسلطته . وليس صدفة أن يتنازل الملك عنها لمدة عام واحد فقط . فالخزيدة لا يمكن أن تحرم من هذه الواردات التي تصب فيها بشكل منتظم . والى جانب هذه الضرائب كانت تجبى أيضاً الاوتاوات المترتبة على الـ Laoi

وفي هذا السياق نجد في نقش منسياخ المذكور معلومات أكثر تفصيلاً. فقد عرفنا سابقاً أن أملاكه تتألف من عدد من القرى والكليرات التي تعطي مالكها دخلا يرمز اليه بصطلح Phros ونجد تحديداً لمعنى هذا المصطلح في إحدى فقرات النقش Kai tou phrs بعنى آخر يمكن أن يكون الـphors الوسخرة tou aruvrkov kaitov letoruikov بعنى آخر يمكن أن يكون الـphors الوديكا نقداً أو الاثنين معاً. وعليه فإنه من غير المستبعد أن تكون الاتاوات التي أداها Laoi لا وديكا نقداً وسخرة . وفي نفس الوقت فإن من ينتقل من topos عليه أن يؤدي ال-phors aruvi-فيا يتعلق ب-phors letovruikos في الحالم phors letovruikos في التعلق ب-phors letovruikos في التعلق بالمال المالية ولا المالية ولمالية ولا المالية ولا المالية

أن المهاجر كان يعود لتأدية سخرة أوكان يدفع ما يقابله نقداً.

ويتضح من وثائق لاوديكا ومنسياخ أن Laoi كانت لهم ملكيتهم الخاصة بما في ذلك وسائل الانتاج . ولكن حتى في هذه الحالة لم يتميزوا عن العبيد الذين كانوا يملكون «بيوتا» خاصة بهم . وليس صدفة أن توضع هاتان الفئتان في مستوى واحد : oikiai ton laon خاصة بهم . وليس صدفة أن توضع هاتان الفئتان في مستوى واحد : kai ton oiketon وتعترضنا هنا مسألة الحال القانونية لمثل هؤلاء انانافنين نصطدم بملكية في المنافقة الذي يعتبرون فيه ملكاً للآخرين . ومن هنا فإنه لا يمكن لهاتين الفئتين أن تحوزا أية ملكية دون أن تكون هذه الأخيرة ملكاً لأسيادهم . ونحن نعتقد أنه يمكن بيع وشراء الـLaoi والـJoikiai والتبعين دون بيع والله في المناوا يباعون مع ما يملكون .

ونستطيع أن نجد ما يكفي من القرائن بخصوص موضوعنا هذا في النقش الذي يحوي مراسلات انطوخ الثالث وولي عهده من جهة ، ويطليموس بن فراسيوس من جهة أخرى . وقد تم اكتشاف هذه الوثائق في تل الفر . وهي تثبت ملكية بطليموس للقرى السرية الرابعة من أميلاك البطالمة الى أملاك السلوقيين . ويرتدي أهمية خاصة في هذا السياق إنذار بطليموس بن فراسيوس حيث تعدد هنا القرى التابعة له : تلك التي كانت ملكاً له وتلك التي كانت من أملاكه بالوراثة وكذلك ما وهبه إياه الملك . ويطلب بطليموس بن فراسيوس من الملك إخلاء هذه الأملاك من المضارب وحمايتها وعدم الساح بطرد الـaoi منها وهذا الطلب الأخير له أهمية جوهرية بالنسبة لنا . ذاك أنه لم يكن لبطليموس أن يطلب مثل هذا الطلب لولم يكن القرى التابعة له لدى المدار آخر يطلب بطليموس بن فراسيوس إرسال الأرزاق أثنتوا جدة في القرى التابعة له لدى المحال على أن يجري ذلك تحت مراقبة الإدارة التي سيعينها هو .

بناء على ما سبق نستنتج أن مصطلح Laoi في سوريا الهلنستية كان يرمز الى فئة معينة من الناس يمكن أن تضم أحراراً وتابعين بغض النظر عن حالهم السياسية . وبما يلفت النظر اننا نصادف هؤلاء في الوثائق الخاصة بتلك الأراضي التي تقع ضمن حدود المدينة والتابعة قانونياً للملك . الأمر الذي يسمح لنا بالإعتقاد ان مصطلح Laoi يرمز الى فئة من الناس عاشت تحت السلطة المباشرة للملك وفي أرضه . ومن هنا جاء في نقش اريستوديكيدوس مصطلح Laoi basil koi "ناس الملك" . وعندما يجري ضم الأراضي المباعة الى أملاك مدينة ما كانت الصفة الوحيدة لمؤلاء الناس والتي تحدد وضعهم هي تبعيتهم للمالك أي أنهم في وضع العبيد .

بعد هلاك الدولة الهلنستية شكل الـLaoi الجهاهيرالرئيسية للسكان الذين يعيشون خارج المنطقة التابعة للمدينة ، أما التابعين منهم فقد تحولوا بالتدريج الى طبقة العبيد الذين لم يتميزوا عنهم سابقاً .

# الفصل الثأني

# تنظيم الإدارة الرومانية في سورية .

# قيام السلطة الرومانية في سورية

بعد انحلال الإمبراطورية السلوقية تحولت سورية عملياً الى مستعمرة رومانية . إلا ان الصراع على العرش بين الملوك السلوقيين كان لايزال مستمراً كاحصلت بعض المراكز السياسية الكسبرى على استقلالها السياسي وظهرت هنا وهناك بعض المالك الصغيرة . وبكلات أخرى كان الوضع السياسي في البلاد متوتراً غير مستقر : فالصدامات بين أفراد العائلة المالكة مستمرة وبات خطر تسرب البدو الرحل من الصحراء السورية جاثها ولم تكن إمكانية التدخل الاجنبي أقل خطورة - ومن الطبيعي أن يؤدي مثل هذا الوضع الى تخريب اقتصاد البلاد وبالتالي إلى تفسخ النظام الإجتماعي القائم وأنهيار الدولة . وما اتحاد تخريب اقتصاد البلاد وبالتالي إلى تفسخ النظام الإجتماعي القائم وأنهيار الدولة . وما اتحاد الملان السورية الذي تأسس في هذه الفترة إلا نتيجة لهذا الخطر الماثل الدي أصبح يهدد البلاد كلها . وهكذا فقد شكلت انطاكية وسلوقية ببرية واللاذقية ( ابتداء من عهد اسكندر بالاسيوس وحتى انطوخ السابع ) اتحاداً فيدرالياً أصدر عملة نقدية موحدة نقشت عليها خرافة Adelphon demon («الشعوب الشقيقة») .

ومن المرجح أن تكون المدن اليونانية الواقعة على شواطىء بحيرة (طبرية) والاردن قد شكلت هي الاخرى فيها بينها اتحادا - ديكابوليس (١) وذلك مع بداية ظهور الجيوش اليونانية على الحدود السورية .

ومن الطبيعي أنه في مثل هذه الظروف يظهر الميل لخلق سلطة قوية قادرة على إحلال السلام والقضاء على الفوضى وحماية البلاد من الغزوات وتأمين مصالح الارستقراطية المحلية . ويقول يوستين في هذا السياق (IVST.,40,1,1,4) انه كانت توجد في سورية

ا) ويعتقد هايلهايم أن ديكابوليس هذا تم تأسيسه مع بداية تشكل سورية كمقاطعة وذلك كضانة ضد الهجهات
 التي يمكن أن تشنها قبائل البدو الرحل . ويوافعه الرأي المذكور H.Bieterhand, Die Dekapolis von pomp-eius .
 bis Train — ZDPV.BD,79,1963

مجموعة تسعى لضم البلاد الى المملكة البنطية أما «الحزب» الآخر فقد وضع أمامه مهمة ضم سورية الى دولة البطالمة . ولكن لم تستطع أية من هاتين الفئتين تحقيق أهدافها : فقد كان ملك البنط ميتريدات مشغولاً في حربه مع روما ولم يكن البطالمة خياراً مقبولاً فهم الأعداء التقليديون لسورية السلوقية . ويختتم يوستين أقواله هذه مشيراً الى موافقة «الكل» على اختيار ملك أرمينيا - تيغران الثاني - وقد دعي هذا الأخير فعلاً وتسلم عرش سورية وخلال الأربعة عشر عاماً التي قضاها على هذا العرش عاشت سورية «أهداً فترة حكم» .

ولكن رواية يوستين هذه غير دقيقة . ذلك أن تيغران الشاني هذا ، حسب معطيات سترابون ( Strabo, P.532) احتل سورية بالقوة anakrato حيث عبر الفرات وكان عليه أن يتغلب على المقاومة التي نظمها انطوخ العاشر لمواجهته ( ولكن يجب أن لاتفهم محاولة ذلك الأخير للاحتفاظ بالسلطة كحركة شعبية قامت في وجه تيغران ) . فلم يستطع الملك الأرمني الأخير للاحتفاظ بالسلطة كحركة شعبية قامت في وجه تيغران ) . فلم يستطع الملك الأرمني أن يفرض سيطرته على سلوقية بيرية (Strabo, P.751, Eutrop., 6, 14,2) أما المدن المفينيقية فيلم تخضع له إلا في الفترة الأخيرة من حكمه لسورية . المفينيقية فيلم المحتبرة بالإجماع الذي يكتب عنه يوستين حيث لم تؤيده إلا المدن السورية المداخلية فقط ، أي تلك بالإجماع الذي يكتب عنه يوستين حيث لم تؤيده إلا المدن السورية المداخلية غير مستقرة . ولاشك أن التي تتعرض بشكل مباشر لغارات البدوكيا أن أوضاعها الداخلية غير مستقرة . ولاشك أن المواقعة على ساحل المتوسط فقد توجست خوفاً على تجارتها البحرية من تيغران الثاني وهذا ما الفترة التي حكم فيها سورية ( من عام ٢٨ حتى عام ٢٩ ق . م ) فقد كانت فترة هدوء ونظام نسبين (") .

في عام ٦٩ ق . م . أدى انتصار لوكول على تيغران الشاني الى خروج سوريا من تحت سيطرة هذا الأخير كما كانت هناك محاولة لإعادة سلطة السلوقيين . وفي هذه الفترة التي تميزت بغياب كل سلطة حقيقية تم تنصيب أنطوخ الشالث عشر الآسيوي ابن أنطوخ العاشر ملكاً على البلاد الدي أعلن انطوخ الشالث عشر ملكاً (abeodem luculo appellatur) وفي هذه الحالة يمكن أن يكون القصود هنا دولة ملكاً

٢) عن سورية في ظل دولة تيغران الثاني انطر : يا . ا . ماندانيان ، تيغران الثاني وروما . يريفان ١٩٤٣
 ٠ ٣) يخطىء يوستين في تسميته ابن انطوخ التاسع كيزكين .

مستقلة غيرتابعة لروما . ولكن أبيان (App.syr.,49) يعرض لنا رواية أخرى : فعندما سحب ما غادات ، ممثل تيغران الثاني في سورية - جيوشه لمساعدة ملكه تسلل انطوخ الثالث عشر خفية واستولى على السلطة في سورية بمساعدة السوريين أنفسهم وأمام هذا الواقع وجد لوكول نفسه مضطراً للإعتراف بحق انطوخ الوراثي في استلام السلطة . ويبدو أنه من الصعب هنا أن نقول : عن أية التقاليد تتوافق وواقع الأشياء . فكل ما نعرفه أنه توجد في رواية يوستين أخطاء تخالف وقائع معروفة لدينا . ولكننا نستطيع أن نؤكد دون شك أن انطوخ الشالث عشر قد استلم السلطة فعلاً وأن حكومة روما ( ممثلة بلوكول ) قد اعترفت بهذه الحقيقة .

لقد أعطتنا المصادر معلومات متناقضة عن المرحلة الأخيرة من حكم انطوخ الشالث عشر . فقد كتب يوستين (4-(10st.,40,2,3)) يقول بأن بومبي الذي استلم قيادة الجيوش المرومانية في الشرق قد ألغى القرارات التي أصدرها سلفه بخصوص بناء الدولة في سورية . وعندما طلب انطوخ الثالث عشر إبقاء السلطة في يديه أجابه بومبي بأنه لا يستطيع أن يبقي في السلطة شخصاً بقي أربعة عشر عاماً في كليكية في الوقت الذي كان عليه أن يقاتل ضد تيغران الثاني وبعد أن قضى الرومان على هذا الأخيرجاء هو ليستلم السلطة . بالإضافة إلى ذلك فإن انطوخ لا يستطيع تأمين حماية سورية من غارات اليهود والبدو . ويتعرض انطوخ بدوره الى هذا اللقاء (Mithr, 106) وإلى الطلبات المحددة التي قدمها الأول للثاني ويبرر رفض بومبي لطلبات انطوخ أنه بعد طرد تيغران الثاني أصبحت سورية ملكاً للرومان . وفي رواية أخرى حيث يقول أن هذا الأخير خشي من أنه إذا امتلك انطوخ جيشاً فإنه قد يسعى للحصول على حيث يقول أن هذا الأخير خشي من أنه إذا امتلك انطوخ جيشاً فإنه قد يسعى للحصول على كامل السلطة . وكان القناع الذي أخفى بومبي وراءه مخاوفه هذه هوان السلوقيين الذين انتصر عليهم تيغران الثاني ليسوا أهلاً لحكم سورية .

ولكن بغض النظر عن الاختلاف القائم في الروايات التي سردها كل من بومبي تورغ - يوستين وإبيان إلا أنها بمجملها تعكس الخط السياسي الذي انتهجه بومبي برفضه رفضاً قاطعاً أية مطالبة من قبل السلوقيين بالسلطة في سورية وتخليه عن مجمل السياسة التي اتبعها لوكول . وبما له دلالة خاصة أنه أثناء تسوية العلاقات بين تيغران الثاني وروما خرجت سورية وفينيقيا نهائياً من تحت سلطة تيغران ودخلت مجال السيطرة الرومانية . أي أن بومبي بالذات هو الذي احتل سورية وجعل منها مستعمرة رومانية جديدة . وفي نفس الوقت رفضت أية مطالبة لانطوخ الثالث عشر بالعرش السوري بل واعتبرت غيرقانونية .

ويروي ديودور (Diod.,40,la-lb) أن انطوخ الثالث عشر تكبد خسائر كبيرة في إحدى معاركه مع البدو الرحل واندحر أمامهم مما أدى إلى فقدان ثقة الناس به وبقوته . الأمر الذي أدى بدوره الى تنظيم مؤامرة في انطاكية ضده ولكنه استطاع سحقها وفر منظم وها إلى كيليكية . ومن هناك وجهوا الدعوة الى المنافس الآخر لاستلام العرش فيليب الثاني ( ابن فيليب الأول وحفيد انطوخ الشامن غريب ) . لقد استغل هذا دعم عزيز - زعيم إحدى القبائل البدوية - له واستلم السلطة . حيث قام عزيز هذا بتتويجه ملكاً . مما حدى بانطوخ الثالث الى الاستنجاد بحاكم اميس (حمص - المترجم) سامسيغيرام فقام هذا الأخير باعتقاله وأعدمه . أما فيليب فبالكاد نجامن سيف عزيز .

ينقطع سرد ديودور في منتصف الكلمة ويبقى مصير فيليب الثاني في دائرة الغموض. ولكنه قد يدخل ضمن تحليل حيثيات السياسة التي اتبعها بومبي في سورية الذي نجده عند بلوت ارخ (Plut.,pomp.,39): «وعندما دخل سورية أعلنها بلاداً ليس فيها ملوك شرعيون ، مستعمرة من مستعمرات الشعب الروماني». والإشارة إلى عدم وجود ملوك «شرعيين» تعني أن انطوخ الشالث عشر وفيليب الثاني قد قتلا. والآن ، أية رواية من هذه الروايات توافق واقع الأشياء ؟ المسألة لازالت حتى الآن مفتوحة . ذلك أن تطور الأحداث بهذا الإتجاه أو ذاك أمر محتمل (أن . ولكن على أية حال فإن جيوش بومبي قامت في عام ٢٤ ق . م باحتلال سورية التي أعلنت مقاطعة رومانية .

# سورية إبان الحروب الأهلية .

من المعروف أن البنية الإدارية - السياسية للمستعمرات الرومانية وعلاقتها مع السلطة المركزية في روما كانت تضبط بقانون خاص (Lex provinciae) وعلى الأرجح أن هذا القانون كان ينسحب على سورية أيضاً ولكن المصادر لا تعطينا أية معلومات بهذا الخصوص . ونحن نعتقد أن السبب في ذلك هو أن القانون المذكور لم يأت بجديد ، من

٤) نجد في الأدبيات التي تعالج هذا الموضوع عدة محاولات للتوفيق بين هاتين الروايتين . ولكننا نعتقد أن مثل هذا التوفيق غير ممكن . إذ كيف يستطيع أنطوخ الثالث عشر أن يقابل بومبي بينها هو في السجن لدى سامسيغيرام . كما أنه لم يكن باستطاعته أن يشكل أي خطر على السلطة الرومانية كها يؤكد ابيان . ومما يلفت النظر أيضا ما جاء في روايتي ابيان ويوستين عن الإنتفاضة التي حدثت في إنطاكية واستلام فيليب الثاني السلطة هناك . إذ أن المسألة على الشكل التالي : إما أنه لاوجود لهذه الحوادث وإما أن هناك ثغرة في هذه الروايات ة يمكن إصلاحها .

حيث الجوهر للوضع القانوني والاقتصادي لسكان سورية . ومن البديهي أنه فرضت على السوريين تبأدية أتاوات لصالح خزينة روما, App., Mither., 118, App., syr., 50, الصالح خزينة وهكذا لاشيء vell., Pat., 2,5.) جديد بالنسبة لدافع الضرائب أو لمؤدي الأتاوات .

وعند تقييمه لنشاط بومبي في سورية يبرز بلوتارخ (Plut.,pomp.,39) النواحي التالية: فقد «أسس» بومبي المدن و«حرر» بعضها وعاقب الحكام المحلين واتخل عدداً من القرارات لحل بعض القضايا المختلف عليها بين المدن و«الملوك». وأدى «تأسيس» المدن إلى منح بومبي لقب Oikist وبالتالي إلى تبعية هذه المدن مباشرة له. وهذا ماكان يتفق ، من حيث المبدأ والتقاليد الرومانية التي تعطى الحق لفاتح المدن أن يصبح وليها ().

أما عملية «تحرير المدن» فيمكن فهمها باتجاهين اثنين . أولاً - القضاء على السلطة المطلقة التي ، لهذا السبب أوذاك ظهرت في بعض المدن واعادة كامل السلطة ( نسبياً ، طبعاً ) للهيئات الشعبية الجاعية . فقد جرى القضاء على السلطة المطلقة لحاكمي بيبلوس (Strabo,755) ، وعلى الأرجح بعلبك . ثانياً - كان مِن المكن أن يكون المقصود هنا إعفاء هذه المدن من دفع الضرائب وتأديتها لصالح روما . وهنا ترتدي المعطيات التي يسوقها لنا يفتريوس (Evtrop.,6,14) أهمية خاصة . يقول المؤرخ أن بومبي «وهب الحرية» (Libertate donavit) الى سلوقية بيرية مكافأة لها على المقاومة التي أبدتها في وجه تيغران. وما من شك أن المقصود هنا هو إعفاؤها من تأدية الضرائب . لقد أخذ بومبي يحل المعضلات القائمة في هذه المقاطعة آملًا أن يحل السلام الداخلي في ربوعها . وتفيدنا المعطيات التي يسوقها يفتريوس (Evtrop.,6,14) في تتبع أتجاه آخر من اتجاهات نشاط بومبي في سوريـا ؟ فيقول أن بومبي أحيا من جديد التقليد الذي يعود أصله الى ليفيي حيث اقتطع أرضاً وأهداها إلى Daphna أي إلى انطاكية . بمعنى آخر أن بومبي الذي أصبح الأن حر التصرف في «أراضي الملك» التي أصبحت ملكاً لدولة روما أخذ باهدائها لبعض المدن السورية . لقد كانَّ لنشاطأت بومبي هذه هدف واحد : تحويل سورية إلى قاعدة قبوية للاستعمار الروماني في الشرق . وكمان لها همدف آخر اكثر عمقاً - تمرسيخ وتشجيع التقاليد الهلنستية في تنظيم المجتمع . تلك التقاليد التي كانت قائمة في ظل السلوقيين . وهذا الاتجاه الاخير استمرحتى في الفترة التي أعقبت انتهاء آلحروب الأهلية .

ه)يعتقد بوتسيوس أن بومبي أسس في صورية عندا من المدن . ولكن ليس لهذا الاعتقاد ما يبرره . والأرجح أن بوتسيوس
 اعتمد على ملاحظات بلوتارخ فقط . أما نحن فلا نعرف أية مدن بناها بومبي .

لقد كان للتغيرات السياسية الحادة التي امتازت بها مرحلة الحروب الأهلية تأثير سلبي على حياة المجتمع السوري . فقد أدى الصراع على السلطة بين مختلف الشخصيات الى فرض ضرائب باهيظة على السكان دون أن يكون هناك أي نظام محدد لفرضها أو جمعها . فبحجة «معاقبة» المدن لاتخاذها هذا الموقف أو ذاك نببت خيراتها هذا بالاضافة الى التخريب الاقتصادي الذي خلفته هجهات البارفانيين . أضف إلى هذا أن العداء مع الامبراطورية البارفانية خلق صعوبات جمة أمام التجارة مع بلاد مابين النهرين .

والواقع أن نائب القنصل في سوريا افال غابيني قـام عامي ٥٧ - ٥٥ ق . م . بـ اتخاذ اجراءات بدت للوهلة الاولى أنها تهدف لتخفيف عبِّء الضراثب التيُّ قسمت ظهر السكان وخلقت صعبوبات لايمكن تجاوزها عملياً . ويقبول سيتسيرون Cic., De) (pr.con.,5,10) أن غابيني رفض كل القضايا القضائية التي رفعها متعهدو الضرائب ius) (Paitiones sine ulla iniuria والغي كل علاقاته معهم publicanonon dicere) fakto os rescidit) واستخدم لمم إلحاية الشخصية بشكل واسع مبدأ الاعفاء من تأدية الاتاوات Vectidalis multos as stipendiarios liberavit أمنع المتعهدين «وعبيدهم» من التواجد في المدينة حيث كمان يتواجمد هو نفسنه . وهذا ما يقول به التقليد الذي يعود بمنشئه الى تيتي ليقي (Cass.,dio.,39,59,2) : لايسمح للمتعهدين بجمع الأتاوت . ومن الواضح أن هذه السياسة كانت تتعارض تماماً مع مصلحة الفرسان وليس صدفة أن يرسم سيتسيرون ، في كلمته الاتهامية ضد غابيني حالة المتعهدين بخطوط سوداء للغاية فقد أعطاهم كعبيد لليهود والعرب والسوريين المذين خلقوا أصلًا كي يكونوا عبيداً ، ولكن يجب فهم سياسة غابيني هذه على ضوء الصراع السياسي الجاري في روما نفسها : عداؤه للفرسان . ولكن هذه الحادثة لم تستمر طويلا . وفيما بعد أدت الانقلابات في سياسة روما الداخلية والخارجية الى تقويـة نير الضرائب. وليس صدفة أن خصوم غابيني اتهموه بنهب سورية .

لقد كان ليكيتيوس كراسوس صاحب أول هجوم للجيوش الرومانية في منطقة ماوراء الفرات وكان ذلك في عام ٤٥ ق . م . وقد انتهى هذا الهجوم ، كما هو معروف بهزيمة منكرة للجيوش الغازية في موقعة قاراح في حزيران عام ٥٣ ق . م . وقد كان لهذه الحملة آثارها على الاوضاع الداخلية في سورية نفسها . فيفيدنا بلوتارخ أن القائد الروماني فرض الضرائب على السكان (من الواضح أن المقصود هنا ضرائب باهظة لمواجهة وضع استثنائي ) حتى آنه اغتصب أملاك المعبد في بعلبك كما وجند السكان المحليين في جيوش احتياطية . وبعد مقتل

كراسوس أضحت سورية مكشوفة لدخول القوات البارفانية اليها . ففي عام ٥٣ ق . م . كانت المعارك قد انتقلت إلى أراضيها وفي عام ٥ ٥ ق . م . صد الرومان هجوماً بــارفانيــاً على انطاكية ولم يغادر هؤلاء البلاد إلا في عام ٥ ٥ ق . م .

عندما اندلعت المعارك بين قيصر وبومبي وقفت سورية في صف الأخير . وكان السوريون في عداد جيوشه عندما خاض معركة فارسال كها وكانت سورية مصدراً هاماً لتزويد جيوشه بالمال والمواد التموينية . ويشير قيصر الى الاساليب البشعة التي اتبعها بومبي في جمع الضرائب والأرجح أنه أراد تشويه صورة هذا الأخير . ونحن على أية حال لانعرف إلى أي حدكان قيصر صادقاً .

بعد معركة فارسال (عام ٤٩ ق . م .) والانتصار الذي حققه قيصر أصبحت سورية تابعة ظاهرياً لهذا الأخير الذي نظر في مطالب السوريين وقضاياهم واتخذ إجراءات لحلها . وأخذت بعض المذن موقفاً مهادناً .

للسلطة الجديدة . ولكن سورية بالذات كانت المسرح الذي بدأت منه الانتفاضات التي نظمها اتباع بومبي في السنوات الاخيرة من عمر ديكتاتورية قيصر . هذا بالذات استطاع تسيتسيلوس باسيوس ، وهو رجل مغمور غير معروف قط في المجتمع الروماني – أن يؤلب احدى الفرق المعسكرة في سورية وتمكن من احتلال أف اميا وصد كافة الهجات التي نظمت ضده (١) مما اضطر اتباع قيصر لمحاصرة المدينة واستمر هذا الحصار حتى مقتل قيصر .

كيف كان سلوك السوريين في هذا الوضع ؟ في حديثه عن احتالال باسيوس لكل من صور وأفاميا يعطي ديون كراسوس امكانية للقول بأن هذه المدن أخذت بالقوة ولذلك فإنه من

آ) من المؤسف أن المعلومات التي وصلت إلينا عن الحقبة القديمة تتضمن معطيات متناقضة عن تستسيليوس باسيوس يروي ابيان .App.,Bellaciv.377) روايتين . تقول إحداهما أن قيصر عهد إلى باسيوس والعناية « (App.,Bellaciv.377) القطع العسكرية المتواجدة في سورية للوقوف في وجه البارفانيين ، شكليا كان قريب قيصر سيكست يوليوس هو قائد القطعة . المحسكرية المتواجدة في سورية للوقوف في وجه البارفانيين ، شكليا كان قريب قيصر سيكست يوليوس هو قائد القطعة . المرواية الثانية التي ينسبها ابيان الى ليبون أن تسيتسيلوس هو من اتباع بومبي وكان قد كمن في صور بعد هزيمة قائده اوعندما المنحت له الفرصة استطاع شراء جنود سيكست يوليوس ودفعهم لقتله ثم دفعهم الى اعلان العصيان على قيصر . ويقول سنحت له الفرصة استطاع شراء جنود سيكست يوليوس ودفعهم لقتله ثم دفعهم الى اعلان العصيان على قيصر . ويقول ديون كاسيوس (Cass.Dio,47,26 أن تسيتسيلوس كان ينتسب لفئة الفرسان وكان يخدم في جيوش بومبي وقد اختفى في صور بعد هزيمة قائده في معركة فارسال . وعندما حاول القيام بحركة انقلابية جرى اعتقاله ثم اطلق سراحه . وقد استطاع بعد ذلك أن يشيع خبر مقتل قيصر في افريقية وذلك بتزويره وثيقة تنص على أن المنتصر المزعوم قد عينه حاكها على سورية . وبعد ان هزم سكست يوليوس استطاع أن يؤلب القطعة العسكرية التي كان يقودها هذا الأخير ويجعلها في صفه هو . وهناك عدد آخر من الروايات . ولكن أيها الصحيح ؟ هذا ما لانستطيع الجزم به حتى الآن . وكل ما نستطيع قوله هو ان تستسيلوس قاد في سورية انتفاضة ضد سلطة قيصر .

غير المستبعد أن تكون المدن السورية قد دعمت باسيوس. وفي نفس الوقت تشير المصادر الى أحد الزعهاء السوريين واسمه الحافدوني قد دعم باسيوس كها وساعده البارفانيون أيضا. في آذار عام 33 ق. م. قتل قيصر فأدى هذا التصعيد الجديد للصراع الطبقي والسياسي في روما الى تغيرات حادة في أوضاع سورية. فإذا كانت انتفاضة باسيوس قبل الآن مجرد حديث بسيط على مستوى الامبراطورية ويمكن سحقها بسرعة فقد أصبح باسيوس يشكل الآن قوة سياسية حقيقية يمكن لاعداء قيصر الاعتهاد عليها. هذا العامل وموقع سورية الهام كعمق استراتيجي طبيعي في منطقة البحر المتوسط جعلا منها واحدة من مناطق الصراع بين أتباع قيصر والجمهوريين.

ومن المعروف أنه بعد مقتل الديكتاتور في ١٧ آذار عام ٤٤ ق . م . أقرسينات روما ، بناء على اقتراح مقدم من سيتسيرون كل تعليمات قيصر حتى تلك التي تحمل طابعاً مستقبلياً . بالتالي جرى تعيين غ . كايوس لونجين حاكما على سورية - مع أنه من أتباع بومبي سابقأ وهو واحدمن زعهاء المؤامرة وهونفسه الذي قادعملية الدفاع عن سورية ضد هجهات البارفانيين . كان عليه أن يتسلم السلطة بعد انتهاء مراسم دفن قيصر ولكنه اضطر للفرار من روما في بداية نيسان عام ٤٤ قُ.م . ابان التحركات الشعبية التي اجتاحت المدينة أثناء دفن قيصر كما وفر معه بروتوس . ذلك أن انطونيو أحد زعهاء أتباع قيصر استطاع اقناع السينات باتخاذ قرار عهد بموجبه إلى كاسيوس وبروتوس بتأمين المواد التموينية لروما . (Cic.Ag,Att,15,9,1)ولاشك أن انطونيو أراد في ذلك ابعادهما عن روما بل وكان على كاسيوس بموجب هذا القرار أن يتواجد في صقلية وهكَـذا اضحت سلطة كاسيـوس في خطر مميت. والخطوة الثانية في هذا الاتجاه كان ذلك القرار الذي اتخذه السينات في عام ٤٤ ق . م . (APP, Bella id, 4,57) والذي قضى بتعيين كاسيوس حاكم المقاطعة من السدرجة الشانية هي مقاطعة ليبية Cic.,phil.,2,38,et 97:APP.,Bella Civ.,3,8,id.,4,57,Cass.,Pio.,47,21وتم تعيين أنطونيو دولابيلا حاكماً على سورية برتبة نائب قنصل . وهكذا أصبح الجمه وريون بين فكي كماشة . لذلك ليس غريباً أن رفض كاسيوس الانصياع وجاء الى سورية لاكممثل رسمي لحكومة روما وإنما كرجل سياسة قطع كل علاقة له مع إدارة قيصر . وهويرى بأم عينه اقتراب الحرب الاهلية . أمام هذا الوضع أصبح مِن الطبيعي أن يغدو تسيتسيليي شخصاً «زائداً» لاحاجة له وبعد مقاومة لم تستمر طوي لا تراجع واستسلم (Cic., Ad sam., 12, 12, 3) وانضمت جيوشه الى كاسيوس أما تسيتسيلي (Cic., Ad fam, 12,2,1, App., Bella Civ., 3,78) نفسه فقد اختفى عن المسرّح السياسي الي الابد . ومع كل هذا فإن دولابيلا لم يتراجع عن الصراع . فبعد عودته المتأخرة الى سورية قام فوراً بمحاولة فاشلة لا حِتلال انطاكية ثم تراجع وتحصن في اللاذقية . وشن من هناك هجوماً على أرواد بهدف نهب المدينة والاستيلاء على الاسطول ولكنه فشل هذه المرة أيضاً وعند عودته هاجمه كاسيوس وانتصر عليه انتصاراً ساحقاً ثم تابع تقدمه وحاصر اللاذقية وأخذها بمساعدة حراسها فانتحر دولابيلا . أمام هذا الوضع ، كيف كان موقف المدن السورية ؟

عندما هاجم دولابيلا مدينة انطاكية دحرته حاميتها . ولايشير مصدرنا . cass)

Dio,47,30,2) المدين قريب ولامن بعيد الى موقف سكان انطاكية . أما عندما غزا أرواد فقد كان يستهدف سكنان المسدينة أنفسهم : «لياخذ منهم المال والسفن». Cass (Cass . وهذا يسمح بالقول أن سكان أرواد أنفسهم شاركوا في تنظيم المقاومة ضد الغزاة . وكان يمكننا أن نقول بأن مدينة أرواد كانت مفعمة بروح العداء لادارة قيصر لولم يكن وضعها خاصاً للغاية . ولكنها ككل المدن الفينيقية كان لها موقف مغاير فقد رفضت اتخاذ خطوات سياسية لصالح كاسيوس . ويقول ابيان (61—App., Bella Civ., 4,60—61) عندما بدأ كاسيوس حصار اللاذقية «طلب سفناً من فينيقياً ومن ليكار ودوس» ولكن طلبه قوبل بدأ كاسيوس حصار اللاذقية «طلب سفناً من فينيقياً ومن ليكار ودوس» ولكن طلبه قوبل بالرفض . ولم تستجب له سوى صيدا . وهذا يدل على أن المدن الفينيقية كلها تقريباً كانت تعتبر الجمهوريين منافسين ضعفاء لادارة قيصر ولذلك لم تشا أن تربط مصيرها بهم . وعلى . الارجح أن ذلك كان السبب في أن كاسيوس أقام حكومات ديكتاتورية في كافة المدن السورية آملا أن يرسخ مواقعه بمساعدة صنائعه هؤلاء . وبناء عليه يكننا أن نتوقع أن كاسيوس لم يصل على المساعدة من صور وأرواد إلا بعدأن نصب فيها أزلامه ٣٠

وتشير مصادرنا صراحة الى تعاطف السلاذقية مع اتباع قيصر . يقول ابيان (APP.Blla. Civ 4,62) أن أهل السلاذقية «كانوا يكنون له شعوراً بالصداقة» أي لدولابيلا . ويقول كاسيوس (Caas Dio., 47,30,2) ان دولابيلا أخذ مدينة اللاذقية دون وتال وذلك «بفضل الشعور بالصداقة الذي كانوا يكنونه لقيصر (أي سكان اللاذقية) » فعندما احتل كاسيوس المدينة أمعن فيها تخريباً وتهدياً دون أن تأخذه بها رحمة أو شفقة فعندما احتل كاسيوس المدينة أمعن فيها تخريباً وتهدياً دون أن تأخذه بها رحمة أو شفقة (App., Bella Civ, 4,60) فنهب المعابد وخزنة المدينة وأعدم وجهاءها وفرض على الأخرين أتاوات مرهقة . ويشير ابيان الى أن المدينة أصبحت على شفا الكارثة (١٠) .

٧)يعتقد ى . د دوبياش أيضا أن إقامة ديكتاتوريات في المدن السورية عجلت من عملية التفاف السوريين حول
 كاسيوس .

٨) يرسم ديون كاسيوس صورة اللاذقية بشكل اتحر. فيقول بأن كاسيوس لم يؤذ ألمدينة أبدا وكل ما فعله هو أنه جمع الأموال منها ولم يعاقب أيا من معارضيه. ولكن ديون كاسيوس كان مجبرا على القول أن كاسيوس جمع الأموال وهنا يلتقي مم رواية ابيان حول نهب كاسيوس للمعابد والأرزاق المدينة.

وهكذا نرى أن الوضع العام في سورية لم يكن في صالح الجمهوريين: فإذا كان سكان المدن السورية لم يعبروا جهاراً للمتثناء اللاذقية للعند عدائهم للجمهوريين فبإنهم على أية حال حاولوا أن يتخذوا موقفاً حيادياً بانتظار تبطور الاحداث لاحقاً وممازاد الامرسوءاً الضرائب المرهقة التي فرضها كاسيوس.

في ربيع عام ٤٤ ق . م تم سحق الجمهوريين في موقعة فيليبي وهكذا أصبحت سورية ومعها كل الشرق تحت سيطرة مارك انطونيو الذي كان عليه قبل كل شيء أن يجمع الاموال ليسدد جنوده . فطلب من المقاطعات الشرقية بما فيها المقاطعات السورية أن تسدد له ضرائب عشر سنوات خلال عام واحد (App Bella Civ., 5,5) وبعد الحاح شديد من قبل مثلي هذه المدن وافق على تقليص حجم الضرائب وزيادة مدة تحصيلها . الاستثناء الوحيد كانت اللاذقية التي أعلنت مدينة «حرة» وأعفيت من الضرائب مكافأة لها على وقوفها الى جانب دولابيلا .

كانت مشكلة انشاء عمق سوري قوي احدى المشاكل الرئيسية التي واجهت انطونيو أثناء تنظيمه حملة جديدة ضد بارفيا . ويذكر ابيان (App., Bella Civ., 5,7)أن انطونيو قام بطرد الحكام الديكتاتوريين الذين تعاونوا مع بارفيا بعد مقتل كراكوس وعلى الارجح أن حملة انطونيو ضد تدمر جاءت لتخدم هذه الاهداف (App., Bella Civ., 5,7)

ومن الجدير بالذكر أنه كان لكيلوباترا تأثير ملحوظ على سلوك انطونيو وكانت هذه تسعى لاستخدام جيوشه لاعادة مجد البطالمة في مصر . فباعطائه قسماً كبيراً فمن سورية الى كيلوباترا يكون انطونيو قد قضى عملياً على كل نتائج الحرب السورية الشالثة . في عام ١١ أو على م . كان البارفانيون سباقين الى مهاجمة سورية وتمكنوا من احتلالها كلها تقريباً ماعدا صور . ولكن في عام ٣٩ ق . م . تمكن فينيلي باسيوس من الانتصار عليهم في موقعة طبرة . وفي عام ٣٨ ق . م . انتصر عليهم مرة أخرى في موقعة عيندار . في ربيع عام ٣٦ ق . م . اندفع انطونيو بجيوشه ضد بارفيا عبر أرمينيا الى ميديا ولكن الهجوم المعاكس ق . م . اندفع انطونيو بجيوشه ضد بارفيا عبر أرمينيا الى ميديا ولكن الهجوم المعاكس الذي قام به أعداؤه أجبره على المتراجع . وفي عام ٣٤ ق . م . أعاد الكرة ولكن هجومه اقتصر هذه المرة على أرمينيا وحدها وتمكن من أسر الملك أرتافزاد وأقام احتقالاً في الاسكندرية عناسة انتصاره هذا (٧)

٩) بتفصيل أكثر عن سياسة أنطونيو في سورية والشرق الأوسط انظر: J.Dobias,Dejini ونشير خاصة الى ملاحظة بوخايم الذي يقول أن المدن السورية (وليست تدمر وحدها) حاولت أن تساير روما وبارفيا وكان لها موقف عدائي من سياسة انطونيو المعادية لبارفيا.

وهكذا نرى أن الوضع العام في سورية ابان الحروب الاهلية كان يتصف بعدم الاستقرار السياسي وكذلك نظامها الاداري والضرائبي والمبادىء التي قامت عليها علاقات السكان المحلين بالسلطات والتي كان من المفروض أن تتوافق مع العادات الرومانية ، كانت هي الاخرى غامضة وغير ثابتة . فقد كانت الاوضاع تتغير بشكل دائم وذلك تبعاً لتغير الاوضاع في روما نفسها وللنهج السياسي الذي كان يتبعه الاشخاص الذين استلموا زمام الامور هناك (في سورية المترجم) بهذا الشكل أوذاك .

### تحويل سورية إلى مقاطعة امبراطورية.

# الاستعمار العسكري الروماني:

في الثاني من ايلول عام ٣١ ق . م وقعت معركة رأس اكتيوم وتقرر نهائياً مصير بلدان حيوض البحر الابيض المتوسط . ففي بداية هذه المعركة تبرك مارك انطونيو قواته التي تحولت ، بعد مقاومة ضعيفة ، الى جانب خصمه أكتافيان . وفي عام ٣٠ ق . م أخضع اكتافيان مصر لسلطانه ودانت له كل منطقة الشرق وبذلك كان قد أصبح السيد المطلق على كل الامبراطورية الرومانية - من الراين وشبه جزيرة إبيريا الى الفرات وأعالي النيل .

كان النظام السياسي الذي أسسه اكتافيان أغسطس فريداً من نوعه . فهومن حيث طبيعته ليس سوى ديكتاتورية عسكرية مثلت مصالح كبار مالكي العبيد وكبار مالكي الارض داخل روما وخارجها وقد عاش هذا المنظام الذي سمي (بريتيسيبات) -PrinciPate أكثر من مئتي عام . ومن الطريف حقاً إنه أمكن تقديم هذه الديكتاتورية على أنها «ترسيخ »للمؤسسات الجمهورية القديمة ، كسلطة شعبية وهمية . ويث شغل الحاكم الفعلي أهم المراكز المنتخبة ومنح صلاحيات بمشلي الشعب (imPerium) ، وصلاحيات المنابر الشعبية كها وتمتع بنفوذ السيناتور الأول وبحق ترشيح من يريد لشغل المناصب التي يجري انتخابها . ومن الطبيعي أنه قد أصبحت لديه كل من يريد لشغل المناصب التي يجري انتخابها . ومن الطبيعي أنه قد أصبحت لديه كل الامكانيات كي يلعب الدور الحاسم في كل مجالات الحياة الاجتهاعية والسياسية . وكانت أسباب الصدامات التي حدثت بين الامبراطور والسينات تعود الى أن بعضهم حاول اعطاء اسطته صيغة ملكية وأظهر قدراً كبيراً من الفردية والطغيان . وتدل الظروف التي أوصلت آل انطونيو الى سدة الحكم انه لم يكن لدى السينات أي خيار آخر .

ولكن البرينتسيبات أدخل بعض التغيرات الهامه على تنظيم وادارة المستعمرات وخاصة سورية . ومن المعروف أن جوهر هذه التغيرات كان في نقل عدد من المستعمرات (ومنها سورية) من مجال سلطة السينات ووضعها تحت الاشراف المباشر للامبراطور . بمعنى آخر ، ماجرى هنا ليس سوى اقامة سلطة فردية عارية من أي غطاء جهوري . فقد كان لاغسطس وخلفائه هنا جهاز اداري مستقل كل الاستقلال عن الجهاز الجمهوري . وكان يقف على رأس هذا الجهاز ، في سورية مفوض برتبة نائب قنصل .

ومن الصعب تماماً حصر أهمية هذا الاجراء الذي يبدو وكأنه اجراء اداري بحت . أولا - أصبح الامبراطور ، بموجب هذا الاجراء خلفاً وحاملًا للتقاليد الملكية ماقبل عصر روما . وفي سورية - لتقاليد النظام السياسي السلوقي ثانياً أصبح الامبراطور يلعب دوراً مزدوجاً ومتناقضاً في جوهره . فمها كانت الاسباب والذوافع فإن تأسيس المستعمرات الامبراطورية من حيث الجوهر ليس إلا نفياً لأسس الاصلاحات السياسية الجمهورية حتى وإن ن كانت صورية . ولاشك في أن هذه كانت الخطوة الاولى لقيام نظام الدومينات .

لقد كان لتأسيس بيروت وبعلبك (هيليوبوليس) في العشرينات من القرن الاول ق. م . كمستعمرتين للمحاربين الرومان القدماء دور خاص في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في سورية . أما أسباب هذا التأسيس فواضحة فهذا الحدث لايقع خارج اطار السياسة العامة التي انتهجها اغسطس في ايطاليا نفسها حيث أسس ثمان وعشرين مستعمرة في المقاطعات الرومانية . وتفيدنا المعطيات الرسمية التي يعود مصدرها الى الامبراطور مباشرة أن مستعمرات للمحاربين القدماء قد تم تأسيسها في كل من غالية البور بونية واسبانيا وافريقيا وصقلية ومقدونية وآخية وآسية وبيسيدا (RgdA,28,1-2) . المور بونية واسبانيا وافريقيا وصقلية ومقدونية وآخية وآسية وبيسيدا (RgdA,28,1-2) . لقد سعى اغسطس جهده لارضاء مجاهدي الحروب الاهلية ليس بتقديم الاموال وحسب وإنما بإعطائهم قطعاً من الارض أيضاً . ولذلك فليس مستغرباً أن يتوقف خصيصاً عند هذه المسألة في الوثيقة التي لخص فيها كل نشاطه السياسي إذيقول : إنه أرسل الى المستعمرات اكثر من ثلاثمتة ألف شخص وقد حصلوا جمعاً على الارض وعلى مكافآت مالية (RgdA 3,3) . المسالة في الوثيقة للامبراطورية قد زادت اتساعاً . ويؤكد اغسطس أنه وزع الأرض التي ويشير أيضاً الى أن محاربي انطونيو وليتسيد قد حصلوا هم أيضاً على الارض . وبهذا تكون من شأن هذا الاجراء الفريد من نوعه أن القاعدة الاجتماعية للامبراطورية قد زادت اتساعاً . ويؤكد اغسطس أنه وزع الأرض التي صادرها من مالكيها السابقين (RgdA,16,1) وكان من شأن هذا الاجراء الفريد من نوعه أن يفجر أزمة خطيرة في ايطاليا لولا الاموال الهائلة التي جرى انفاقها .

هذه السياسة التي جرى وصفها بخطوطها العامة في «مآثر اغسطس الالهي » وجدت تحقيقاً واقعياً لها في سورية بتأسيس مدينتي بيروت وبعلبك . وتجدر الاشارة هنا الى أن اغسطس لم يستخدم لبناءهاتين المدينتين مناطق آهلة . فبيروت بنيت على انقاض مدينة فينيقية هدمها تريفون ابان حروبه لانتزاع السلطة من بين يدي دعتري الثاني وانطوخ السابع سيديت وجرى هنا توطين محاربي الفيلق المقدوني الخامس وفيلق اغسطس الثالث . أما بعلبك فقد بنيت مكان قرية تم انتزاعها من ممتلكات حكام ايتوريا . فهذا المكان بالذات هو الاكثر ملاءمة للرومان لتأمين صلاتهم بأهم مراكز العبادات المحلية وبالتالي تحولهم من غرباء

إلى جزء عضوي من سكان سورية .

كان يجب أن يترتب على بناء هذه المستعمرات خلق قاعدة اجتهاعية معينة للسلطة الامبراطورية ومراكز انطلاق للسيطرة الرومانية على البلاد وهذا ماكان له أهمية خاصة على تخوم ايتوريا . كها ولعبت هذه المستعمرات دوراً ملحوظاً في ترسيخ تبعية الحكام السوريين المحليين لروما . ويفيد أحد النقوش التي وصلتنا من بعلبك ، وهو مؤرخ في القرن الأول أن الخيوط التي كانت تربط هؤلاء الحكام بروما كثيرة ومتعددة فإلى جانب منحهم حق المواطنية السرومانيسة كان هناك امتياز آخر وهومنحهم لقب باترون Patronat (صاحب ، حامي ، المترجم ) المستعمرة . ونجد بين باترونات بعلبك الملك اغريبووقد جرى تكريمه على الشكل التالي : «/للملك / المعظم /اغ/ريب/ والطاهر ، صديق قيصر وصديق الروما ٢٥٧ن٢٨١ ، باترون المسته / عمرة / وعلى نفقة الشعب / تمت اقامة قيصر وصديق الروما ١٤٥٠ن أن ل. أرمان وجب . ريكوي على حق عندما أشارا الى أن هذا التكريم يمكن أن يكون إما لاغريبو الاول وإما لاغريبو الثاني فالاثنان حملا نفس الالقاب . ويفيدنا النقش يوليوس سوخيم

(«الى الملك المعظم غـ/اي /يوليوس سوخيم ابـ/ن/الملك العظيم سامسغرام ، صديق قيصر وصديق /الر/ومان/» (Philo/r/ohmaeo) . حسب هذا النص كان الملك المذكور مخصوصاً بالشارات القنصلية ومتميزاً -(Philo/r/ohmaeo) وفي نفس المستعمرة كان يشغل أعلى منصب في مجلس المستعمرة وهو منصب دومفير (/cularip/us) . وما تجدر الاشارة إليه هوأنه إذا كان النصب الأول قد أقيم على نفقة صالحال النصب الثاني أقيم على نفقة شخص فرد \_ هولوسي فيتيلي بن لوتسي سوسيان من قبيلة فابيفي . وهذا الحدث الأحير يدل على عمق العلاقة القائمة بين هذا الأخير وملك عص .

لقد كان لتعيين الملوك المحليين باترونات للمستعمرة التي ينتسبون اليها هدف آخر: تقوية مواقع المستعمرة نفسها (وهذا ماحددته طبيعة العلاقات بين الباترونات وموكلين الرومان) وحمايتها من غارات البدو وغير ذلك من الاخطار. وتجدر الاشارة هنا إلى أن Hospitium الترومان تشترط عادة وجود Tapulas patronatos والثقة / ومع أنه لم تتوفر لدينا حتى الآن أية معطيات عن سورية نفسها إلا أن هذه العلاقات كانت، لاشك قائمة في العلاقات بين بعلبك من جهة واغريبو وغاى من جهة أخرى.

وهكذا ، فقد حددت سياسة اغسطس الاتجاهات العامة لتطور سورية على مدى مئتي عام تقريباً . حيث خلقت حالة من الاستقرار السياسي وأحلت السلام . ولم يجرأي تجاوز يذكر لهذا الوضع ماعدا بعض التحركات الشعبية الداخلية والتي لم تكن لها أهمية تذكر . كيا توقفت نهائياً الاعتداءات الخارجية . فقد دارت رحى المعارك مع مملكة بارفيا على مدى مئة وخسين عاماً بعيداً عن الحدود السورية داخل أرمينيا وفي منطقة ما بين النهرين . وفي عام ١٦١ ، فقط ، استطاع البارفانيون دخول الأراضي السورية ولكن تم طردهم منها في شتاء عام ١٦٢ .

لاشك أن «السلام الروماني» أدى الى ازدهار سورية ورفع المستوى المعاشي لشعبها كما وأدى الى نمو التغيرات والانهدفاع ات الاجتماعية التي أدت في نهاية المطاف الى انفجار تلك الازمة الاجتماعية السياسية التي بدأت تلوح بوادرها في نهاية القرن الثاني الميلادي .

# الفصل المثالث

# النظام الاقتصادي السوري في عصر البرينتسبات

#### العلاقات الزراعية

حتى الآن لم تحظ مسألة العلاقات الزراعية في سورية في الفترة مابين القرن الاول وحتى القرن الثالث بالدراسة الوافية لافي التاريخ الوصفي السوفييتي ولافي التاريخ الوصفي الاجنبي . وغالباً مايشار إلى وجود الملكية الخاصة للارض بفئتيها الكبيرة والصغيرة في سورية الاجنبي . وغالباً مايشار إلى وجود علاقات الاستئجار والتأجير . ولكن تسجيل مثل هذه الاستئتاجات يقوم على بعض المعطيات التي يعود تاريخها إلى فترة متأخرة من تاريخ البلاد . وهذا لا يغنينا عن اعادة دراسة كافة المواد المتعلقة بهذه المسألة من جديد خاصة عندما يكون واضحاً لنا مدى صحة الاستئتاجات القائمة عليها . بالإضافة الى ذلك فإن هذه الموضوعات العامة لاتلقي الضوء على الحال القانونية لبعض فئات الاراضي لذلك فهي لاتسمح لنا بالكشف عن خصائص ملكية الارض واستخدامها في سورية . ونود أن نشير هنا إلى المحاولة بالكسف عن خصائص ملكية الارض واستخدامها في سورية . ونود أن نشير هنا إلى المحاولة معروف ف . هاييلهايم فقد اعتمد هذا نفس المقاييس التي اعتمدها والتي قام بها ، كها هو السلوقيين لتحديد فئات الاراضي هنا حيث أشار الى أراضي الكلير وأراضي المحاربين القدماء وأراضي المعابد والقيصر وكذلك عملكات البوليسات . ولكن التناسب بين مختلف أشكال الملكية هذه يبقى غيرواضح وبالتالي فإن الصورة تبدو مشوهة

# العلاقات الزراعية في اراضي البوليسات:

لقد كانت البوليسات أهم وحدة سياسية - ادارية للمجتمع السوري في الفترة مابين القرن الأول وحتى القرن الثالث الميلادي . وكانت سلطة هذه البوليسات تمتد على حدود واسعة ، الى حد ما خارج سور المدينة . فقد جاء في أحد الشواهد الأثرية التي

يعود تاريخها الى القرن الثالث ,— A.Maricq, Res gestae sq بالله القرن الثالث ,— gestae divi Saporis. poris. – «Syria»,t35,1955, PP.255-360), الجزءالذي يدون قصة احدى حملات شابور الأول على سورية أن هذا نهب المدن السورية التالية «وضواحيها»: انات ، بيرت ، اسبوراك ، سور ، بارباريك ، هيرابوليس ، بيريية ، خالكيد ، افاميا ، ريفانية ، زبفغم ، اوريم ، عيندار ، لارميناز ، سلوقية ، انطاكية ، قارة ، وسلوقية أخرى ، الاسكندرية ، نيقوبول ، سيندزار ، حماة ، اريست ، ديخور ، دولينها ، دورا ، قرقسيون ، غيرمانيكيًا ، باتن ، وخنار . «وضاحية»كل مدينة من هذه المدن هي دون شك المنطقة التابعة لنفس البوليس .

كما وكانت المدن التجارية تملك مثل هذه الحدود ، خاصة تلك التي تهتم بتطور التجارة البحرية ومثال ذلك المدن الفينيقية . حيث يذكر سترابون Parafia.(P.735) واريان (Arr.Anab,2,13,8) انه كانت تتبع لارواد مستوطنات مثل ماراتون وسيغون وماريام ويسمي اريان هذه المستوطنات بوليسات . وتلفت النظر تلك الألقاب التي يلذكرها المؤلف بوليسات . وتلفت النظر تلك الألقاب التي يلذكرها المؤلف علكة ارواد وحدود بوليس - ارواد لم تكن متطابقة وخاصة في نهاية القرن الرابع علكة ارواد وحدود بوليس - ارواد لم تكن متطابقة وخاصة في نهاية القرن الرابع ق. م . ولكن مايرويه سترابون (P.753) يبين أنه كان هناك اتجاه لمطابقة هذين الفهومين . وعندما يذكر «ماراثون - البوليس الفينيقي القديم المهدم » سترابون يضيف أن الأرواديين احتلوا أراضيه وأراضي سيمير المجاورة . ومن الواضح أن الأراضي التي كانت سابقاً تتبع ماراثون أصبحت الآن تابعة لأرواد وبقيت الحال كما هي عليه حتى القرن في الأول .

ومعروفة أيضاً قرية بلاتنة - وهي قرية صيداوية تقع ، على مايبدو ، على حدودهم .(FI.IOS.BJ,I,539)كا وكانت منطقة الكرمل وأراضي أخرى تدخل في أملاك صور . (FL.IOS.BJ,35)وتكشف لنا المصادر المتوفرة لدينا عن حالات مشابهة في بقية المناطق السورية . كاللاذقية ، كما يروي سترابون (PP.751-752)كانت تملك منطقة مهمة لزراعة الكرمة فالتلال المحيطة بالمدينة كانت مغطاة تماما بالكروم . وهذا ماأدى الى تخصص اللاذقية في تصدير الكرمة حيث يروي سترابون أن القسم الأكبر من الحور المصدرة الى الاسكندرية كان يأتي من اللاذقية .

وكانت افاميا تملك مساحات واسعة من الأراضي الزراعية . . (Strabo.P.752) وماله أهمية خاصة في رواية سترابون هذه أن المدينة كانت محاطة بعدد كبير من القرى المحصنة . وكانت حدودها تمر بمحاذاة نهر مارسي الذي يفصل أراضى افاميا عن محمية النازيربين (Plin,NH,5,81)

هذا ويتوفر لدينا نقشان سجلت فيهما أسهاء القرى المتوضعة في الأراضي التابعة لأفاميا . ويذكر في احدهما(SEG,19,648)سوريًا من قرية قبروزباديّن . وفي الاخر(SEG,19,893) يجري الكلام عن احدى الأماكن المقدسة التابعة «لقرية الافاميين الفانا» . والجدير بالاهتمام هنا ( وهذا مانجد له أمثلة مماثلة في الوثائق الواردة الينا من دواريوروبوس) الأسماء السامية للقرى ! Kaprozabdaionوالتي توافق Kpr :Zbdy- « القرية المهداة » و. L'phn - Elfana الإله تجلى » . ويحمل الشخص الذي ينتسب الى القرية الأولى اسما عربياً سورياً . عزيز أغريبو-.Azizos Agripa ونحن لانستطيع حتى الآن أن نعرف ما إذا كان سكان هذه القرى مواطنين من افاميا أم أنهم يتمتعون بالواطنية فيها فقط . فعزيز أغريبو هذا لم يستطع وهو على قيد الحياة أن ، يعلن عن أنه أفامي الأصل بل كان مجبرا عندما يعرف عن نفسه أن يلجأ إلى صيغة معقدة تفيد أنه من احدى القرى الواقعة «ضمن حدود أفاميا . وهكذا يبدو أن عزيز أغريبو مواطن القرية التي كانت قائمة داخل حدود افاميا لم يكن مواطنا من المدينة . وبكلمات أخرى نريد أن نقول أنه الى جانب اليونانيين كان يوجد في أفاميا أناس ساميون (اراميون ـ سوريون ومن المحتمل ـ عرب) واذا صِح استنتاجنا هذا فقد كان هناك ليس فقط من يتمتع بالمواطنية الكاملة وإنما وجد أيضاً آناس يعيشون في قرى زراعية تابعة للمدينة وتدخَّل في تركيبها . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن عزيز أغريبو أنهي أواخر أيامه في مدينة أغسطس تريفيروم فلا نستطيع التكهن بأن هذه الفئة كانت غير متمتعة بكامل حقوق المواطنية .

وكان هناك عدد كبير من هذه القرى داخل الحدود التابعة لانطاكية \_ Liban وكان هناك عدد كبير من هذه القرى داخل الحدود التابعة لانطاكية ويعرف اشهرها قرية دفنة الواقعة على بعد أربعين مرحلة عن 231–2,230انطاكية ويعرف سترابون هذه القرية بأنها Katoikia Metria . وتشير المصادر الى عدد آخر من هذه القرى . ويشيرغ . ل . كورباتوف بعق إلى أن المنطقة الريفية التابعة لانطاكية كانت تشكل الجزء الأكبر من شمال سورية أما المنطقة التي كانت مرتبطة بها اقتصاديا فقد فاقت كثيراً مساحة هذه الـ Xora . ويروي لنا سترابون (P.751)أنه كانت لانطاكية حدود

مع كل من كوموجين وافاميا وقرة وكانت تروي أراضيها أنهار: ارقفت واورونت (العاصي) ولوبوت واينوبار. وتؤكد معطيات سترابون هذه مرة أخرى أن ماجاء به ليبانوس لاينطبق على الوضع السائد في عصره فقط وإنما يرسم صورة صادقة لمرحلة أكثر تقادماً في العهد. فقد أدت الأبحاث الأرخيولوجية في شمال سورية ، بما في ذلك انطاكية الى اكتشاف بقايا عدد كبير من القرى التي يعود تاريخها الى العصر الروماني بما في ذلك الفترة الواقعة مابين القرن الأول والثالث للميلاد.

ويروي كاسيوس ديون (78,37,3) ، ويعود تاريخ روايته هذا الى بداية القرن الثالث للميلاد أن احدى القرى التي كانت تابعة لمنطقة انطاكية كانت تبعد عن المدينة مسافة مئة وثهانين مرحلة أي ٢٢,٢ ميل .

ونعلم من وصف تدمر الذي وصلنا في « التاريخ الطبيعي » لبليني الأكبر ، (5,88) الله كانت تتبع لهذه المدينة منطقة واسعة من الأراضي . ويذكر كتاب التعرفة الجمركية ، الذي وصلنا من تدمر (CIS,2,3913)غير مرة «حدود تدمر » Palmurenon وفي النموذج الأرامي (Thwnyh)إلا أننا لم نستطع تحديد المنطقة الحدودية لهذه الأراضي إلا في عام ١٩٣٩ عندما, نشر د . شلومبرجه النقوش التي وجدها هنا . حيث علمنا منها أن النقطة التي يقع فيها قصر الحير كانت الحد الفاصل بين حدود تدمر وحدود حمص والنقطة الثانية ـ خربة البلعاس ـ وكانت تشكل أيضا نقطة فصل بين عدود تدمر وأحد جيرانها . وكانت هذه المنطقة موضع خلاف على مايبدو فقد تم الاتفاق عليها مرات عديدة . وحددت للمرة الأولى عام ١٠/١١م . في عهد ميتيل كريتيك عليها مرات عديدة . وحددت للمرة الأولى عام ١٠/١١م . في عهد ميتيل كريتيك سيلان ثم في عهد ترويان (حوالي عام ١٠٠١) ومرة أخرى في عهد ارديان وقد أقرها من بعده انطونيو بيي في عام ١٥٣ م ويقدم شلومبرجه اقتراحا موفقاً لرسم حدود تدمر : في الشيال والشيال الشرقي ـ على امتداد الفرات ثم عبر منطقة سهل الرصافة في الجنوب حتى خربة البلعاس ومن ههاك الى خربة الفي وعبر قصر الحير وسهل الضو .

لقد درس شلومبرجه المنطقة الشالية الغربية من تدمر دراسة دقيقة ومفصلة ثم توصل الى أن هذه المنطقة كانت مسكونة من قبل قبائل متنقلة مارست مهنة الرعي ثم تحولت الى التحضر. وفي هذا المجال يثير اهتهامنا بشكل خاص الوصف الذي أعطاه بطليموس لتدمر في كتابه الشهير «الجغرافيا» (5,15,24). حيث يعدد كافة البوليسات الموجودة في هذه المنطقة وطالما أن الكلام يجري عن «مدن تدمر» فنحن نستطيع أن

نتكهن أن هذه المدن كانت ولفترة طويلة خاضعة لسلطة تدمر. وفي كتاب التعرفة الجمركية التدمري المذكور (ClS,2,3913)يرمز الى القرى الريفية بمصطلح qry بالتالي Xoria . وفي أحد النقوش المكتشفة في خربة القيروان يوجد اهداء Lgdh dy qryt . واهداء مماثل Lgd dy qryt .

كما وكانت هناك منطقة ريفية واسعة تابعة لمدينة دورايوروبوس. وتشير المصادر الى عمليات بيع وشراء أراض في قرى تابعة لسلطات مدينة دورايوروبوس. وقد صيغت العقود المتعلقة بالأراضي الخاضعة لهذه الـXomia في مدينة دورايوروبوس وحفظت في الأرشيف المحلي. ويمكن أن نذكر منها على سبيل المثال قرية تيثير (DEPP.17A) ونصادف وقرية أخرى في DEPP.20ولكننا لم نستطع معرفة اسمها. أحد الوجوه الفاعلة في الوثيقة DEPP.25شخص يدعى ليكتيوس بن ليكتيوس الذي يعيش في .Nabagatois Kome (i) tes Peri Gabalein iparxeias مولفة الأخيرة جاءت متعارضة مع أسهاء القبائل المتعارف عليها « في دورايوروبوس » فهي على الأرجح دليل على أن ناباغاتا لم تكن تابعة للمدينة المذكورة خاصة والكلام هنا عن بيع الراض ليست تابعة للبوليس. وما يلفت النظر أيضاً أن هذه القرية تقع خارج حدود سلطة المدينة .

ونرى نفس الظاهرة في منطقة شرقي الأردن . حيث كانت تتبع مدينة جرش منطقة ريفية واسعة جداً .

ما تقدم نرى أنه لم يكن بإمكان البوليسات السورية ألاّ تكون مراكز هامة للانتاج الزراعي .

وهكذا نرى أن المعطيات المتوفرة لدينا ، المباشرة ، وغير المباشرة ، تسمح لنا أن نقوّم العلاقات الزراعية التي كانت سائدة في كل من تدمر ودورايوروبوس وانطاكية .

### العلاقات الزراعية وعلاقات الملكية في تدمر القرن ١ ـ ٣ م

لاتحتوي النقوش التدمرية على كثرتها معطيات مباشرة تسمح لنا أن نلقي الضوء على علاقات الملكية التي كانت سائدة في تدمر في الفترة الزمنية التي نحن بصددها . وحتى لائحة التعرفة الجمركية التدمرية المشهورة (CIS,2,3913)لاتتضمن معلومات

بهذا الشأن . غير أن هذه النقوش والنصب ولوحات القبور وغيرها تتضمن معلومات غير مباشرة تسمح لنا أن نوضح ، الى هذه الدرجة أو تلك ، ليس طابع علاقات الملكية السائدة بين العائلات فقط وانما داخل العائلة نفسها أيضاً . والموضوع الرئيسي للملكية هنا كها وفي كل مكان آخر هو الأرض .

كما أننا نستطيع القول أنه تتوفر لدينا معلومات عن طابع الانتاج الزراعي في تدمر. ولكن هذه المعلومات مجتزأة ومبعثرة. فالنقوش التي وجدت في المنطقة الريفية المحيطة بتدمر تكرر غالباً كلمة بستان (gny). فنقش خربة القيروان الذي مر ذكره معنا على (ص ٤٢) الى جانب اهداء «غاديّ القرية » يتضمن اهداء «غاديّ بستان » لي لي خانب اهداء «غاديّ القرية » يتضمن اهداء «غاديّ بستان » لي Lgd,dy gny. وفي نقش اخر من خربة الدهور (عام ٢٣٨ ـ ٢٣٩) نقرأ كلمة ومن واخيراً نقرأ في أحد النقوش التي نشرها ج ستاركه: اهداء «غاديّ بساتين» (lgd dy gny)وعدداً آخر من الألهة. ومن هنا نستنج أن البستنة كانت منتشرة في تدمر.

وتزودنا المصادر التدمرية . بمعطيات أضافية عن هذا القطاع من الانتاج الزراعي حيث تتكرر في هذه المصادر كلمة خمرة (hmr)ويبدو أن استخراج الخمرة كان يشكل قطاعاً رئيسياً في النشاط الانتاجي لأولئك الذين كانت بساتين الكرمة تحت تصرفهم . ومن الطريف أن نجد في إحدى الوثائق تعداداً لأنواع الخمور : « الخمرة الجديدة » (hmr «خرة كثيفة» (700–709) (hrm...qs r,RTP,699–700) وهناك نوع أخر من الخمرة الكثيفة لم نستطع حتى الآن تحديد ماهيته وتسمى : hmr...qs آخر من الخمرة الكثيفة لم نستطع حتى الآن تحديد ماهيته وتسمى : hmr...qs وعلى الأرجح أن مايميز هذا النوع الأخير عن سواه هو فقط طريقة استخراجه حيث تستخدم لهذا الهدف عصارات خاصة (Smk')

وتفيدنا لائحة التعرفة الجمركية التدمرية (CIS.2,3913)أن المنطقة الزراعية الريفية كانت تزود مدينة تدمر بالمواد الغذائية التي يرمز اليها النص اليوناني بد: St'Mt. ولقد علمتنا تجربة التاريخ القديم أن مثل هذه العملية الانتاجية تؤدي بالضرورة الى ولادة الاستثارات الفردية وبعد ايقاف عملية التقسيم الدوري للأرض تتحول هذه الاستثارات الى قاعدة تنمو عليها علاقات الملكية الخاصة .

بعض من ضوء على هذه النقطة يتحتم علينا أن نلجأ لتحليل النقوش التدمرية وخاصة شواهد القبور التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بمختلف عمليات الملكية التي كان موضوعها الأضرحة . ويثير الفضول في هذا المجال مصطلح الذي جاء في أحد النقوش المكتشفة في بازورية (آذار عام ١٧١م) وهذا المصطلح يعني الملكية العشائرية الوراثية للأرض والتي يمنع منعاً باتاً إهداؤها أو هبتها أو بيعها خارج العشيرة إلا بشرط حق شرائها مستقبلاً أو استعادتها في العام اليوبيلي . ولكن في المرحلة الأخيرة الحمى كل فرق بين الملكية العشائرية للأرض وبين ملكيتها المكتسبة (Migna) ولم يستمر هذا الفرق إلا في المجال الاكليروسي الأكثر محافظة ويسمح لنا مبدأ المقارنة بالقول أن تدمر أيضاً عرفت مثل هذه العملية حيث كان يرمز للمقابر هنابد : Hbولكن مؤلف النقش سعى لأن يظهر أن هذه العملية لاتخرج عن اطار الملكية العشائرية غيرالقابلة لعمليات نقل الملكية .

تحتوي المصادر التدمرية المعروفة والمنشورة حتى الآن صيغاً لمختلف أنواع المحظورات. وقد أورد النقش CIS,2,4218النموذج الأول للمحظورات المذكورة: « فلتبق هذه المشكاة مغلقة إلى الأبد لايفتحها عليه أحد. فلتنقطع ذرية كل من يفتحها وللحرم من كل مساعدة(gr)الى الأبد، بل وليحرم من العدل (WI.Yqst)وليبق الى الأبد محتاج الى الحبز والماء ».

ومن الواضح أن هذه المقولات لاعلاقة لها بأية عمليات تجارية وهدفها هو المحافظة على حرمة القبر فقط وحمايته من اللصوص . وكانت النصوص التي يعود تاريخها الى ماقبل العصر الهلنستي بكثير قد أشارت الى مثل هذه الظاهرة وعلى وجه الخصوص النصوص الفينيقية ١٠٠٠ والأرامية القديمة ١٠٠٠ وجدت على شواهد القبور . إلّا أن صياغتها محملة الفينيقية ٠٠٠٠ والأرامية القديمة ١٠٠٠ وجدت على شواهد القبور . إلّا أن صياغتها محملة الفينيقية ١٠٠٠ والمرامية القديمة ١٠٠٠ والمرامة القبور . الله أن صياغتها القبور . والمرامة القبور وصياغتها القبور وحدث على شواهد القبور . والمرامة القبور وحدث المرامة المرامة القبور وحدث المرامة المرا

وهناك نوع آخر من المحظورات وهو يتعلق بالعمليات التجارية وعمليات البيع والشراء وما شابه . وتجدر الإشارة هنا الى النقش . CIS,2,4214 . حيث جاء في النص اليوناني لهذا النقش : «لقد بنيت هذا النصب وكرسته لأولادي وأحفادي الذكور بحيث لايقبلون فيه أى شريك تماماً كما كتبت » .

وهناك نص تدمري شبيه به: «هذا القبر الذي شيدته لأبنائي وأحفادي الذكور(dkryn).

١- نشير ، على سبيل المثال الى نقش اهيرام . لجبيلي ( kAl,1 ، ي . ن . فينيكوف ، قبرية اهيرام الجبيلي في مفهوم جديد دليل التاريح القديم ١٩٥٢ رقم ٤) وقبرية يهاميلك ملك جبيل CIS,1,1 . يقابل (kAl,225,M.Lidzbav,1vi,haudbuuch.pjzd ) المؤرخة في القرن السابع قبل الملاد

وليس لهم الحق ببيعه أو التصرف به أو قبول شركاء لهم افيه الحق ببيعه أو التصرف به أو قبول شركاء لهم افيه المنافق في النقوش wl'hbwr brh حسب ماكتبت». كا ونجد صيغاً مماثلة في النقوش CIS.24215 («الايسمح المحد أن يتصرف به») ، 4217. ومن الجدير بالذكر أن هذه الظاهرة لم تكن ظاهرة تدمرية خاصة . وكل ما تتميز به النصب التدمرية أنها لم تسجل حجم الغرامة المترتبة على مخالفة وصية المشيدكما هي الحال في المناطق الأخرى .

لاشك أنه كان لهذه المحظورات أهمية عملية محددة . فعدم وجودها كان يعني وجود المكانية حقيقية لخضوع هذه القبور لعمليات البيع والشراء وغيرها وذلك حسب القانون التدمري نفسه . حيث يرمز لمثل هذه العمليات بـ : rhq hbr .

ف النقش CIS,2,4211يسجل عمليات من النموذج hbr قالنقش CIS,2,4211يسجل عمليات من النموذج وهانحن ننقل الترجمة اليونانية للنص المثبت في هذا النقش :

«لقد قبل يوليوس افيريلي يفتيخ بن أغاي شريكاً له في المقبرة هوغاي يوليوس غيرمي - أخاه بعد بنائها سوية قام الاثنان بترميمها على نفقتها الخاصة لصالحها ولأبنائها وأحفادهما وكلذلك تكسرياً لأبناء ماين أخيها . كان ذلك في شهر دووس عام ٥٤٨». أما القسم التدمري من هذه الوثيقة فتالف تماماً ولم يصلنا منه سوى الأسطر الشلاث الأولى: «يوليوس الحيريلي يفتيخ بن اغاي اتخذ لنفسه شريكاً hbr في هذه المقبرة (b'yt) هذا الغاي يولي غيرميي أخاه الذي . . . . . » .

من المرجح ان لاتكون لدى هؤلاء الأخوة ملكية جماعية ذلك أن حيازتهم المشتركة لأرض المقبرة قد صيغت كعقد بين أطراف مستقلة اقتصادياً. بالتالي مانراه أمامناليس إلا حادثاً مرتبطاً بعملية انشطار عشيرة العائلة الكبيرة وخروج خلايا اقتصادية منها ، وتجدر الاشارة إلى أن هذه الخلايا الصغيرة مستقلة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية. وهذا ما يؤكده النقش : CIS,2,4197 ، (عام ٨١) حيث يجري الكلام عن ترميم مقبرة من قبل أشخاص لايشار الى صلة القربي التي تجمعهم. أما الفرضية المقترحة ، في التعليقات على النقش بخصوص علاقات القربي بينهم فليس لدينا ما يؤكدها.

ويروي لنا نقشان آخران CIS,2,4194)و حمليات مشابهة لليشامش بن ليشامش بن عطاقاب ليشامش بن تايمي . لقد اتخذ هذا لنفسه شريكاً (hbr) هو سراي بن زابديعات بن عطاقاب حيث قدم له في آذار عام ١٨١ مصطبة وست فجوات مقبرية . ('gwmhy) وكذلك حصل بوني بن بولاخ بن يقرور على ثهاني فجوات مقبرية . وقد جرت مثل هذه العمليات لمقبرة يوليوس افريلي مالي في عام ١٨٣ وعام ٢١٥ .

وترمز النقوش التدمرية للنوع الآخر من هذه العمليات بفعل rhq ، والمعنى المتعارف عليه لهذا الفعل هو «يصبح معزولاً» «يقصي» أ. وقد سبجلت هذه العملية سلسلة النقوش الستي نشرهاب . ك . كوكو فتسوف والتي اكتشفت في معارة الجديدة (CIS,2,4171,4175) ويعود تاريخها لعام ١٦٠ وعام ١٩١ م . ويحذو كوفتسوف حذو كليرمون عانو في تفسير الفعل الهوناني هو ترجمة حرفية للفعل اليوناني افتلاده على العمليات وفي تفسير الفعل عن» ، «حرم من») والذي كان يستعمل للدلالة على العمليات المتعلقة بالتصرف بالملكية . وتجدر الاشارة إلى أن استخدام مصطلح الهوائق الواردة الهنامن ايليفانتينا ليس ترجمة للمصطلح اليوناني إلى اللغة الآرامية وإنما هو تطابق تقليدين حقوقيين - محلي وهلنستي . ومن الطريف أن نجد في لائحة مقبرة نصر اللات أن المصطلح اليوناني وهده التوناني العملية في أحد النقوش التي نشرها ج . كانتينو في عام ١٩٣٠ . لقد أعطى كوكو فتسوف العملية في أحد النقوش التي نشرها ج . كانتينو في عام ١٩٣٠ . لقد أعطى كوكو فتسوف الفعل المانوني لهاتين العمليتين غير واضح حتى الآن . ولكن هذا لا يمنعنا من دراسة بعض خصائصهها .

يؤكد عدد كبير من الوثائق أنه بموجب عمليات الصنف الشاني المرموزة بالمصطلح phrbly المالك السابق يفقد كامل سلطته على الجزء المباع أو المهدى من الضريح . وكان باستطاعة المالك الجديد أن ينقل ملكية القسم الذي يعود إليه الى شخص ثالث . وهذا ما حدث فعلاً لمقبرة مالك التي انتقلت ملكيتها لعدد من الأشخاص وقد نشرخ . انكهولت عدداً كبيراً من الوثائق التي تم اكتشافها في هذه المقبرة . من هنا نستطيع أن التعمليات المرموزة بالمصطلح phrكانت تعطي المالك الجديد مطلق الصلاحية في موضوع الملكية التي اكتسبها . بمعنى آخر إن ما تراه هو وجود الملكية الحاصة للمقابر .

أما العمليات المرموزة بالمصطلح hbr فقد كانت ذات محتوى حقوقياً آخر. وهذا مايدل عليه علم اشتقاق المصطلحات التدمرية ، ويمكن أن نفترض أن الكلام إنما جرى ليس عن اقتطاع قطعة من الأرض فقط وإنما تقديم حصة ، أي أن الذي أمامنا هو ظهور الملكية الجماعية للممتلكات التي هي موضوع العملية . فقد تم تحديد قطعة من الأرض لكل من

٣ ـ تسجل الوثائق المكتشفة في اليفانتينا مصطلح mrhq الذي كان يستخدم للدلالة على رفع موضوع عملية البيع والشراء من مجال صلاحيات فاعل العملية . ومن الطريف حقاً ان هذا المصطلح لا يجس الجانب الحقوقي للعملية . امّا أن كلمة prnqكانت ترمز في تدمر الى أحد صنفي العمليات فهذا ليس إلا نتيجة لعملية تطور طويلة وسابقة .

المشاركين في العملية يستخدمها كما يشاء . ولكن هذه الأرض التي قسمت على الجميع ليست سوى ملكية جماعية . أي أن التملك الشخصي بدأ يظهر ، ولكن في إطار الملكية الجماعية . وفي القرن الثاني بعد الميلاد تظهر إحدى الخصائص الفريدة للوضع القانوني لهذا الصنف من التملك . فقد غدت عمليات hbrعبارة بيع حقيقي لهذه الملكية ولم تعد ، كما في السابق تقديم حصة من ملكية الجماعة ، وفي إطارها . في عام ١٩٣٠ نشر ج . كانتينو إحدى الوثائق التدمرية التي وافق فيها المصطلح التدمري الما المصطلح اليوناني وهكذا اليوناني وهكذا النص لنيسان عام ١٩١١ م . ) . وهكذا يتضح لنا أن الفرق بين هذين الصنفين من العمليات بدأ يتلاشي . كما وبعدأت تتلاشي أيضاً الملكية الجماعية .

عين أهمية خاصة في هذا السياق النقشان اللذان يحتويان على نسخة طبق الأصل أوعلى عصرض (وهنا نجد صعوبة خاصة في أن ندقق المعنى أكترمن ذلك ) للوشائق العملية المطابقة . أحدهما من مقبرة مالك وقد نشرها خ . انكهولت في عام ١٩٦٢ ويعود تاريخه لعام ٢١٤ م وجاء فيه «في شهر أيلول من عام ٥٢٥ . يوليوس الحريلي عيد بيل الملقب عزبنة وهو ابن يوليوس الحريلي ابن . لقد قدمت ما كتبته يدي نيابة عن يوليوس بن الحريلي الى عقيل بن ابراهات ، العبد المحرر (br hry) زبيديبول ، ذلك أنه لا يعرف الكتابة ، بما أعلنه هو يوليوس الحريلي اغريبا بن اغتاب عبد هيليودور بن يرخيبول المحرر عن أنه ينحسه (lwt lh) حصة في الددار (brbw't) التي تقع مقابل الشلاث فجوات يعنده الحصة ملكاً له (md'nkl lmtl dy) بنصف له ، والمدى (rwh') حتى الفجوات الشلاث له هذه الحصة ملكاً له (mnth) ان يكون له الحق (rwh'slyth) في توسيم حصته هذه داخل الدار ('yh'slyth) ، حجراً أم جداراً من الكلس ('wh'slyth) أو من السطين داسل الخريباي نيسابن للهد ، يوليوس الحريباي برخبول بن مالك ، شاهد ، يوليوس الحريباي نيشسابن برعاتينا ، شاهد ، يوليوس الأويلي برخبول بن مالك ، شاهد ، يوليوس الحريباي نيشابن . ساهد ، يوليوس الحريباي نيشابن . شاهد ، يوليوس الحريباي نيات المناك ، شاهد ، يوليوس الحريبان مالك ، شاهد ، يوليوس الحريبان

من الواضح أن هذه العملية من صنف rhq . وتؤكد مقارنتها مع وثيقة مور ٣٠ أن طريقة رسم حدود العقار المنقول كها جاءت في هذا النقش ، وكذلك في الوثائق الاخرى التي تنص على مثل هذه البنود تتطابق مع الطريقة التي ترسم بها حدود قطعة أرض منقولة . وهذا يحملنا على الاعتقاد بأن عقود نقل ملكية الأرض كانت المقياس المعتمد لنقل ملكية العقارات وغيرها من الأملاك .

لدينا نقش آخر يحوي نصاً مماثلاً وقد وصلنا من البازورية ويعود تــاريخه الى آذار عــام ٤٨٢ . سلمى ابنة بولاخ بن بــوروفانيــابة عن (٤٨٢ . سلمى ابنة بولاخ بن بــوروفانيــابة عن (bmqmwt) عقيــل بن بوروفا ، زوجها ومــوكلها (wgnsts)يــداي بن فايــلاي يعلنون (mwdy) عقيــل بن مقيم بن عــوكي أنها استلمت منه مئة وعشرين ديناراً من الفضــة أعطته مقــابلها (wthwthln) ونقلت اليــه (yhbtlhwb'dt) ن [ص] ف الحصة التي تملكهـا هي مقــابلها (p[l]gwt mnt"hd'dydh) وهي عبارة عن مقبرة مؤلفة من ثلاثــة أقسام mnmnwn) المسجلت مـرتين . . . . طريقك من مكــان الحزن هــذا عبر حصــك (s^mik) مفتــوح بـــاتجــاه الشرق ســويــة مــع مــالــك (b^swtpwt) وبشــاركــة (ws^wtpwt) عقيــل زوجها . وكــل حصة ــ ثــلاثــة أكــواع التي أعــطتهـا هي الى مـالـك و . . . . » إن ما يميز هذا النص هو التأكيد على أهلية المرأة .

كها هو واضح ، تقسم الوثائق الواردة أعلاه الى : الصيغة التأريخية ، الاطراف المشاركة في العملية ، عرض لجوهر العملية والشهود . ويحتوي عرض جوهر العملية بدوره البنود التالية : التأكيد على فعل النقل نفسه ، تحديد العقارات الخاضعة لعملية النقل ثم منع توسيع حدود العقار المنقول . الوثيقتان ، كها هو واضح صيغتا على شكل اعلان موجه من البائع الى الشاري . وتؤكد مقارنة هذه المواد مع المواد التي وصلتنا من ايليفانتينا (٥٠) أن صياغة عقود نقل الملكية على هذا الشكل هو تقليد محلي يعود تاريخه الى ما قبل العصر الهلنستي .

لاشك أن المواد التي عرضناها تسمح لنا أن نقول بكل ثقة بأن الملكية الخاصة لـلأرض كانت موجودة في تدمر والمنطقة التابعة لها .

٤ - قارن الكلمة العربية شملن - S'amlun أي وشمل، وشيء ما مستقل،

٥- من المعروف أن اطراف العمليات التي سجلتها وثائق اليفانتينا تدخل الصيغة التالية في كل وثائق نقل الملكية: وقال س بن ع ل. زبن ن ، أما الوثيقة نفسها فكانت عبارة عن إعلان موجه من أحد أطراف العملية الى طرفها الآخر يلخص فيه الطرف الأول جوهر العملية والشروط التي يتوجب على الطرف الآخر تنفيذها والتقيد بها . أما واجبات الطرف الأول فيه الطرف الأول بتعتبر منفذة قبل البدء بالعملية ( انظر R.yaron.Introductioh) وقد بقي هذا الشكل من صياغة الوثائق حتى القرن الثاني الميلادي ( ي . د . أموسين ، العقد الآرامي عام ١٩٦٢ م . في منطقة البحر الميت ، العالم القديم ، موسكوعام ١٩٦٢ .

## العلاقات الزراعية في دورايوروبوس

لقد وصلتنا من دورايوروبوس سلسلة من الوثائق التي يعود تاريخها إلى مرحلة تاريخية قريبة من تلك التي وصلتنا من تدمر كها أنها ليست بعيدة عنها من الناحية الجغرافية أيضاً وهي تنقل الينا نفس الصورة التي أعطتنا اياها الوثائق التدمرية .

أول ما تجب الاشارة اليه هو الرَّقم الآرامي الذي وجد في برج قاذفي السهام ويعود تاريخه لعام ٢٠٠ م . ويشير ناشر هذه الوثيقة الى أن طابعها لايزال غير واضح حتى الآن . وهي تتألف من عدد كبير من المقاطع . ويعتقدج . ث . ميليك ـ ناشر الوثيقة \_ أن الرَّقم عبارة عن وصية تحتوي على نصائح مختلفة في مجال الاقتصاد بما في ذلك مسائل العمل الزراعي .

يأي نص الوثيقة على ذكر النخيل (tmr) ولكن الارشادات المتعلقة به غير واضحة . ويتبع ذلك نصائح بخصوص ريّ أشجار التين ([vwyyln[y]) . وأغلب الطن أن الرقم احتوى على أوامر بخصوص خريبة العبادة والطقوس الدينية ([e] syry[nd'] srh) ([e] syry[nd'] srh) بسقدار العشر من كافة محاصيل الحبوباً صيفية » (gnsyh[wnd]zr[y]) . تنصح الوثيقة بنزراعة الحقول «حبوباً صيفية » (zr'h[d]qyt[']) . من المفروض أن يأتي «البستاني» (gnyh) ، قد يكون المقصود هنا ذلك الذي يشرف على إدارة الاستثبارة ، مع أن كلمة prns يرموجودة ؟) بالحبوب خلال ثلاثة أيام - الشعير (s'r[y]) وباقي المحصول (yyr'lylt) . نعتقد أن ما يقصد به هنا هو أيام - الشعير النازع بعد تحضير الأرض لاستقبال البذار . عندما تتم حراثة حقل مزروع بالقصب (bytsygly) ينصح ببذره شعيراً (s'ry) وريّه جيّداً .

من الواضح أن واضع هذه الوثيقة يبوجه نصائحه الى مالك مفترض لمجّمع زراعي معقد . حيث نجد هنا مزارع النخيل وكروم التين و الحبوب . كها وتفترض هنا امكانية استصلاح الأراضي المهجورة . ولاشك أن هذه المنزرعة لم تكن السوحيدة في أراضي دورايوروبوس . وتفيدنا في هذا المجال الوثيقة DEPP,15 : والتي تتحدث عن بيع قطعة من الأرض تحتوي على أشجار وبيت مع كافة خدماته وحدائق و «كل هذا تابع له» . ولكننا حتى الآن لا نعرف سقف مساحة مثل هذه المزارع كها لا نعرف أيضاً مستوى التناسب بين الملكية الكبيرة والملكية الصغيرة للأرض .

وعلى ما يبدو أننا نستطيع تقسيم الأراضي التي خضعت لعمليات البيع والشراء في دورايوروبوس. الى ثلاث فئات. الأولى ـ D.Pg.,2, khora يقابل (D.Pg.,1, pg.,2, khora والثانية ـ هي الأراضي التي من فئة 'علا فئة 'D.Pg.20) يقابل (D.Pg.23) والثالثة ـ هي الأراضي التي من فئة 'ولكن D.Pg.23 والثالثة ـ kle ros ولكن النص الذي بين يدينا يسجل عملية نقل فئة واحدة من الأراضي فقط . (DEPP,15, قابل النص الذي بين يدينا يسجل عملية نقل فئة واحدة من الأراضي فقط . (DEPP,15) يقابل والدي وضعها القانوني الواحد في القرن الثاني و القرن الثاني و القرن الثاني و القرن الثاني و المسارة هنا الى أن ما يجري الكلام عنه في الوثيقة DEPP.15 هو بيع جزء من الكلير الذي خضع سابقاً لعمليات متعددة من البيع و الشراء مما أدى الى تقسيمه الى أجزاء . أمّا الته يو في استخدام المصطلحات فلا نعتقد أنه يعكس ظواهر من واقع المرحلة القائمة و إنما يعكس وقائع تعود الى التاريخ البعيد أو الأكثر قرباً . إنها بقايا من الماضي ولم تكن لها أية فاعلية قانونية .

مع أنه لم تكن لهذه الفروقات فاعلية قانونية إلا أنها تؤكد أنه إلى جانب أراضي المدينة نفسها (khora)كانت ضواحي دورايوروبوس تضم أراضي القيصر التي كان السلوقيون يؤجرونها حتى أصبح استئجارها وراثياً فيها إذا تابع الوريث استثهارها دون انقطاع وأدى . بعض الاتاوات ('ue'epifuteetike)وكذلك كان وضع الكليرات ـ وهي الأراضي التي حصل عليها الجنود لقاء خدمتهم العسكرية .

أن المواد التي نحن بصددها والتي تهمنا كثيراً في هذا المجال نجدها مسجلة في العمليات التالية المتعلقة بالأرض.

تحتوي الوثيقة DEPP,15 (القرن الثاني الميلادي) على عقد بين ع أرض مع حق اعادة شرائها ثانية (وهذا ما تشير اليه الصيغة apedoto lysima ، انظر تعليقات س بريد فورد ويلليس). تباع هذه القطعة من الأرض بـ ٢٤٠ دراخم ، مئة وعشرون منها كانت دينا للبائع بذمة اميننادر «باسمه» والباقي عبارة عن غرامات مستحقة على المدين . لقد كانت هذه الأرض رهناً لدى البائع وقد تحت عملية البيع بعد انقضاء المدة المحددة لاستيفاء الدين .

وفي وثيقة أخرى (DEPP,25) يباع نصف البستان وتشير الوثيقة الى مكان توضع الأرض المباعة كما وتؤكد على بيع الأشجار وعرائش العنب وكل ما هو ملحق بهذا البستان. وتسجل الوثيقة بنداً خاصاً يحمي الشاري من أية مطالبات جانبية تتعلق بموضوع الملكية التي اشتراها.

ولكن الوثيقة التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام هي DEPP,26 وكانت قد وضعت على أساس القوانين الهلنستية المحلية والتي اعتمدتها القوانين الرومانية أيضاً. وجاء في نصها «الأعلى »: «لقد اشترى [يو] ل [ي] موسديتريوس ، الذي كان فيها مضى محار [با] في الكتيبة الأرغسطسية الثالثة ، والذي يعيش الآن في راكوكيتا ، من اثيرنوس بن عبداب من [قرية]سهرادا - أوراي أرضاً تعود ملكيتها له ، وتقع داخل حدود هذه القراية] التي اشتراها هو نفسه من عبيب ابن قريته زايرادا - سهراي ، التي يسميها الاثنان معلُّ قرقفة ، عام ١٧٥» . أمّاالنص «السفلي » فقد جاء فيه : «في عهد القّنصلين نوموس ألبين و ليليوس مكسيم وفي اليوم السابع قبل الأيام الأولى من شهر حزيران وبحضور الرجال الموقعين أدناه على أختامهم الشخصية ، في صهارا ، وفي الثكنات الشتوية التابعة للكتيبة الاغسطسية الثالثة . اشترى بوليوس ديمتريوس الذي كآن فيها مضى جندياً من جنود الكتيبة المذكورة ، والذي يعيش حالياً في راكوكيتا ، من اثيرنوس بن عبداب من قرية صهاريدا -أواراي ، أرضاً تعود ملكيتها له وهي واقعة في المنطقة المحيطة بهذه القرية وكان هو نفسه قد اشتراها بالحجم الذي هي فيه من عبيب بن بوزان ابن قريته في زايرادا - سهراي والتي يسميها الاثنان معاً قرقفة ، مع طريق للدخول اليها والخروج منها بالاضافة إلى الأشجار المثمرة وغير المثمرة ومع كمل الحقوق المتعلقة بهذه الأرض. بثمن قدره مئة وخمسة وسبعين ديناراً ، استلمها الباتع من الشاري ونقل اليه ملكية الأرض لتصبح ملكاً قانونياً إلى الأبد يستخدمها ، يبيعها يتصرف بهاكما يشاء(١١) . جيران هذه الأرض : من الشرق ـ قناة مائية لنهر الخابور ، من الغرب - كرم العنب الذي تعود ملكيته للبائع ، من الجنوب - عبد اللات ، من الشمال - أرض البائع وأرض عبد اللات . وإذا سقط أحدهم سهواً فلن يكون هذا عائقاً لا في الماضي و لا في الحاضر ولا في المستقبل. حتى الآن كان في هذه الأرض ٢٠٠ غرسة عنب . لقد سلّم البائع هذه الأرض الى الشاري سليمة من كل أذية وغير مرهونة أو مختلف عليها أو مطالب بها . أمّا إذا لم يسلمها هكذا وطالب أحدهم بحق له فيها أو بقسم منها فيتوجب على البائع القيام بكافة الاجراءات القانونية والمحاكمات الكفيلة بإعادتها له خالية من كل مطلب وإذا لم يستطع فيدفع له ضعف ثمنها مع كافة المصاريف ٢٠٠٠ . كما ويعطى البائع كل ما يترتب على هذه لتنفيذ الأمر الامبراطوري والأتاوة الريفية . يتمتع هذا العقد

٦- نفس الصيغة تقريبا نجدها في MYP. (عام ١٣٤).

٧- قارن Mpv.30 ، كل ماعندى وما سأشتريه - ضيانة الافراغ ما بعته لك من أي اعتراض أو مطلب ».

بكل قوته حيثها أبرز. لقد سأل الشاري بكل شرف وضمير وأجابه اثير نوس البائع بكل شرف وضمير . لقد كتب هذا العقد اڤيريلي سلمان ، المحارب القديم نيابة عن اثـيرنوس بن عبداب ، الاميّ ، والذي يؤكد أنه باع أرضه هذه وقبض ثمناً لهامئة وخمسة وسبعين ديناراً وهو موافق على ماورد أعلاه . قلافي سيرابيون -رسول بابوي وضع توقيعه . يوليوس ديوجين \_أشهد . كلافريوس فيودور \_ تاجر جملة ، وضع توقيعه . يوليوس مونيم -محاسب ، وضع تـوقيعه . خيبـون فلاڤي وضع تـوقيعـه »هـذه الـوثيقـة التي وصلتنــا من دورايدوروبوس نظمت على غط الدوث ائق اليدون انية الملنسية من النمدوذج paraA epriatoBوالذي يتمتع بانتشار واسع في الحياة العملية اليونائية . وسوف نشيرهنـــا إلى أهم الخصائص التي يتميز بها هذا النموذج . افتتاحيته - صيغة تأريخية حسب العصر الروماني (العام حسب القنصل واليوم حسب التعداد الروماني) . ثم يـذكر المكـان الذي تجـري فيه العملية ويشار الى وجود الشهود . أما جوهر العملية فيصاغ على الشكل التالي : اسمي طرفي العملية (اشترى Aمن B) ، وصف المكان وما فيه ، السعر واستلام الثمن ، حقوقً البائع والحدود. ثم يشار إلى أن العملية شريفة كما يشار إلى الضمانات التي يترتب على البائع اعطاؤها فيها اذا كانت الملكية المباعة تخضع لمطالبات الآخرين. وهنا يترتب على البائع القيام بكافة الاجراءات الكفيلة بتخليص الملكية المباعة لصالح الشاري أودفع قيمتها مضاعفة مع تعويض الخسائر.

#### مواد لدراسة العلاقات الزراعية في انطاكية

ومع أنه لاتتوفر لدينا المعطيات الكافية لاعطاء صورة كاملة عن العلاقات الزراعية في انطاكية في القرن الأول وحتى الثالث ولكن وثائق يعود تاريخها الى مرحلة متأخرة توفر لنا امكانية تحديد بعض اتجاهات التطوّر التي يتصف بها هذا البوليس . فقد تجلت الاتجاهات المذكورة ، قبل كل شيء ، في انشاء ملكيات عقارية كبيرة وفي تجميع عدد كبير من قبطع الأرض الصغيرة والمتنوسطة في أييدي قلّة من الناس . وكانت هذه الاستثهارات تضم مساحات واسعة من الأراضي (loan.Chrys., In Matth. 63,4) وعدداً كبيراً من البيوت والحمّات . كها وكان العبيد العنصر الذي لاغني عن وجوده في هذه الاستثهارات . وهكذا فالتشاب واضح بين هذه الصورة وتلك التي تسمح برسمها الوثائق التي وصلتنا من دورايور وبوس . ويؤكد مصدرنا المذكور أن القطبين الاجتماعيين الرئيسين كانا يشكلان

أقلية ( إلى الاغنياء و الم الفقراء) بينها كانت الشريجة الوسطى تشكل الجزء الأعظم من الجماهير. وكانت هي التي تملك قطع الأرض «المتوسطة» المساحة. ومن المعتقد أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على الوضع الذي كان قائماً في المرحلة التي نحن بصددها بالمقارنة مع الصورة التي ترسمها المصادر التي يعود تاريخها لمرحلة متأخرة أكثر.

# منطقة شرفي الاردن

يعتبرالنقش GRR,3,1341 امن أهم الوثائق التي بين يدينا بخصوص تقويم العلاقات الزراعية في منطقة غير بعيدة عن مدينة الزراعية في منطقة شرقي الاردن. وقد تم اكتشاف هذه الوثيقة في منطقة غير بعيدة عن مدينة جرش وهي تحتوي على مرسوم يحدد الغرامات التي تفرض على الأشخاص الذين قد ينتهكون حرمة الكرامين. ولكن مع الأسف فإن الوثيقة لاتسجل أية معطيات تسمح لنا بتحديد منشئها (هل هي أمر امبراطوري أم أنها نص لقرار اتخذته سلطات المدينة) ولكنها مع ذلك تسمح لنا بإبراز نقطتين جوهريتين: التطور الملحوظ لزراعة الكرمة في المنطقة المحيطة بمدينة جرش وسيطرة علاقات الملكية الخاصة هنا. كها ويلفت النظر أيضاً حجم الغرامات المذكورة والذي يصل الى خمسين ديناراً.

### العلاقات الزراعية في المستعمرات الرومانية

من المعروف أنه عندما تأسست المستعمرات الرومانية حصل مستوطنوها على لخطع من الأرض مساحاتها متقاربة . ومن الطبيعي ألا تكون بيروت و بعلبك استثناء الهذه القاعدة ولكن لا تتوفر لدينا حتى الآن أية معطيات أو وثائق يعود مصدرها إلى هاتين المدينتين بالذات . ولكننا نستطيع أن نفترض أن النظام القائم هناك لم يكن ليتميز بجوهره عن الحالات المهائلة التي عرفتها بقية أجزاء الامبراطورية .

تحظى النتائج التي توصل إليها ف . ي فان ليبري عن العلاقات الزراعية في حمص باهتهام متزايد من قبل الباحثين . فقد أكدت هذه النتائج أنه في الوقت الذي أقرت فيه وضعية هذه المدينة كمستعمرة كانت تجري هنا عملية مساواة في ملكية الأراضي الموزعة على المستوطنين . ويتضح من أبحاث واستقراءات ف . ي فان ليبري

أنه جرت هنا اعادة توزيع الأرض ، ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك قدوم موجة جديدة من المستوطنين .

بعنى آخر، إن حصول المدينة على وضعية المستعمرة كان يجرّ وراءه (وهذا ما حدث للمدينة التي نحن بصددها) تغيرات جوهرية في الحياة الاجتهاعية ـ الاقتصادية للبوليس المعني . غير أن المعطيات المتوفرة لدينا عن مخطط مدينة حمص لا تسمح لنا بتحديد مساحات قطع الأرض التي جرى توزيعها . ولكن هناك ثلاث نقاط تلفت النظر اليها : ١) ليس هناك تماثل بين هذه القطع ، ٢) مساحاتها صغيرة نسبياً ، حتى القطع الكبيرة منها ، ٣) لم ينسحب نظام التقسيم المساوي على كل أراضي القص . ولكن هل هذا يعني بقاءها جزئياً لسكان المدينة السابقين وعدم تأثر الأراضي التي يلكونها بالاصلاح الجديد الذي رافق تحول المدينة الى مستعمرة ؟ يجب اعتبار هذه الفرضية محكنة .

وأغلب الظن أن الأوضاع في باقي المستعمرات كانت مماثلة أيضاً

تأسيساً على ما سبق نستطيع الآن أن نؤكد أن الملكية الخاصة للأرض كانت هي السائده في المدن السورية والمناطق التابعة لها في الفترة من القرن الأول وحتى الثالث للميلاد . والحقيقة أنه يمكننا أن نعتبر أن القانون الذي تسحب بموجبه الأرض من مالكها فيها إذا لم يستخدمها لمدة سنتين وتصبح ملكاً قانونياً لصاحبها الجديد . هذا القانون كان ساري المفعول في سورية أيضاً . وتؤكدي . م . شتايرمن أن هذا القانون ليس سوى نتيجة لاعتبار كل قطعة جزءاً لايتجزأ من الوحدة الكلية التي هي أراضي المدينة ككل فلم تكن المدينة لتسمح ، مهها كانت الظروف بايقاف عملية استثهار أراضيها ولذلك كانت تعطيها للشخص الذي يستطيع استثهارها فقط . بكلهات أخرى لقد كانت المدينة هي صاحبة الحق المطلق في التصرف بهذه الأراضي . ولكننا في نفس الوقت لا نملك أية معطيات يستنتج منها أن المدينة كانت عائقاً أمام تحقيق صاحب الأرض لملكيته على أرضه الخاصة .

ولو عدنا الى عقود بيع وشراء الأرض لما وجدنا فيها اشارة لتأثير ما كانت المدينة تمارسه على هذه العمليات. فقد كانت الفاعلية القانونية لهذه العقود أصيلة فيها ولم تكن بحاجة للتصديق من سلطات المدينة. إذا المدينة لم تكن مالكاً أعلى للأرض وإنما الادارة السياسية التي تمارس سيادتها على الأراضي التابعة لها ضمن هذا الاطار السياسي فقط. فالمدينة هي صاحبة السيادة على الأراضي الواقعة داخل مدودها وكان طبيعياً أن تطلب من مالك ما تحقيق سيادتها هذه على الأراضي التي هي ملكه ، أي مصادرتها منه في حال عدم قيامه بواجباته وجعلها ملكاً لغيره. وفي نهاية الأمر فإن أية سلطة سوف تفرض نظاماً معيناً لضبط مسألة تحفيق حقوق المالك تجاه أملاكه بشكل لا تسمح له فيه أن يسيء استخدام هذه الخفوق ولم تكن المدن السورية استثناء لهذه القاعدة.

لقد رأينا أن الأرض كانت موضوع بيع وشراء مما خلق امكانية واقعية لتمركز ملكية الأراضي في أيدي قلة وانتزاعها من مالكيها المفلسين . وتؤكد الوثائق التي وصلتنا من دورايوروبوس أن هذه الامكانية كانت تأخذ شكلاً واقعياً بصورة مستمرة . فنحن نرى هنا انتقال ملكية الأرض الناتج عن عدم توفر القدرة على ايفاء الدين المستحق ، أي أننا أمام حالة فقد فيها انسان ما وسيلة عيشه وأساس استقلاله . ونرى من جهة أخرى المحارب الروماني الذي حصل على الأرض . وناريخ هذه الأرض بحد ذاته ذو دلالة خاصة : فالقطعة من الأرض التي حصل عليها هذا الروماني كان قد اشتراها شخص ما ليجمع أملاكه في دائرة واحدة . بعد ذلك تباع لشخص ليست له أملاك قريبة . وهنا قد يكون الشاري يملك أرضاً للمرة الأولى بهدف ترسيخ أقدامه في القرية المعينة ، وقد يكون الشاري مالكاً لعقارات ما ويود توسيعها . ونحن نرجح الحالة الثانية حيث تشير الوثائق إلى أن الشاري هو من سكان القرية المعنية وعلى الأرجح كان علك هنا أرضاً ما .

إذاً يمكننا الآن أن نؤكد على وجود فئتين من الملكية الخاصة للأرض في سورية في القرن الأول وحتى الثالث ضمناً: ملكية كبيرة تتركز في أيدي قلة ، وعدد كبير من قطع الأرض المتباعدة احداها عن الأخرى والتي يملكها أشخاص .

## الأراضي الامبراطورية في سورية

# في الفترة من القرن الأول وحتى القرن الثالث ضمناً

عندما هلكت المالك الهلنستية لم تنهر معها منظومة أراضي «الملك» اذا جازلنا استخدام هذا المصطلح. فبعد أن خضعت سورية للسيطرة الرومانية ظهرت هنا مساحات واسعة من الاراضي التابعة مباشرة للسلطات الرومانية (انظر . سورية ابان الحروب الاهلية) وبعد أن تحولت سورية الى مستعمرة امبراطورية غدت هذه الاراضي تابعة للامبراطور. منها مثلاً ، القسم الشالي من البلاد الذي بدأ استغلاله في العصر الامبراطوري . وهذا يسمح لنا ان نؤكد بأن هذه الاراضي لم تكن تابعة للبوليسات وعلى الاغلب ان استيطانها لم يبدأ إلا في ظل السلطة المركزية .

تسمح لنا المواد الارخيولوجية التي اكتشفهاج . تشالينكوفي سورية وبشكل رئيسي في منطقة انطاكية أن نتعرف بصورة أكثر تحديداً على خصائص ملكية الارض هنا . فقد تم العثور على مجموعة من المزارع في منطقة الرفادة (أكثر المنشآت قدماً هنا يعود تاريخها الى القرن الاول الميلادي ومن المحتمل الى القرن الاول الميلادي) . وكل مزرعة من المزارع المكتشفة هنا عبارة عن مصاطب مفتوحة باتجاه واحد أو أكثر وعليات واماكن لتخزين المؤونة وفيرها . القد كانت مثل هذه التجمعات موجودة في مناطق اخرى ايضاً حيث يشيرج . تشالينكو الى وجودها في دير عيان ، دير سامبيل ، شنشار ، وفي سيرجل والرويحة . ويشير المؤلف الى أن وجودها في دير عيان ، دير سامبيل ، شنشار ، وفي سيرجل والرويحة . ويشير المؤلف الى أن اراضي مثل هذه الفيلات لم تكن واسعة بشكل عام ؛ فهي لم تتجاوز «بعض الدستات» من المكتارات الصالحة للزراعة . ويشيرج . تشالينكو ، بحق الى ان ظهور هذه الفيلات جماء نتيجة لتوزيع أراضي الامبراطور على المحاربين القدماء والموظفين وغيرهم .

نحن نعتقد ، ان النهاية الطبيعية لعملية تشكل الملكيات الخاصة في أراضي الامبراطور قد جاءت مبينة في سلسلة من الرقوم التي يعود تاريخها الى عصر ديوكليتيان (نهاية القرن الثالث الميلادي) والتي نشرها ج . تشالينكو في الجزء الثالث من مؤلفه . فإلى جانب

حدود القرى يشار هنا الى حدود الملكيات الموجودة (ep(oikionففي الرُّقم التاسيع من هذه المجموعة ، التي اكتشفت في فرقانة يجري الكلام عن اقامة oroiep(oikioy kaperoy (umeo . كما يسجل الرُّقم الثامن الوارد الينا من بازيغير ظاهرة مماثلة : هنا تقام orio epoikion في الحالة المعطية توضع epoikion في طرف وتوضع . epoikion kome في طرف آخر لذلك نستطيع أن نؤكد مع ناشر هذا الرُّقم أ . سيريغًا أن المقصود هناً إنما هي الملكيات الخاصة . هل يعني المصطلح الذي بين يدينا - القرى التي هي ملك خاص ؟ نعتقد أن مثل هذا التفسير مقبول خاصة اذا ما أخذنا بعين الاعتبار اسم العقار الاول حيثٍ ترد كلمة koper . وجدير بنا أن نؤكد هنا الرُّقم JMI,2,569 الينا من برج المولِّق (عام ١٦١م . ) \_ تقدمة نصب (Dli BOMO(i) (الأرجم أنه مطابق للإلمه السوري مدبح الذي كانت عبادته منتشرة في سورية) يشارك في تشييده ابولوني ابولوفان وحالبيون اولاد ماريون apo epoikioy meizoy وتفيدنا المعطيات التي جمعهاج . تشالينكو وكذلك الرُّقم wadd.,2505لرسم صورة أوضح لخصائص الحِياة في هلده المستوطنات الفلاحية التي تُقع خارج الدائرة التابعة للبوليسات . وحسب الرُّقم المُّذكور اعلاه كانت هناك فئة من الاراضي آلتي تعتبر ملكاً جماعياً لكل أعضاء الجماعة المتساوي الحقوق. فالى جانب اماكن الاستخدام إلعام التي تقع داخل المدينة مباشرة كالشوارع والساحات مثلا كانت هناك المراعى أيضاً . والى جانب هذه الملكية الجهاعية كانت هناك فئة أخرى من الأراضي التي يملكها أشخاص وهذه كانت تضم ، على الارجح الأراضي الزراعية والبساتين والكروم وغيرها .

وهذا ما تشير اليه الاكتشافات الارخيولوجية في الجزء الشهالي من سورية والتي قام بها ج . تشالينكو . حيث نرى أن القرى الزراعية التي وجدت هنا تتألف من استشهارات مستقلة . وبناء على ذلك يمكننا أن نؤكد بشكل قطعي أن ما نراه أمامنا بقايا تنظيم نشأ على قاعدة الاستخدام الفردي للأرض أدى مع التطور اللاحق الى نشوء بنية قائمة على أساس الملكية الخاصة .

ولكننا حتى الآن لا نستطيع أن نحدد مستوى التناسب، الذي كان قائماً بين هاتين الفئتين من الملكية . فالرَّقم المذكور wadd.,2505يسجل لنا قراراً اتخذته قرية قارينا وتمنع فيه استخدام أراضي العشيرة لاقامة البيادر . ولانعتقد أن هناك أيّ معنى خاص لكون أراضي العشيرة مكاناً لتجميع المحصول . ولكن ما يشير الانتباه في هذا الرُّقم هو الاشارة الصريحة لوجود اتجاهات لاغتصاب اراضي العشيرة وتحويلها الى ملكية خاصة . فبناء البيدر كان من

شأنه أن يثبت حق بانيه في ملكية الأرض التي استخدمها لبنائه . وهكذا يكون الرقم موجها ضد اغتصاب أراضي العشيرة . ولكن لاشك في انه لم يكن باستطاعة مشل هذه المراسيم ايقاف تطوّر هذا الاتجاه وكل ما هناك أنها كانت تؤخر تطوّره فقط . لقد اجرى ج . تشالينكو استقصاءات ممتعة للغاية في منطقة قطورة . حيث وجد في هذا المكان نوعين من المساكن : بيوت فلاحية متواضعة بنيت متقابلة مع بعضها وفيلات أكثر علوًا من هذه البيوت بشكل ملحوظ .

ويعود تاريخ النموذجين المذكورين الى الفترة من القرن الثاني وحتى الثالث ضمناً . ونرى هنا أيضاً مدافن فخمة والى جانبها قبور عادية غاية في التواضع ويحمل المدفنون فيها أسهاء سامية . كها ونرى أيضاً الاضرحة المزركشة الضخمة للمواطنين الرومان . ويذكر احد النقوش المدونة على ضريح من هذه الاضرحة (JMI,2,455) والذي يعود تاريخه ، على الأرجح الى القرن الثاني الميلادي عارباً قديماً من اللواء الثامن الاغسطسي وهو تيطوس فلافي يوليان وزوجته فلافيا تبيطا وخلفاءهم . وهناك مدفن آخر مؤرخ في عام ١٩٥٥ م . وهو مدفن اميل ريغان . كها أننا نلاحظ نفس الظاهرة عجاورة البيوت الفلاحية الفقيرة للفيلات المفخمة - في ستي الروم ، وهنا ضريح ايسيدور بن بطليموس الذي بني عام ١٥١م . ونحن لا نستطيع أن نعرف ما اذا كان السكان هنا تابعين للشخصيات المذكورة أم لا واذا كانوا تابعين فها هي أشكال هذه التبعية . ولكن مما لاشك فيه انهم كانوا يتميزون بـ ثرائهم ، بما في تابعين فها هي أشكال هذه التبعية . ولكن مما لاشك فيه انهم كانوا يتميزون بـ ثرائهم ، مما في ذلك المساحات الشاسعة من الاراضي التي كانوا يملكون . كها أنه لاشك في أنهم تمتعوا بنفوذ واسع . ويشيرج . تشالينكو الى ظواهر مماثلة في عدد آخر من قرى جبل سمعان .

ومما يدعو للأسف أنه لاتتوفر لدينا موادموثوقة تسمح لنا بتحديد طابع ومدى الصلاحيات التي كان يتمتع بها الامبراطور (وبالتالي الموظفون الذين كانوا يمثلون مصالحه) في الاراضي التي كانت تعتبر ملكاً له .

إلا أنه توجد بحوزتنا مواد تؤكد تحقيق الملكية الخاصة على هذه الاراضي ولكن هل يعني هذا تطوّر حق الملكية في القرون الاولى وحتى الثالث ضمناً قد أدى الى تراجع حق الملكية العليا التي كان يتمتع بها المالك الاعلى (باستثناء تلك الحالات المتعلقة بملكيته الخاصة) ؟ حتى الآن ليس هناك ما يناقض هذا الافتراض . ولكن الحكم النهائي سوف تعطيه الوثائق الجديدة .

### أراضي المعابد في سورية في القرون الأول وحتى الثالث ضمناً

حتى الآن لم تحظ هذه المسألة بدراسة خاصة مستقلة . ويعود سبب هذا الوضع الغريب الى شح المصادر التي تقتصر حتى الآن على ثلاثة نقوش تعود لمراحل تاريخية مختلفة كها أنها اكتشفت في أماكن مختلفة في المنطقة التي نحن بصدد دراستها . ولكن هذه الوثائق تنقل الينا معطيات صحيحة وهامة حول هذه المسألة . فهي تصور المعابد في علاقاتها الاقتصادية المعقدة مع العالم المحيط بها .

عندما تحدثنا سابقاً عن النقش المعروف الدي وصلنا من بيتوكيكي وصلنا من بيتوكيكي المعبد زفس وأكدنا GRR,3,1020 أشرنا الى أن أحد السلوقيين أعطى قرية بيتوكيكي الى معبد زفس وأكدنا على وجود ملكية المعابد للأرض في الأراضي التابعة للملك والأراضي التابعة للمدينة بعد أن أصبح المعبد تابعاً لها . وقد أكد الملكان فاليريا نوس وغاليين على حقوق المعبد وامتيازاته وفي نفس الوقت يعاد نشر الوثيقة السلوقية التي تحكي عن اهداء القرية . ونحن نعتقد أن هذه الوثائق تشير إلى أنه في ظروف ليست معروفة لدينا كانت تحدث تجاوزات لحقوق المعبد بما في ذلك حق الملكية . وفي نفس الوقت فإن اعادة حقوق المعبد أو التأكيد عليها لم يكن يتعارض والاعراف السائدة في المقاطعة أما التجاوزات فكانت تعتبر افعالاً غير قانونية . وعليه ، بناء على هذه الوثيقة نستطيع أن نعتقد أن معبد بيتوكيكي كان هو المالك الشرعي للقرية التي تحمل نفس الاسم حتى في العهد الروماني .

ويحكي نقش آخر وصلنا من محلة فريكي (افاميا) ويعود تاريخه الى بداية القرن الرابع ان واضع هذا النقش عبدرابس قدباع أرضه سرًا الى «المعبد الوطني». ويبدو أن ناشري النقش على حق عندما يعتقدون بأن من يبيع الأرض للمعبد يحتفظ لنفسه بحق استشهارها. ولكن استنتاجاً كهذا لا يعتبر كافياً. إذ أنه بغض النظر عن أن الذي بين يدينا هووثيقة وحيدة، وهذا ما لا يسمح لنا بمعرفة تاريخ نشوء العمليات المثبتة فيها ومدى انتشارها إلا اننا نستطيع الاعتقاد أنه في نهاية القرن الثالث ببداية القرن الرابع لوحظ في سورية وجود ظواهر تذكرنا، عن بعد، بالبريكاري الاوروبي في بداية القرون الوسطى هناك (البريكاري مو حق استثار الأرض لفترة زمنية معينة يجددها مالك الأرض نفسه بعد أن يوافق على الطلب القدم اليه بهذا الشأن. وكان هذا الحق أحد أشكال وقوع الفلاحين الاحرار في التبعية الاقطاعية في بداية القرون الوسطى المترجم).

بين يدينا نقش ثالث (JMI,6,2946) وصلنا من حصن نيحا (غير مؤرخ) . ويساعدنا هذا النقش على رسم صورة تقريبية لمصادر دخل المعبد السوري . فقد جاء في هذا النقش : «من الواردات (ex usu et reditu) تلك الآتية عمن هم مديونون للإله ميفسين (obliyatorum dei Mifseni) ومن القرية (et vici) ومن القرية (ومن) عابدية وساتسيردوت ، وزبيدة وقنديدة ، وآنا المخ (ضرمة ؟) ومغان وسميعون وزبيدة وبيدياب» .

لقد أشارش . كليرمون - غانوفي حينه إلى أن هذا النقش يدل على وجود أراض تعود ملكيتها للآلهة وتؤجر للفلاحين وتذهب عائداتها الى خرنة المعبد، ويعتبر المؤلف أن ملكية الإله منفصلة تماماً عن ملكية العشيرة المحلية (vicus) ومع ذلك فقد كان المعبد يستغل الفئتين معاً . ولكن مثل هذا الوضع كان يتطلب ، على الآغلب ، وجود كلمة مشتقة من الفعل conducoالذي يعني من جملة ما يعني .. «يأخذ بالأجرة» ، «يستأجر» . ويقترحج . ب . ري \_ كوكى أن تترجم مقدمة النقش على الشكل التالي : «على الواردات والأرباح الأتية من الأراضي المرهونة لصالح الإله ميفسين الخ . . . مضيفاً لهذا أن المخصصات التي تسمح بمارسة فعل الاهداء كانت تؤمنها الواردات العادية التي تأتي من الأرض المرهونة لصالح المعبدومن العشيرة الريفية التي يملكها المعبدوكذلك من تقدمات المؤمنين. هذا التفسير هو في الواقع الأقـرب إلى معنى الفعل obliyoولـذلك نحن نفضـل وجهة نـظرج . . ب. ري \_ كوكي . ومع ذلك بخيّل الينا أنها هي الأخرى غير مرضية . فعلى الأرجح أن تعبير obliyatorum dei Mifseniيعني الناس المرتبطين . ععبد ميفسين بالتزامات محددة ويحتمل أن يكونوا تابعين له . وهذا التفسير هو الوحيد الذي يعطى صيغة الاضافة dei Mifseni معناها الصحيح . ما هـ و وضع «هؤلاء المدينين لـ الإله ميفسـين» ؟ مع الأسف الا نستطيع استجلاء الامر بالوضوح الكافي نتيجة لشح المصادر . ولا يستبعد أبداً أن يكون وضعهم مشابهاً للوضع الذي كان عليه عبد رابس . وأكثر من ذلك أن معبد ميفسين يلعب هنا دور المستغل (بكسر الغين ـ المترجم) وعلى الإرجح ، مالك القرية كلها وهنا يكون وضعه مشابهاً لوضع معبد بيتوكيكي .

لاشك أنه من الصعوبة بمكان تحديد مدى توافق هذه الصورة مع واقع الحال في سورية مع العلم أنه لاشك في أن كل المعابد السورية كانت الى هذه الدرجة أو تلك ، من كبار مالكي الأراضي والقرى كما وشاركت هذه المعابد في مختلف العمليات المتعلقة بالأرض بما في ذلك عسليات البيع والشراء . والأمر الذي له أهمية جوهرية في هذا الاطار أن ملكية المعبد للأرض

كانت ممكنة ليس فقط في الأراضي التابعة للملك وإنما في أراضي المدينة أيضاً. وأخيراً لا بد من الاشارة الى أن كل معلوماتنا هذه مأخوذة عن معابد صغيرة غير معروفة نسبياً. وعليه يمكننا أن نتصور حجم العمليات التي كانت تقوم بها المعابد الضخمة الغنية كمعبد هيليو بوليتان مثلاً.

---------

#### الحرفة

## وصف عام للإنتاج الحرفي

تفيد الإكتشافات الارخيولوجية في مختلف انحاء سورية وكذلك الوثائق المدونة ، بغض النظر عن شحها وتبعثرها على شكل مقاطع متفرقة ، عن وجود دوائر واسعة لمختلف فروع الصناعات الحرفية \_ صناعة الفخار ، النسيج ، صناعة الالبسة ، صناعة الأحذية ، معالجة المعادن ، البناء والنحت . لحسن الحظ أن الوثائق المدونة تعطينا صورة مرضية عن تنظيم الصناعات الحرفية والعاملين فيها ، كيف كان تنظيم عملهم وكيف كانت علاقاتهم مع السوق .

من المعروف أن المدن الفينيقية كانت لها تقاليد عريقة في عالم الصناعات الحرفية تعود جذورها الى ما قبل العصر الهلنستي وقد حافظت المدن المذكورة على هذا التقليد واستمرت كمراكز كبيرة لهذه الصناعات. فقد كتب سترابون (b.758)أن أهل صيدا استفادوا من تجربة وشهرة أسلافهم الذين كانوا أسياداً لعدد كبير من الحرف (nobytekhnoi) كما وانهم يستطيعون اصلاح مصنوعاتهم. ويذكر النقش الفينيقي من جبيل والمؤرخ في القرن الاول قبل الميلاد البناء (bnh) عبد شمون بن اساع (kai,12). أمّا النقش اليوناني الوارد الينا من أم العواميد (ضواحي صور) والمؤرخ في القرن الثاني \_ الثالث تقريباً (SEG,7,330) فيذكر لنا المهندس المعهاري بيرنيقيان. والمهم في الأمر أن عملية بناء المدن كانت تحتاج الى الكفاءات الامر ورية لهذا الهدف وكان يجب خلق كل هذه الكفاءات الامر الذي حصل فعلاً.

ويعضح من المصادر المتوفرة لدينا أن صناعة الحرير كانت منتشرة انتشاراً واسعاً في المدن الفينيقية . لوكان السحالي الفينيقية . لوكان السحالي النها عن صناعة الاقمشة الحريسرية في صيدا (luc,bhrs,10,141 . كما اشتهرت جبيل وصور - حسب معطيات Tot.orb.descr.31 . بصناعة الكتان (Linteamen) ويشير مصدرنا هذا الى أنها كانتا تصدرانه الى «كل العالم» (omni mundo) . ومن المفيد أن نشير هنا الى أن لائحة الأسعار التي أوردها ديو كليتيان (9,18) تحدد ثمن زوج الاحذية الفينيقية الصنع ب ٦٠ ديناراً . ويشير نفس هذا المصدر الى «الجلود الفينيقية» (8,5) حيث يبلغ ثمنها (١٠٠ دينار ومن المعتقد أن دباغة الجلود في المدن الفينيقية كانت تتم بطريقة خاصة تكسبها نوعية فريدة . وهكذا نرى أن الكلام إنما يجرى هناعن تخص الانتاج المحلى .

ولكن ثلاثة فروع انتاجية فقط كان لها الدور الأهم في حياة المدن الفينيقية . أولا ـ بناء السفن بما يتمتع به هنا من تقاليد عريقة وراسخة . وليست خافية على أحد الاسباب التي دفعت بهذه الصناعة هنا الى القمة : فالتجارة البحرية هنا بدونه غير محكنة . ويورد ديودور (2,16,6) أن سميراميس عندما كانت تستعد لحملة على الهند استدعت بنائي السفن من فينيقية وسورية وقبرص وغيرها من البلاد البحرية وأمرتهم بناء سفن نهرية سهلة الفك والتركيب . ونحن نعتقد أن رواية ديودور هذه مختلفة ولا أساس لها خاصة وأنه يذكر البنائين الفينيقيين أولاً علماً بأنه كان يتحدث عن الوضع في العصر الروماني .

أهم ما اشتهرت به فينيقية من صناعات هي صناعة الدمقس وصباغة الصوف . وكان دمقس صور من أجودها وأغلاها ثمناً (Strabo,b,757) . ويشير سترابون الى وجود عدد كبير من ورش الصباغة هذه التي شكلت عهاد الثروة والرخاء في المدن الفينيقية .

الفرع الانتاجي الثالث والمهم أيضاً هو صناعة الزجاج والخزف حيث كانت الاواني الزجاجية مادة للزينة فقط. وكانت صناعة الزجاج تعتمد على نبوع معين من الرمل يبوجد قرب عكا F1,IOS.BJ,2,190 لقد اشتهرت هذه الصناعة في كل المدن (F1,IOS.BJ,2,190 الفينيقية وخاصة في صيدا حث تميّز اللاجاج المصنوع هنا بشدة لمعانه وتذكر المصادر الكؤوس الزجاجية المصنوعة في مهينة صيدا الزجاج المصنوع هنا بشدة لمعانه وتذكر المصادر الكؤوس الزجاجية المصنوعة في مهينة عمل الزجاجية التي تحمل أمساء أصحاب البورش الصيداوية التي صنعت فيها هذه الأشياء وهما ارتاس (CIL,5,8118;9.60851;10,85622;13,10025;15,

(G,14,2410<sub>2</sub>))ونيكسون (CIL,10,8062<sub>2</sub>,15,6961);6956;(C,14,2410<sub>1</sub>)كيا

وكانت منتشرة انتشارا واسعامصنوعات مجموعة أخرى من ورش صيدا التي يعود تاريخها الى القرنين الأول والثاني للميلاد وأصحاب هذه الورش هم أنيوين وياسيون وماغيس ونيكيي . وكانت توجد في صيدا أيضاً ورشة لصناعة الزجاج هي ورشة اريستي ويعتقد الباحثون أنها كانت معاصرة لورشة انيون . لقد كانت الصناعات الصيداوية المذكورة تصدّر الى كافة دول حوض المتوسط وحتى الى بعض مراكز البحر الاسود مثل بانتيكوبيي واوليفيا وقد اكتشف عدد كبير منها في مختلف المدن الاوروبية .

يما سبق يتضح لنا أن الانتاج الحرفي المدن الفينيقية كان ينقسم في الفترة التي نحن بصددها إلى قسمين: فبعض هذه الصناعات الحرفية لم يكن يتطلب تجميع العهال (وهنا نستطيع أن نتوقع، ولومن الناحية النظرية، أن بعض الورش لم يكن يعمل فيها سوى صاحبها) أما بعضها الآخر فلم يكن يمكناً دون تمركز عدد من العمال فيه (بناء السفن مشلًا). وعليه، نستطيع القول أنه كانت توجد في المدن الفينيقية ورش حرفية كبيرة وهذا ما يدل عليه الانتشار الواسع النطاق للمصنوعات الفينيقية. من ناحية أخرى نحن لا نعرف أي شيء عن وضع العاملين في هذه الورش ولا يستبعد أن يكون هناك العبيد والعمال المأجورون. ومن الاهمية بمكان أن نشير هنا الى أن الانتاج في هذه الورش كان له طابع سلعي واضح.

لقد كانت دمشق مركزاً حرفيًا هاماً حيث يشير ديو كليتيان في تعريف (19,6) إلى أن السجاد «العربي أو الدمشقي» كانت له شهرة خاصة في كل منطقة حوض البحر الابيض المتوسط. فلم يكن له سعر ثابت بل كان يتحدد على اساس وزن الصوف المستخدم في صناعته وكذلك حجم العمل المستهلك لتحضيره.

أمّا التعريف الجمري التدمري المعروف فلم ينقل لنا - عكس المتوقع - سوى الشح الميسيرعن الحرفيين والانتاج الحرفي . ولا يأتي ذكر هذا الأخير إلاّ عند تحديد التعرفة الجمركية المفروضة على الحرفي المعني لقاء السهاح له بتسويق انتاجه بنفسه . فيذكر الجدول رقم (٣) (النص اليوناني ، سطر ٨٠ - ٨٣) أنه توجد هناك محلات لبيع الأحذية يدفع أصحابها ضريبة شهرية قدرها ديناراً واحداً . كها ويذكر الحذّاؤون في السطر ١٣٩ من النص اليوناني . بالاضافة الى ذلك يعالج التعريف (الاسطر ١٦٦ - ١٢٠ ، النص اليوناني ، ٧٧ - ٧٧ - النص التدمري) الناحية القانونية لاستخراج الملح . ومن الطريف أن النص التدمري للتعرفة ينص على أن ضريبة النصب المصنوع من البونز (slmy) . ويشير تطور فن النحت في تدمر الى أن هذه المنحوتات محلية قام بصنعها حرفيون .

وتأتي الكلمات المنقوشة على النصب التذكارية مكملة لهذه المعلومات. فالتوقيع المثبت الى نصب سيبتيم اذينة (CIS,2,3945) تدمر، نيسان من عام ٢٥٨) تم تنفيذه بناء على طلب مجموعة من الحرفيين العاملين في مجال الفضة والذهب. يقول النقش CIS,2,3914 (تدمر، آذار ١٧٥) أن أولاد العم يارخبول بن عوجة وعبيدة بن خدودان حفيدا يارخبول بن خدودان قد أقاما على نفقتها الخاصة بوابة من الذهب والنحاس في معبد بيلاً. وتشير بعض المصادر التدمرية الاخرى الى مختلف أنواع الهدايا المقدمة الى المعابد من قبل أفراد. ونعتقد أنه يحق لنا أن نتوقع أن هذه المصنوعات قد تم تحضيرها علياً.

كها وكانت توجد في تدمر الصناعة الفخارية المحلية . ويشير الباحثون الى قرابة الصناعة الفخارية التدمرية مع مثيلتها في دورايوروبوس الامر الذي يسمح لنا بتسجيل تأثير النهاذج الهلنستية على التدمرية .

ويدلنا هذا العدد الكبير من النقوش على الانتشار الواسع الذي كانت تحظى به حرفة تقطيع الحجارة في تدمر . ولكن حرفياً واحداً فقط قرر أن يخلد اسمه بأحرف ، أضعف من النص الاصلي وجدت منقوشة على أحد النصب في تدمر (CIS,2,3974) ، تدمر ، تشرين أول عام ١١٣) : «فليتذكر وايار خاي - قاطع الحجر» . كيا ويذكر النقش (CEG,7,155) (تدمر ، القرن الاول - الثاني تقريباً) النحات اسكندر . ففي إحدى الشواهد (رتدمر ، القرن الاول - الثاني تقريباً) النحات اسكندر . ففي احدى الشواهد أخرى (CIS,2,4261) يسمّى المدفون شعدال بن هبد بول بن مقيم حرفيا دون ذكر أية تفصيلات أخرى (mn) وهذا النقش وصلنا من تدمر وقد أرّخ في تشرين الثاني عام ١٧٢ . وأخيراً لدينا أحد المصادر الذي يذكر فيه طبيب ('SY') .

بغض النظر عن ندرة هذه المصادر وتبعثرها إلا أنها توضح أن الحرفيين في تدمر كانوا \_ يملكون في القرن الاول \_ الثالث ورشهم الخاصة (أمّا مسألة من كان يعمل في هذه الورش وما عددهم فلا زالت مفتوحة) وأن طابع الانتاج هناكان سلعيّاً بما سمح بفرض ضرائب عليه . ولا يعطينا ذكر هذا العدد القليل من الحرف في لا ثحة التعرفة الحق بالقول أن الحرف الأخرى غير المذكورة هنالم تكن خاضعة للضرائب .

لقد شغلت الحرفة حيّزاً هاماً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمدن السورية التي أنشاها اليونان والرومان , Tot.,Orbescr,31 يصنف اللاذقية كمركز هام لانتاج الكتان . ويقول اديكت ديوكليتيان أنه كانت توجد في هذه المدينة أيضاً صناعة حريرية وأخرى صوفية (20,4),(21,2,25,2) كما كانت تصدر مختلف أنواع الألبسة .

لقد دلت الاكتشافات الأثرية في دورايور وبوس على أنه كانت توجد هنا مجموعة كبيرة من ورش الحرفيين الذين مارسوا حرفة دهان المصنوعات الفخارية كها وتطورت هنا تدريجياً صناعة المصابيح (محافظة بذلك على التقليد الملنستي في هذا المجال). ويشير المؤرخون الى أنه ابتداءً من عصر كلافديوس بدأت تتطور هنا صناعة الأواني الزجاجية. ولم تكن بيروت المستعمرة الرومانية - مقصرة في مجال تطور الصناعات الحرفية حيث تذكر المصادر حرفيين من مارسوا حرفة تصنيع البرونز والتعامل مع حجر المرمر.

## الوضع الاجتماعي للحرفيين

لايزال الشح يخيم على عالم المصادر التي يمكن أن تعطينا تصوراً مقبولًا عن الموقف من ممارسة المهن في المجتمع السوري ابّان الفترة التي نحن بصددها وعن التنظيم السائد داخل الورشة الحرفية . ومع أن ليبانوس يشير إلى أن ممارسة الحرفة في انطاكية كانت تمنع صاحبها من الإشتراك في أجهزة السلطة . أي أن الحرفة كمهنة كانت تنتسب الى المهن التي تدل على وضع اجتماعي وضيع نسبياً . وهناك وثائق أخرى تدعم هذا التصور . أحدها النقش (jmi,4,1410) الذي وصلنا من فريقي (أفاميا) وهو مؤرخ في بداية القرن الرابع تقريراً ونورد هنا نصه: «وهكذا ، مقدماً شكره يقول عبد رابس : عندما كنت شاباً كان المي ، (الإله) أركسيلايا ، الذي ظهر لي بوضوح ، قد أحسن لي الصنيع مراراً . عندما بِلَغت الخامسة والعشرين أرسلت لأتعلم الحرفة وبعدوقت اتقنتها ولكنني بعت معلمي أرضاً دون علم أحدكي أتخلص من الإنضمام إلى سكان المدن لقد كنت محقاً» . وقد أشرنا سابقاً إلى تلك الخصائص التي تتمتع بها ملكية المعبد للأرض والتي يكشف عنها هذا النص , ولكن ما يهمنا في هذه الوثيقة شيء آخر لايقل أهمية حيث يشار هناً إلى أن الشخص الذي كتبلت هذه الوثيقة بإسمه تعلّم حرفة وهذا عطف خصته به الألهة . ومن الصعب أن نعرف من النص لماذا فهم عبدرابس الأمر على هذا الوجه مع أنه يبدو للوهلة الأولى أن المسألة في غاية السذاجة . ولكننا نعتقد أنه يجب النظر اليها بالإرتباط مع عملية بيع الأرض. فقد تم تنظيم عملية البيع هذه بشكل لايظهر معه الإنحدار الاجتماعي والمادي للبائع . ولكن لم يكن لهذه العملية ألا تؤدي إلى نتائج غير منتظرة : فقد أصبح البائع تابعاً من الناحيتين الإقتصادية والحقوقية مع أنه ظلَ محتفظاً بحريته الشخصية . وفي هذه آلحال أصبحت الحرفة التي تعلمها عبد رابس تشكل مصدراً ما لعيشه. من جهة أخرى فإن استخدام صيغة الفعل السلبية تدل على أن عبدر ابس لم يكن هو المبادر للعملية المذكورة وإنما المعبد . وعليه يمكن القول أن هذا الوضع قمد زاد من تبعية عبدرابس للمعبد. ولاتقتصر أهمية هذا النص على ما ذكرناه فهويلقي ضوءاً جديداً على رواية لوكيان المعروفة والتي وصلتنا من ساموساني حول الاهتمام الذي أولاه والد الكاتب لمستقبل ولده (1-1,.somn.,1-2) فعندما بحث مع أصدقائه مسألة اختيار المهنة التي على ولده أن يتعلمها توجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار شح ميزانية العائلة وحاجتها إلى مساعدة عاجلة . ويرسم لوكيان الصورة التالية لطريقة تفكير الإبن «لوتعلمت حرفة ما لأصبحت أملك ما يكفي وتحررت وأنا في هذه السن من العوز وليس هذا وحسب بل ولأدخلت السر ور إلى قلب والدي مقدماً إليه مدخولي . وعند اختيار المهنة تؤخذ بعين الاعتبار العناصر التالية : يجبأن تكون الحرفة ليست فقط «من أنبل الحرف» وسهلة الإستيعاب وإنما يجبأن تكون لائقة برجل حر وتؤمن له مردوداً سريعاً ومحترماً . ويقع الإختيار على حرفة النحت . أولاً لأن عم معبراً بذلك عن ميله إلى الحرفة التي يرغب .

وهكذا تظهر لنا رواية لوكيان أن اختيار الحرفة كانت تفرضه ظروف مادية صعبة . وفي نفس الموقت كان يتم اختيار الحرفة - بشكل أساسي - على أساس ميل الشخص الذي سيتعلمها : ومن المسلم به أن الموهبة والرغبة كانتا الضيان الأكيد لنجاح المهمة . وما يلفت النظر هنا هو السعي للإستفادة من إمكانيات الأقرباء . ولكن الأب نفسه لم يكن هو معلم الإبن ، مع أنه من الأسهل والمنطقي أن تعلم ولدك المهنة التي تتقنها أنت نفسك . ولكن على ما يبدو أن والد لوكيان لم يكن يتقن أية مهنة أي أن ضرورة التوجه نحوهذه المهنة ظهرت خلال سيرحياة العائلة وليس صدفة أن توجه والد لوكيان إلى خال ولده . ففي عائلة الأم كانت الأمور مختلفة تماماً (luc.,somn.,7) فالحرفة هنا وراثية من الأب إلى أبنائه : فجد الولد لأمه كان قاطع حجارة وكذلك أصبح ولداه . وهكذا تروي لنا رواية لوكيان حياة عائلتين : أساس نجاح إحداها كانت الحرفة أمّا الثانية فتحاول السير في نفس الطريق وعليه فقط كانت ممارسة الحرفة نتيجة لانحدار اجتماعي معين وقع لهذا الفرد . وهناك نقطتان أخريان في رواية لوكيان النظر . أولاً وجود تصور لدى السوريين (لوكيان سوري الأصل تعلّم اليونانية فيها بعد) أن هناك أنواع من الحرف لايليق بالرجل الحر أن يمارسها . ولا تعطينا المصادر أية تفصيلات بهذا الشأن .

ثانياً ، تقودنا رواية لوكيان إلى جو الورشة التي يعمل فيها الولد ليتعلّم الحرفة التي تم اختيارها . حيث يخبرنا أن التلميذ يصبح على احتكاك مباشر بالعمل منذ اليوم الأول لدخوله الورشة وإنه كان يعاقب بالضرب فيها إذا اقترف خطأ ما (luc.,somn.,3) إذا لقد كنان

التلاميذ فئة من الفئات العامله في هذه الورش. ولكن مع الأسف لايشير لوكيان للفئات الأخرى وهذا ما يمكن تفسيره بأن تلك الفئات لم تكن مهمة بالنسبة له. ولكن كون مالك الورشة يتقن الحرفة يعني أنه كان يشارك شخصياً في عملية الانتاج. ولا يشير لوكيان إلى ما إذا كانوا يتلقون أجراً ما لقاء عملهم أم لا، يبدوأن صاحب الورشة كان يأخذ إنتاج عمل تلاميذه لنفسه (\*).

#### الجماعة الحرفية

تشير المصادر المتوفرة لدينا (cis,2,3945) إلى وجود جماعات كانت قد تكونت على أساس الحرفة التي تمارسها . فالمصدر المشار إليه تعنا يؤكد أنه في تدمر وفي القرن الشالث الميلادي ، على الأقل كانت توجد اتحادات حرفية قيامت على أسياس ممارسة الحرفة الواحدة (كاتحاد العاملين في مجال المجوهرات مثلاً) . وهناك مصادر أقدم عهداً تشير إلى أن مثل هذه الجهاعات كانت تتجمع في جزيرة ديلوس حول إله واحد ولذلك فنحن لانستطيع أن نحكم على تنظيم هذه الجهاعات كانت موجودة في تدمر في القرن الأول للميلاد . فالنقش (cis,2,3980) (تدمر ، شباط عام ٣٤) يخبرنا أنه «في شهر شباط من عام ٣٤٥ شيد هذا المذبح (cit,dh) [أعضاء الجهاعة الذين يبلغ عددهم ثمانية ومالا خبيل وأهدياه للآلهة » . يلي ذلك قائمة بأسهاء أعضاء الجهاعة الذين يبلغ عددهم ثمانية أشخاص . ومما يلفت النظر أن أيًا من هؤلاء الأعضاء لا يتمتع بلقب ما مما يدل على أنهم أشخاصاً عاديون ليست لهم أية صفة رسمية . كما أنه لا توجد هناك أية تسمية لهذه الجهاعة .

ولدينا وثيقة ثانية تشير الى وجود جماعات ديعية ، وهي (cis,2,3919) مؤرخة في نيسان عام ١١٧ وتقول الوثيقة : «هذا النصب لزبيدة بن سعاد بن تيموشمس أقامه المجلس (brbnwt) على شرفه وقد شهد له ياريخبول - الإله عندما قاد جماعة كهنة بيلا (bwl') على شرفه وقد شهد له ياريخبول - الإله عندما قاد جماعة كهنة بيلا brbnwt) وستخمل المستخم في أنها (a كلم المنات الداخلية لتنظيم هذه الجماعات : حيث كان يقف على رأس كل جماعة شخص يحمل لقب (rb) «عظيم» ، «رئيس» ، وقد اتحد أعضاء هذه الجماعة على أساس

 <sup>★ -</sup> كما قال لنا مشكورا ي . ڤ . فنيخان أنه في مصر الرومانية كانت هناك عقود لتعلم الحرفة ولم يشر فيها إلى أن المتعلم
 كان يدفع لقاء تعلمه . ولكن المعلم كان يأخذ لنفسه انتاج عمل هؤلاء التلاميذ .

الحرفة التي يمارسون. والواقع أن الوثيقة تتكلم عن جماعة من الكهنة ولكن وجود هذا الواقع بحد ذاته يعطينا كامل الحق في الكلام عن وجود اتحادات تمثل باقي الجماعات الاجتماعية بما في ذلك الحرفيين. وعلى الأرجح أن النقش الذي وجد على مذبح معبد بيلا في تدمر له ارتباط بذه الجماعة وكان ج كانتينو قد نشره: «عندما كان حدّوان – السناتور ('snqltyq)بن عقيل رثيساً للجاعة وكان ج كانتينو قد نشره : (brbnwt mrzhwt)كها وصلتنا وثيقة أخرى من تدمر رثيساً للجاعة في آب عام ١٩٣٧ ولكن في حالة يرثى لها. ميز ابان بن مالح الذي جاء ذكره فيها يسمّى كاهناً أعلى (وإذا صح ترميم الناشر لها) «الإله العظيم زفس - بيلا».

وأخيراً فلنر النقش المؤرخ عام ٢٤٣ والذي نشره خ . اينكهولت . يقول النص : «[في شهر] تشرين من عام ٥٥٥ . عندما كان رئيس الجهاعة (brbnwt mrzhwt) يارخاي بن إغريب بن يسارخياي بن يساديبيلا بن عسوجي بن يعطا الني خدم الآلهة ('dys^ms^'lhy) وأشرف على التنجيم على مسدى عام كامل آلا وهمار (dys^ms^'lhy) والمختفة للكهنة على مدى عام كامل من بيته الخاص ، حقيقة جلب الخمرة بالزقاق (''(yty)) من الغرب . فليبق خالداً ومباركاً ذكر ولديه بيرتيناكس ومالكوس وعقيل - الكاتب ('dyhw''lbt dwd) وياريخبول خلاط الخمرة ('mmzgn) وأولئك الذين ساعدوا ، انتهى » .

نعرف من هذا النص أن رئيس الجهاعة لم يبق في منصبه لأكثر من عام واحد (وقد أشار خ . اينكهولت الى هذه الناحية) وكانت واجباته تضم التنجيم وتأمين الخمرة للكهنة - وقد يكون بعض المواد الزراعية الأخرى (وتبقى غامضة مسألة ما إذا كان المقصود هنا تأمين الحاجات الضر ورية للمعبد لتقديم الأضاحي أم الحاجات الشخصية للكهنة) . كما أنه من غير المعروف أيضاً ما إذا كانت هذه الأخيرة الزامية أم اختيارية . فالوثيقة تشير الى عدد آخر من الوظائف داخل الجهاعة عما يسمح لنا بتحديد الاتجاهات الرئيسية لنشاطها والى جانب رئيس الجهاعة تذكر الوثيقة الكاتب الذي يقوم - على ما يبدو - بوظيفة السكرتير ، وهناك رئيس المطبخ والخهار . لقد كانت الجهاعة تنظيماً دينيا عارس على وجه الخصوص اقامة الولائم رئيس المطبخ والخهار . لقد كانت الجهاعة تنظيماً دينيا عارس على وجه الخصوص اقامة الولائم الجهاعية . وهذا ما يدل عليه مصطلح (mrzh) الذي يعني «وليمة» «مأدبة» . . الخ . وكان باستطاعة الجهاعة أن تشترك في تقديم الهدايا وما شابه الى الآلهة بما في ذلك أعمال البناء . ومن الطبيعي أن مثل هذه النشاطات كانت تحتاج الى نفقات مادية يرجح أن تكون الجهاعة قد خصصتها من مساهمات الأعضاء .

٨ - حول استعمال الأداقا كأداة تأكيد انظر: ل. خ. ويلسكير، حول اداة التأكيد هافي اللغة السورية - كسينا،
 ٨٦. ١٩٦٥.

يعود منشأ هذه الجهاعات الدينية الوراثية المرموز اليها بمصطلح mrzh إلى مرحلة تاريخية نسابقة للعصر الهلنستي . حيث تشير المصادر الى أنها كانت موجودة في أوغاريت (النصف الثاني من الألف الثانية قبل اليلاد) حيث كانت بحوزة هذه الجماعات ملكيات معينة . كما وكانت موجودة في قرطاجة mrzhإذاً ، كانت موجودة في المدن الفينيقية في الألف الأول قبل الميلاد. وإذا صحت مقارنة mrzh المواردة في وثنائق النصوص المقتبسة (cis,1,165)مع الولائم التي كانت تقام للرجال الأحرار والتي نوه عنها أرسطو (arist.,polit.,2,8) في وصفه لقرطاجة تكون هذه الـ mrzhمنذ نشأتها عبارة عن مآدب دينية جماعية - تقليداً ، بقي موجوداً في سورية حتى في العصر الروماني . وعلى الأرجح أنها كانت في نشأتها عبارة عن اتحادات للرجال الذين تجمعهم عبادة دينية واحدة . ولكن طابع هذه الله الله mrzh تغيّر تدريجياً . لقد كان نشوء الاتحادات المهنية في المرحلة التي نحن بصددها قائماً على أساس الاتحادات الدينية المشار اليها . حيث استفادت الأولى من المبادىء التنظيمية والأشكال التي وضعتها الشانية . ومن الملفت للنظر حقاً أن النقش كcis,2,3945 الى الطابع الديني للجاعة الحرفية التي يصفها فقط على أساس الحرفة التي يمارسها أعضاؤها . وتَجدر الأشارة الى استخدام المصطلحات في هذه الوثيقة . فكماً سبق وذكرنا أننا نجد في نصها كلمة syneliaالتي تعني عادة جماعة ما أو بشكل أكثر تحديداً جماعة من الناس يشاركون في تأدية مدفوعات ما ". هن هـذا يعني أن أعضاء هـذا التجمع كانوا يدفعون ضرائب للدوَّلة ؟ نعتقد أن هذا جائز ولكَّن من الجَّائز أيضاً أن يكون المقصود هنا هو المشاركة في تغطية نفقات التجمع . كان باستطاعة النجمع أن يقيم نصب التكريم وبالتالي اتخاذ القرارات الضرورية لذلك . واذا كان الأمر كذلك فإن امكانية اتخاذ القرارات لم تقتصر على هذا المجال فقط.

· نحن نعتقد أن الطابع الدنيوي لهذه الجهاعات جاء نتيجة تطوّر طويل سابق ·

يؤكد لنا النقش الذي يكرم فيه سيبيتم فورودا ٢٦٧ تقريباً أن بعض هذه الجهاعات قد تحوّل الى قوة سياسية هامة ، على سبيل المشال جماعة كهنة بيلا في النصف الثاني من القرن الشالث الميلادي حيث حاولت عائلة أذينة وزبيدة - زنوبيا الاعتهاد عليها لتقوية نفوذها السياسي بالاعتهاد على الأشخاص الملتفين حول الجهاعة المذكورة ، ومن المرجح أن تكون الجهاعات الحرفية هي الأخرى قد مارست تأثيراً ملحوظاً .

ونصادف بعض المواد الأخرى عن تاريخ الجهاعات الحرفية في النقوش المكتشفة في مدينة جرش والمؤرخة في بداية ومنتصف القرن الثالث الميلادي . أحدها (g,190) الذي يكرم فيه باترون المدينة أفيريلي يوليان ، ينوّه الى «الجهاعة الأبدية المقدسة صانعة الكتان» حيث تضور هذه الجهاعة كمبادرة لإقامة النصب المذكور .

#### التجارة

### التجارة السورية في حوض البحر الأبيض المتوسط

لقد كانت المرحلة التي نحن بصددها (القرن ١-٣) مرحلة التطور اللاحق للتجارة السورية في حوض البحر المتوسط والبلدان القريبة وما أشرنا إليه سابقاً عن انتشار سلع الصناعة الفينيقية يوضح مدى انتشار منتوجات هذه الصناعات والى حدما - البنية التجارية للمدن الفينيقية فإلى جانب تصدير منتجات الحرف المحلية والمنتجات الزراعية كان يجب أن تزدهر تجارة الترانزيت وخاصة تجارة الحرير الصيني وعطور الجنوب العربي ونحن نعتقد أن هذه العلاقات قد استمرت حتى بعد سقوط المدن الفينيقية تحت السيطرة الرومانية كاونعتقد أن المستعمرات التجارية الفينيقية في أكبر المراكز السيطرة الرومانية (ديلوس واثينا) بقيت هي الاخرى تحافظ على ازدهارها ذلك أن التجارية اليونانية (ديلوس واثينا) بقيت هي الاخرى تحافظ على ازدهارها ذلك أن دول «العالم الروماني» ودخولها في نطاق دولة متوسطية موحدة كان يجب أن يساعد على ازدهارها .

يذكرج. دي في بحثه الخاص بتاريخ مدينة أثينا في القرن ١ - ٣ أن شواهد القبور في هذه المدينة تحفظ لنا ١٣٣ اسماً لأشخاص سوريين . ١١٨ منهم من مدينة انطاكية ، ٦ - من صيدا ، ٤ - من صور ، ٩ - من أرواد وعسقلون ودمشق ويافا والسامرية . ونعرف أيضاً اثنين من جرش وواحداً من فيلاديلفيا وآخر من - الرها . وتقول معطيات البحث المذكور أنه في الفترة من عام ٢٠٤ ق . م وحتى القرن الاول الميلادي لم يكن معروفاً سوى ٦٥ شخصاً من أصل سوري ( بما في ذلك ٣٥ من انطاكية ) أي أنه خلال قرنين من حكم البرينتسبات زاد عددهم ٦٨ شخصاً اي بمعدل الضعف . قد تكون هذه الزيادة نتيجة لصدفة ما إلا أنها تعكس واقع تغير كمي في عدد السورين الوافدين الى اليونان .

كنها وكمانت للسوريين علاقات تجارية مع بقية جرز الحوض . فحسب المصدر (ig,12,3,6) في نهاية القرن الأول قبل الميلاد كانت هناك جماعة للسوريين - الذين يرفعون العبادة لادونيس وافروديت واسكيلبي في جزيرة سيها .

عند الحديث عن التجارة السورية \_ الايطالية لابد من التأكيد على أنه ليس السوريون وحدهم من كانت لهم نشاطات تجارية على الأراضي الايطالية وإنما كانت للإيطالين ، بما في ذلك الرومان اهتمامات كبيرة بالتجارة السورية . ويؤكد النقش (CIL,10,1797) ( بداية القرن الأول الميلادي ، مدينة بوتيولا ) أنه كانت توجد في بوتيولا جماعة من التجاريديرون أعمالهم في الاسكندرية ومقاطعات آسيا وسلورية Asiai syriai negotiantur)

وتعتبرهذه الكثرة من النقوش المكتشفة في روما دليلًا على حيوية العلاقات التجارية بين سورية وإيطالية وخاصة روما . فهذه النقوش تعود لأشخاص من مختلف مناطق سورية وإيطالية وخاصة روما . فهذه النقوش تعود لأشخاص من مختلف مناطق سورية وخاصة تحدمر ,CIS,2,3902) . وافعاميا وافعاميا (IGRR,1,131,317) . لقد كانت عشائر أهل صور في بوتيولا لاتتمتع بامتيازات خاصة هنا . يقول النقش (IGRR,1,420) المؤرخ في ٢٩ أيار عام ٧٠ م . أنه تم إرسال «إله الشمس» من صور إلى بوتيولا عن طريق البحر ، على الأرجح بعل ـ آمون . ونشير في هذا السياق الى النقش (IGRR,1,421) اللذي يضم نسخة من رسالة أهل صور الذين يعيشون في بوتيولا الى الميتروبوليا مؤرخة في ٢٣ تموز عام ١٧٤ ومقطع من قرار مجلس صور المتخذ في كانون الأول من نفس العام . حيث يوضح المصطلح اللاتيني (station) المستخدم هنا عند الحديث عن هذه العشيرة أنها عبارة عن ممثلية للصوريين ( نسبة لمدينة صور ـ المترجم ) في بوتيولا وكان الهدف من انشائها تسهيل أعماهم التجارية وتنظيم علاقاتهم مع مركز الامراطورية .

تبدأ الرساله بالتأكيد على عظمة العشيرة التي إهتم بها سابقاً الصوريون الذين عاشوا في بوتيولا وكان عددهم كبيراً وكانوا أغنياء . وبالمناسبة فالوضع « الحالي » قد تغير : ذلك أن العدد أصبح أقل ومع تغطية النفقات الضرورية لتقديم الأضاحي وفروض العبادة أصبح من العسير على الصوريين دفع الضريبة السنوية المترتبة على العشيرة والبالغة مئة ألف دينار . وعليه تطلب العشيرة من حكام صور الاهتهام بمستقبلها والحفاظ على وجودها الأمر الذي يتطلب دفع المبلغ المذكور . وتختتم الرسالة بالقول أنه لا الملاحون ولا التجار الصوريون يدفعون تبرعات لصالح العشيرة لا في بوتيولا ولا في روما . وما يثير الاهتهام حقاً في المقطع المقتطف من اجتهاع مجلس صور هو الاقتراح الذي تقدم به فيلوكول والمذي أصبح قراراً . وتخبرنا صيغة الاقتراح أن الصوريين المقيمين في روما اعتادوا أن يدفعوا من مساهماتهم مئة الف دينار إلى حكومة بوتيولا يجري انفاقها ، على مايبدو لتسديد الضرائب . وقد اتضح

أن الصوريين المقيمين في بوتيولا يطلبون اعطاءهم امكانية ابقاء هذا المبلغ لديهم (أي يطلبون مساعدات اضافية لتسديد الضرائب) اوفيها إذا لم يوافق المقيمون في روما على تقديم تلك النقود، فإعطاؤهم، هم المقيمين في بوتيولا امكانية دعم المثليتين حسب الشروط السابقة. أي أن يجري جمع التبرعات من الصوريين المقيمين في بوتيولا بحيث تقوم ممثلية بوتيولا بتخصيص مخصصات معينة لتمويل ممثلية روما. لقد وصلنا من قرار المجلس مقدمته فقط حيث جماء في ها أن ممثليات صور تقوم « بمحسطتين » ، احسداهما - في وما « الامبراطورية » والثانية ، على مايبدو في بوتيولا . وبما أنه تمت الموافقة على كلام فيلوكل وطلب « اؤلئك » الذين في بوتيولا يعترف به طلباً عادلاً إذاً يجب أن نتوقع أنه تمت الاستجابة لهذا الطلب بطريقة ما من هذه الطرق .

نستطيع مما سبق أن نستنج أن جمع التبرعات من المواطنين لدعم « المحطات » كان ظاهرة دورية ومنظمة . ويبدو أن مخصصات هذه العشيرة كانت تأتي من تبرعات أعضائها . وفي نفس الوقت كانت صور مهتمة بالوضع المادي للممثلية وما الدعم المادي الذي قدمته لها سوى دلالة واضحة على ذلك . كانت توجد في بوتيولا أيضاً عشيرة للنبطيين وكانت لها آلهتها الخاصة ( (,mhr)mt',CIS,2,150) لعام ٢٠ ق . م ويفيد النقش عن أعمال ترميم المعبد مما يدل دلالة واضحة على وجوده في السابق أيضاً ) . لقد وصلنا من بوتيولا النقش تزيد وعبد الله ولدي بوتيولا النقش حن الجمال للاله ذو الشرى

وفي القرون الأولى للميلاد كان السوريون يعيشون أيضاً في أكبر المراكز التجارية الاسبانية كقرطانجة الجديدة ومالاكا وقردوبا (قرطبة - المترجم) وهسباليس بني هذا الإطار إلى النقش الذي وصلنا من مالكا (IGRR,1,26) ( للأسف أن النص غير مؤرخ ولكن من غير المرجح أن يكون تاريخة قبل القرن الثاني الميلادي ) حيث يكرم فيه كلوديوس باترون جماعة السوريين هناك . ولكن النقش الذي وجدعلى شاهدة أحد القبور في باترون جماعة السوريين هناك . ولكن النقش الذي وجدعلى شاهدة أحد القبور في الطرافة . تايمو ، ويسمى كذلك يوليان بن سعد حيث يسجل هذا النقش المراحل الرئيسية في حياتة . لقد ولد هذا الشخص في قرية افيل ( وفي القسم اللاتيني اضافة هامة devico) التابعة لمدينة قنافة السورية . وكان هذا اليوليان قد جاء الى غاليا في جنوب

F.cumoht,les syriens en espange et les adonies a Seville, -'Syria',vol.8,1927. : بنصيل أكثر لنظر : 79- M.rostovtzett,les inscriptions.

فرنسا ليعمل بالتجارة واسس شركته الجاصة حيث وصلت نشاطاته إلى اكتافيانا بما فيها لـ و غدون . ويعود تاريخ هذّه الوثيقة التقريبي الى نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث .

وفي منطقة الراين نصادف السوريين أيضاً: فالنقش الذي مرذكره معنا سابقاً (SEG,19,648) من اوغسطة تريف يرورم يذكر أحد الاشخاص السوريين واسمه عنزيز اغريب من افاميا.

تعتبر الاكتشافات الفخارية الاغريقية والرومانية في دورايور وبوس ضئيلة من حيث العدد وخاصة نماذج القرن الثناث قبل الميلاد حيث يمكن أن تكون قد نقلت الى هناعند تأسيس المدينة . ولكنها ، على أية حال تدل على أن العلاقات التجارية مع العالم الاغريقي ـ الروماني قد وصلت حتى أطراف سورية على حدودها مع بلاد مابين النهرين . لقد استوردت دورايوروبوس المجوهرات المصنوعة من البرونز .

ومع أن المصادر التي وصلتنا شحيحة ومبعثرة إلا أنها تؤكد على توسيع وترسيخ العلاقات التجارية بين سورية والعالم الغربي في عصر البرنيتسبات: فقد أنشئت قواعد تجارية وظهرت مستعمرات جديدة كها وانتقل الكثير من السوريين الى الغرب.

## تجارة السوريين في الشرق.

أما الطريق الأخرى للتجارة السورية فقد اتجهت نحو الشرق ـ الى بلاد مابين النهرين ثم الى الهند وآسية الوسطى والصين . وأشهر تنظيم تجاري تخبرنا به الوث ائق كان في تدمر . وأكثر مالفت انتباه الباحثين المعاصرين هو دور هذا التنظيم في تطور العلاق ات مابين الامبرطورية الرومانية وبارفيا في مراحل متقدمة نسبياً . حيث يخبرنا أبيان (APP.,B.civ,5,9)عن غارة شنها انطونيو على تدمر حيث سكانها « التجارينقلون السلع الهندية والعربية ويبيعونها في بلاد الرومان » . وهذا القول لا يعود الى ابيان وانما هو الاتهام الذي وجهه انطونيو الى التدمريين بأنهم يتبعون سياسة ذات وجهين الأمر الذي اعتبر ذريعة لمهاجمة تدمر . وعليه يمكننا التأكيد على أن القول المذكور يعود الى وثائق انطونيو الرسمية . ولاشك أنه لا يجوز أن نرى في ذلك تقيياً شاملاً ونهائياً لا قتصاد تدمر . ولكن المعاصرين يؤكدون على أن هذه الصفة هي الأكثر وضوحاً في اقتصاد هذه المملكة .

أول من أفرد بحثاً خاصاً للتنظيم التجاري في تدمر هو الباحث الألماني البارزا . هيرن الذي أهمل \_ بغير حق \_ كواحد من أبرز الباحثين في مرحلة ماقبل المادية التاريخية . لقد استخدم في عرضه أربعة نقوش « قوافل » واتخذها أساساً لاعادة رسم طرق وأساليب تجارة القوافل هذه . وحتى بعد ظهور معطيات جديدة بقيت استنتاجات هيرن ، من حيث الجوهر صحيحة . لقد سجلت التعرفة الجمركية التدمرية السلع الأساسية لتجارة الترانزيت التدمرية في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي . من هذه السلع : العبيد وأصبغة الصوف الارجوانية والمر والزيت والحبوب والخمور والدهن والسمك المملح والقطيع . ولاشك أن هذه القائمة غير كاملة ذلك أن التعرفة وصلت الينا تالفة . ونرى أنه من الطريف الاشارة الى أن التعرفة حددت فئتين فقط من حجم الحمولة \_ حمولة جمل واحد وحمولة حمار واحد . وهذا يدل على نوعين من القوافل التي كانت تأم تدمر . وعلى كل حال فالتعرفة تشير إلى وجود تجارة التجزئة في تدمر وخاصة تجارة الالبسة .

هناك عدد كبير من النقوش التوضيحية لتجارة تدمر مع مدن بلاد مابين النهرين نوردها لاحقاً. فبفضل هذه النقوش استطعنا أن نعيد إنشاء تاريخ العلاقات التجارية لتدمر مع خاراكس وفولوكسيا وفورت وجيناي. ففي عدد من النقوش يذكر مواطنون تدمريون أقاموا في خاراكس وفولوكسيا. أي أنه ، على أقل تعديل كانت في هذه النقاط مستعمرات تدمرية الامر الذي يدل على قوة العلاقات التجارية وأن تدمر مهتمة بمسألة فرض سيطرتها وترسيخها على الطرق التجارية الى بلاد مابين النهرين. وليس صدفة أن تشجع حكومة تدمر اؤلئك الذين يعملون بنشاط لتطوير تجارتها في حوض دجلة والفرات. وليس صدفة أيضاً أن نجد أن بعض التدمريين قد أصبحوا من ذوي الشأن في مدن بلاد مابين النهرين. ولاشك أن نجد أن بعض التدمرين الدمر قد ساعد على تغلغل النفوذ الروماني. وتجدر الاشارة هنا الى هذا التوسع الاقتصادي لتدمر قد ساعد على تغلغل النفوذ الروماني. وتجدر الاشارة هنا الى معبد لأهم العبادات الرومانية الحكومية على الاطلاق حيث تعتبر مشايعته دليلاً على الولاء للامبراطورية. فقد حاولت روما جهدها زرع عبادة الأباطرة الرومان في منطقة مابين النهرين النهرين الناء نزاعها مع الامبراطورية البارفية وذلك في محاولة منها لزرع روح العداء لبارفيا في أذهان الناس.

أما بشأن العلاقات التجارية بين تدمر ومصر فحتى الآن لايتوفر لدينا سوى نقش واحد: (CIS,2,3910) (تاريخه التقريبي يعود الى نهاية القرن الثاني الميلادي) حيث يذكر هذا النقش شخصاً يدعى يوليوس افيريلي مكّى الذي قاد القافلة الى وادي النيل.

أما النقش الحضر موتي فهو نموذج فريد Ja,931 فقد ذكر فيه أشخاص ، تدمريون (tdmry) byry weddm الأسم الأول اسم خير باللغة التدمرية (hyr;CIS,II,3924,3939) أما الاسم الشاني فيقابله بالتدمرية اسم عزين (rzyzw,CIS,II,3924,3934) الخ . . ) وهذا يعتبر دلالة واضحة على أنه كانت لتدمر علاقات مباشرة مع الجنوب العربي ومن المحتمل أن هذه العلاقات كانت عبر الخليج العربي .

يثير النقش Inv.,X,96هم على شرف مارك اولبي يارخاي بن حيران المعروف لدينا هـو الآخر . تدمري المنشأ وقد أقيم على شرف مارك اولبي يارخاي بن حيران المعروف لـدينا هـو الآخر . لقد أقام هذا النصب تجار جاؤوا من بلاد السكيف ، على ظهر المركب الذي يملكه حنينة بن حدودان . والصعوبة الجدية هنا هي معرفة المنطقة الجغرافية التي يقصد بها بكلمة «بلاد السكيف» نحن نعتقد أن المقصوده هنا هي ممالك الساكس في شهال غربي الهند وهي المنطقة التي كان يمكن للتدمرين أن يصلوها عبر نهر هندا . .

|                                                                                           |                                                                                         | يميد بيلًا                                                                               | معلومات إضافية                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| نه<br>م<br>مهر<br>مهر                                                                     | ئە<br>مەس<br>مەس                                                                        | ساهم في بناء معبد بياً                                                                   | الإسباب                                |
| تحارتلىمريون                                                                              | تحجار تلمصريون                                                                          | تجار - تلمسريسون<br>وإغريق ، شاركوا في<br>القافسلة – dy)<br>bslwky')                     | من الذي افامه                          |
|                                                                                           | زييدابول بن عقيلوبن<br>عمات بن عاقه،<br>تمدمري من «أبنساء»<br>معزيان .                  | يادبيل بن عزيزوبن<br>يادبيل من «أبساء»<br>ماتوبول (باليونانية<br>«مسن أجسمة<br>ماتابول») | على شرف من افيم من الذي اقامه<br>النقش |
| النصف الشاني من الشهرن الأول . باللغتين اليونانية والتدمرية هناك توقيع في أسفل لوحة الشرف | آب عام ١٨ م. باللغتين اليونانية والتدمرية هناك توقيم في أسفل لوحة في أسفل للوحة والشرف. | آب عسام ١٩ م.<br>بـاللغتـين اليـونـانيــة<br>والتدمرية                                   | طايع وماريح النعش                      |
| تدمر,7,7,ا                                                                                | تدمر<br>19.,X,40يقابل<br>19.,342 SEG,vII                                                | تدمر<br>CIS,II,3924                                                                      | رفعم النعش ومحان                       |

| الأرجح أنه أمّن حماية<br>مسلحة للقافلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | معلومات إضافية              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| على شرية وه الموطن ماعد التجار الموطن ماعد التجار فولوكسيا لم يرحم نقسه ولم يبخل عالمه حقيم الوطن ولذلك كرمه المستبيع المستبيع الشميع المستبيع الم | الأسباب                     |
| قافلة تجار منطلقة من فخولتوكسيا ، قادة وتساوعات بن يارخبول المساوية من الريار المساوية وتمام أريعة مقادس ، في معبد أريسا وفي معبد أتارغاتيس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | من الذي أقامه               |
| يرخاي بن نيبوزاباد بن المحدانا يرخاي بن احدانا المحداث مستراب المستراب مستراب التلوانين . خاراكس في منطقة التلوانين . ألمهيد بن بوليادع ألمهيد بن بوليادع ألمهيد بن الموليادي التلوانين . ألمهيد بن الموليادي التلوانين التلوانين التلوانين التلوانين التلوانين . ألمهيد بن الموليادي التلوانين التلوان | حسلي شرف مسن أقيسم<br>النقش |
| نيسان ، عام ١٣١ اللغتين اليونانية والتدمرية . هناك والتدمرية . هناك الموحة الشرف الغير في أسفل لوحة الشرف أسفل لوحة القرائل أسفل لوحة الشرف أسفل لوحة الشرف أسفل لوحة الشرف أسفل لوحة الشرف أ | طابع وتازيخ التقش           |
| الدىر Inv.,X,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رغم النقش ومكسان<br>اكتشافه |

| ىدىر<br>GIS,II,3916,         | نيسان عام ١٤٢م نيسابن هالة بن نيسا بن اللغتين اليونائية بن مالة بن ريفائيل بن والتدمرية . هناك ابيساي قائد القوافل التوقيع على لوحة الشرف | نيسا بن هالة بن نيسا<br>بن هالة بن ريفائيل بن<br>ابيساي قائد القوافل  | المشاركون في القافلة -<br>تجسار وصلوا معسه من<br>فورات وفولوكسيا                                   | تعبيسراً عن الشكر<br>والعرفان لقيادت، لهم<br>ومساعدتهم في كسل<br>شيء |                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| تدمر, 1nv.,X,81              | كانون أول عام ١٣٥ م ١٣٥ م باللغتين م باللغتين اليونانية - وهناك والتدمرية . وهناك توقيع على لوحة الشرف .                                  | يىوليوس مكسيمىوس<br>قائلد فيلق (اسم الفيلق<br>غيرموجود) .             | مسارك اوليي ابحرين<br>خسيران بسن ابسجر<br>والمشاركون في القافلة<br>والسذي انسطلق معهم<br>من خاراكس | على شرفه                                                             |                |
| تدمر,2112                    | أيلول عام ١٤٠ م . باللغتين اليونانية والتدمرية . هناك توقيع على لوحة الشرف الشرف                                                          | بن الكسندر اراخونت<br>(؟) فسورات السذي<br>انضم الى منسطقة<br>خاراكس . | المشاركون في القافلة<br>والندين انطلقوا مح<br>مالح بن عزيز من<br>خاراكس الى فولوكسيا               | ذلك أنه كان نافعاً لهم<br>في كسل شيء . على<br>شرفه أقيم نقش .        |                |
| رقسم النقش ومكسان<br>اكتشافه | طابع ويجاريخ النقش                                                                                                                        | عسلي شرف من أقيم<br>النقش                                             | من الذي أقامه                                                                                      | الأسياب                                                              | معلومات إضافية |

| مطابق لما قبله                                                     | على الأرجح أن يكثون<br>أخما مارك اوليي ابجر<br>بن خميران بن ابجر<br>(1nv.,X,81)                                             | القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             | معلومات إضافية                            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| لأنه ساعدهم في كل<br>شيء . وعلى شرفه<br>أقيم النقش                 | تعبيراً عن الشكر<br>واعترافاً له بالجميل<br>لمساعداته التي قدمها<br>للقافلة . وعلى شرفه<br>أقيم النقش .                     | لأنه قدم الى القافلة كل<br>مساعدة وصلى شرفه<br>أقيم النقش                           | الأسياب                                   |
| قسافيلة نسؤلت مسن<br>خاراكس                                        | المشاركون في القافلة النطلقة من خاراكس أما النص اليوناني فيقول أن النقش أقيم برعاية قائد القوافل زيدعات بن زيديلا بن يداي . | المشاركون في القافلة<br>المذين نــزلــوا معــه من<br>تدمر وفولوكسيا                 | من الذي أقامه                             |
| مارك اوليي يارخاي بن<br>خيران بن ابجر                              | مارك اولبيّ بن يارخاي<br>بن خيران بن ابجر                                                                                   | نيسا بن هالةً بن نيسا<br>بن هالة قائد القوافل                                       | عسلى شرف مسن أقيسم من الذي أقامه<br>النقش |
| آب عسام ۱۱۱ م.<br>باللغة التدمرية.<br>هناك توقيع على لوحة<br>الشرف | آب عام ٥٥١ م. باللغتين اليونانية - والتدمرية . هناك توقيع على لوحة الشرف                                                    | شباط عام ١٥٠ م.<br>باللغتين اليونانية<br>والتدمرية. هناك<br>توقيع على لوحة<br>الشرف | طابيح وتاريخ المتشش                       |
| تدمر 111ر,X,111                                                    | تدىر CIS,II,3928                                                                                                            | تدمر ،124, اnv                                                                      | رقم النقش ومكسان<br>اكتشافه               |

| لم يبق أشر للتناريخ ، وسالار أدًا اولب آي] و<br>وصلنا فقط النقسم الرخاي بن خي [ران] التدمري .                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آذار عام ١٥٧ ، مارك اوليي يارخاي بن باللغتين اليونانية خيران بن ابجر . والتدمرية وهناك توقيع على لوحة الشرف . |
| والتدمرية . هناك<br>توقيع على لوحة<br>الشرف .                                                                 |
| مارك اولبي يارخاي بن<br>خران بن ابحر .                                                                        |
| عسلى شرف مسن أقيسم من الخذي أقامه<br>النقش                                                                    |

| مطابق للمذكور في<br>SEG,X,849                                                                                     |                                                                                                           | مطابق لما قبله                                                                            | معلومات إضافية                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ساعد التجار والموافل في فولوكسيا معبد المقدوفل في الفسطس فكرمه الحدام المسانا وانتوانيا وانتونينايها وقرار        | لأنه كان نافعاً لهم.<br>وساعدهم في كل<br>شيء .                                                            | عرفاناً على مساعدته<br>هم بكل الوسائل وعلى<br>شرفه                                        | الأسباب                                    |
| المجلس وشعب) تلدمر<br>تقام أربعة نصب في<br>معبد المدينة للألهة<br>(en te[i] الأربعة<br>tetradeie tes<br>po-leos). | المشاركون في القافلة اللدين                                                                               | القسافلة التي انطلقت<br>من خماراكس وقمادهما<br>بن يارخاي . ابجر .                         | من الذي أقامه                              |
| سعيد بن بساليداع<br>الشريسف والمحب<br>للوطن .                                                                     | تيمارس بن ليشماش بن<br>مسالسك بن عبسانية<br>الشريسف والمحسب<br>للوطن                                      | مارك اولبي يارخاي بن<br>خيران بن ابىجر .                                                  | عسلى شرف مسن أقيم من المذي أقامه<br>المنقش |
| منتصف القرن الشاني<br>الميلادي . نقش باللغة<br>اليونانية . يوجد توقيع<br>على لوحة الشرف .                         | تقديسراً ، النصف الأول من القرن الثاني المسلادي باللغتين اليونانية والتلمرية وهناك توقيع على لوحة الشرف . | حزيران عام ١٥٩ م .<br>باللغتين اليونانية<br>والتدمرية . هناك<br>توقيع على لوحة<br>الشرف . | طايع وتاريخ النقش                          |
| منطنة تلمر<br>SES,VII,3963                                                                                        | تدمر CIS,II,3963                                                                                          | تدمر 107,X,107                                                                            | رقم النقش ومكسان<br>اكتشافه                |

|                                                                                                         |                                                                                                                    | <del></del>                                                                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                                         | قائد قوافل وهو أخو<br>السابق .                                                                                     | !                                                                                   | معلومات إضافية                         |
| قدم هم ۲۰۰ دینار من النهب القدیم لنفقات الطریق وکان نافعاً هم معلی شرفه وشرف یسدای و رئیدبول و أولاده . |                                                                                                                    | الحاكم بوبلتسيا<br>مارتسيلا وكاللك<br>«المجلس والشعب»<br>والقوافل وأشخاص<br>آخرون . | الأسباب                                |
| المشاركون في القافلة<br>التي انطلقت معه من<br>خاراكس .                                                  | التجار اللذين الطلقاء المنادين الطلقاء المناداكس وقائدهم القائد القوافل - نيس بن الميادع .                         | وكذلك ثلاثة أخرى في<br>مسدن خساراكس<br>وفوكسيا وجيناي .                             | عن الذي أقامه                          |
| تيسمارس بن تيمسة بن<br>مقيم بن غربة قبائد<br>قوافل .                                                    | مازك اميلي ماركيان<br>المجلس الحاكم في<br>الطاكية ، مالك الربع<br>الطاكية ) مالك الربع<br>(tetar)<br>tonen ,dyrb') |                                                                                     | عسلى شرف مسن أقيسم الذي أقامه<br>التقش |
| نيسان عام ١٩٢ م .<br>باللغتين اليونانهة<br>والتدمرية وهناك توقيع<br>على لوحة الشرف .                    | قوز عام ١٦١ م.<br>باللغتين اليونانية<br>والتدمرية وهناك توقيع<br>على لوحة الشرف .                                  |                                                                                     | طايع وتاريخ النقش                      |
| تدمر<br>CIS,II,3948.                                                                                    | تدمر 1hv.,x,29                                                                                                     |                                                                                     | رقم النقش ومكسان<br>اكتشافه            |

|                                                                               |                                                                                                    | <del>,</del>                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                    | معلومات إضافية               |
| دلك أنه كان نافعاً لهم ، وعلى شرفه .                                          |                                                                                                    | الأسباب                      |
| المشاركون في القافلة المندين نزلو امعه في وفي المعه في في فولوكسيا .          | النقش يعاني من تلف كبيرومن المعتقد أن من اقامه هم تجار مقيمون في فولوكسيا حيث قدم هم مبالغ كبيرة . | من الذي أقامه                |
| يىوني افيريىلى زبيلىة بن<br>مىقيىم بن زبىيىلىة بن<br>عشيربن بيضة .            | يسداي بن تيسارس بن<br>تسيعسة بسن مقسيم بسن<br>غوية .                                               | عسل شرف من أقيم<br>النقش     |
| نيسان عام ٢٤٧ م . باللغتين اليونانية والتدمرية . هناك توقيع عسلى لوحة الشرف . | آذار عام ۲۱۱ م.<br>باللغتين اليونانية<br>والتدمرية . يوجد<br>توقيع على لوحة<br>الشرف .             | طابع وتاريخ التقش            |
| تىمى333ئىمى                                                                   | تدمر CIS,II,3949                                                                                   | رقسم النقش ومكسان<br>اكتشافه |

ويعتمد هذا التقرير على «بيريبلا البحر الأريتيري» (مقطع ٣٨) الذي يضم «السواحل السكيفية» إلى منطقة منابع نهز هندا . ويعود مثل هذا التصور إلى افتراضات الجغر افيين الإغريق اللغيرية السنين الإغريق اللغيرية السنين الإغريق المعارية السنين الإغريق المعارية (Av.,Oramar.,1286–1293) المحتصر وا بلاد السكيف أساساً في منطقة البحر الأسود Per.Ps.Scyl.,63,Per.Ps المحتصر وا بلاد السكيف أساساً في منطقة البحر الأسود Scymn.,835 - 840,PS.,arrper.Pont.Eux,49,Av.,Ora mar.861 - 863وإذا ما انطلقنا من هذا التقرير عند تفسيرنا لـ 100, البحر المتوسط . ونحن نرى أن وصل من شهال البحر الأسود إلى ميناء ما يقع في منطقة شرقي البحر المتوسط . ونحن نرى أن الافتراضين منطقيان . وعلى أية حال فالثابت هو أن التدمريين اتخذوا اجبراءات للمشاركة ليس فقط في تجارة القوافل وإنما في التجارة البحرية أيضاً .

وهكذا نرى أن المصادر المتوفرة لدينا تعطينا إثكانية كافية للحكم على نظام تجارة القوافل . فالقافلة synodia,s yr) أو (synodia,s yr) عبارة عن جماعة تستطيع أن تتخذ بكل حرية القرارات المناسبة لمختلف القضايا التي تواجهها . وتصادفنا مثل هذه القرارات فقط عند تقرير إقامة نصب تكرياً لشخص ما . ولكن لاشك في أن اجتماع القافلة العام كان يتخذ قرارات لحل مسائل أخرى ، مثلاً إقامة علاقات مع هذا الشخص أو ذاك من قدموا خدمات مفيدة للقافلة ، أو انتخاب قائد القافلة ، أو تحديد مسارها إلخ . . . لقد كمان للقافلة خصصات مادية عامة ، وكانت تتشكل من مساهمات المشاركين فيها وفي حالات نادرة كمان شخص ما واحد يأخذ على عاتقه تغطية كافة نفقات القافلة .

ولكن لاتتوفر لدينا المعطيات الكافية لتحديد مهات وصلاحيات قائد القافلة بالتفصيل المرجو (synodiarv, hes, rbs vrt) والحقيقة أن بعض المصادر تعطي بعض المعلومات عن مهات هذا الأخير فهو رئيس القافلة الذي يعمل وسعه لكي تكون أوضاع كافة أعضاء القافلة مرضية . وهذا يدل على أن رئيس القافلة كان يتمتع بامتيازات قيادية داخل المجاعة . غير أننا لانعتقد أن روستوفتسف محق في اعتباره قائد القافلة . «قيصر – قافلة» . هذه التسمية تتناقض والصيغ التالية : «انطلقوا» أو «نزلوا» «سوية معه» ، هذه الصيغ التي تدل دلالة واضحة على أن الكلام يجري هنا عن أشخاص متساوي الحقوق . ولو كان لقائد القافلة أي وضع حقوقي خاص لكان لابد من أن نجد له انعكاساً ما في صياغة النقوش . وتجدر الإشارة هنا إلى النقش CIS,11,3936 حيث تحتوي هذه الوثيقة على معلومات هامة للغاية عن وضع قائد القافلة . وقد وجدت الوثيقة مرافقة لنصب يوليوس أفيريلي سلاملات

بن عبيدة والذي أقيم بقرار من «مجلس وشعب» تدمر . كان هذا الشخص قائد قوافل المناه عبيدة والذي أقيم بقرار من «مجلس وشعب» تدمر . كان هذا الشخص قائد قوافل ([a]rkHemporon,rbs yrt) وقد قداد القافلة «دون مقابل» «على نفقت الخاصة» proika,mgn mn kysh ما يبدو أن عمل قائد القافلة كان مأجوراً . ومن السطريف أن أحد النقوش المقامة على شرف سيبتيم فورودا CIS,II,3942) أو (CIS,II,3942) والمؤرخ عام ٢٦٧ ، تقريباً حيث يمدح فيه المذكور لأنه مون القافلة على حسابه الخاص .

وليس غريباً أن تكون حماية طرق تجارة القوافل إحدى المهات الأكثر أهمية بالنسبة لحكومة تدمر الأمر الذي تشير إليه المصادر صراحة . ويعتبر النقش 100., X 44 أمية أمية بخاصة في هذا المجال ويعود تاريخه لعام 199 . يقول النقش : بقرار من «المجلس والشعب» تقيم العشائر التدمرية الأربع نصباً على شرف عقيل بن مكيّ بن عقيل بن سيفور عرفاناً له بالخدمات التي أدّاها إبان الحملة ضد البدو الرحل وكذلك لقاء تأمينه حماية القوافل على نفقته الخاصة . أما القسم التدمري فيقول أنه يكرم لقاء خدماته في مختلف الاجراءات الخاصة . أما القسم التذمري اتخذت لتأمين سلامة البلاد b'strtgwn s'gy,yn) التي اتخذت لتأمين سلامة البلاد bb'strtgwn s'gy,yn) . تنظيم القوافل .

لاشك أن هذا التطور العاصف لتجارة القوافل كان له تأثير بارز على - ياة مجتمع تدمر . ويتضح من المصادر التي أوردناها أنه كان يوجد في تدمر في المرحلة التي نحن بصددها أناس متخصصون بقيادة القوافل والرحلات التجارية . ومن هؤلاء مثلاً نيس بن هالة الذي كان يقود القوافل المنطلقة من تدمر إلى فولوكسيا ومن فولوكسيا وفورات إلى تدمر . كما ونجد عائلات بكاملها تمارس نفس المهنة منها مثلاً الأخوان زبيدعات ويداي أبناء زبيدل .

ولقد رأينا أن كبار العائلات الأرستقراطية كانت تشارك في تجارة القوافل حتى أن بعضهم كان يقود بنفسه مثل هذه القوافل . ويمكن أن نشير هنا الى الأخوين سعيد ونيس ولدي بليادع حيث كان أحدهما قائداً للقوافل والآخر كان يقدم مساعدات مالية لبعض التجار وكلاك للمستعمرة التدمرية التجارية في فولوكسيا . ومشل هذه العائلات - عائلة تيهارتس إن تيمة بن مقيم بن غربة وولده يداي . فقد قادا القوافل وقدما مساعدات للمشاركين في تجارة القوافل . ومن الواضح أن هذه النفقات كانت تعوض بنمو وتطور تأثيرهما في مختلف المجالات بما في ذلك - التجارة وبالتالي بإمكانية الحصول على أرباح اضافية من العلاقات التي وطدتها ورسختها نلك المساعدات . ويعتبر نشاط الأخوين مارك أولبي الأبجر ومارك أولبي يارخاي أبناء خيران بن أبجر من أكثر النشاطات وثائقية في هذا المجال

فالأول، كان قائد قوافل والثاني غالباً ماكان ينظم مثل هذه القوافل التي كان يقودها رجاله أو عملاؤه التجاريون . وكانت له علاقات تجارية مع تجار تدمريين يمارسون التجارة البحرية كما وأصبح أبحر بن مارك أولبي يارخاي قائد قوافل في حياة والده الذي أراد ، على ما يبدو أن يجعله خليفة له في هذا المجال .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل اقتصرت ملكية هؤلاء على المجال التجاري أم أنها امتدت لتطال الأرض أيضاً ؟ نعتقد أن الامكانية الأخيرة واردة ولكن حجم العمليات التجارية الذي تتحدث عنه الوثائق يؤكد أن عهاد ثروة هؤلاء كانت الواردات الآتية من تجارة القوافل.

ومن المسلم به أنه كان للأرستقراطية التجارية (إذا صح هذا التعبير) تأثيرواضح في حياة المجتمع التمدري. ولكن من المدهس فعلاً أن الوثائق التي تحكي عن هؤلاء لاتشير إطلاقاً إلى Cursushonorum هم أي اله لم تكن لهم أية مكانة في الوظائف الإدارية في المدينة . ولكن ألسنا هنا أمام اختلاط الأوضاع مصادقة ؟ من الواضح أن مزيداً من المعطيات وحده القادر على إلقاء مزيد من الضوء على الدور إلذي لعبته الأرستقراطية التجارية في حياة عجتمع تدمر .

من المحتمل أن تكون الأرستقراطية التجارية موجودة في المراكز التجارية الأخسري إلاّ أنه لاتتوفر لدينا أية معطيات حول هذا الموضوع .

إذاً ، كهارأينا ، فقد دعمت تدمر علاقاتها التجارية مع المدن المذكورة ببناء مستعمرات تجارية تابعة لها فيها وكذلك ببناء معابد للآلهة التدمرية هناك . وبغض النظر عن صحة المصادر فإنه لا بد من اضافة دورايورويوس إلى قائمة المدن التي كانت تربطها بتدمر علاقات تجارية وثيقة . والدليل على ذلك هو المعبد التدمري الذي تم العشور عليه قرب البرج الشهالي الغربي لسور المدينة . وعلى الأرجح أن تاريخ بناء هذا المعبد يعود إلى النصف الأول من القرن الأول الميلادي . وتؤكد ذلك اللوحة التذكارية التي تحمل تاريخ شباط - أذار لعام ١١٥ م حيث تقول اللوحة أن ليسوس بن كونون بن باتروك لا «أقام على نفقته الخاصة هذا البيت والطابق العلوي بعد تطهره أمام الإله زفس لتوفيقه وتوفيق خلفائه» الخاصة هذا البيت والطابق العلوي بعد تطهره أمام الإله زفس لتوفيقه وتوفيق خلفائه» بكلمة SEG,VII,754 في الأرجح أن ف . كومون عق عندما يعتبر أن المقصود بكلمة إشارتها إلى أن أكثر العائلات نفوذاً في دورايوروبوس كانت تعتبر أنه يجب تقديم الهدايا الوثيقة إشارتها إلى أن أكثر العائلات نفوذاً في دورايوروبوس كانت تعتبر أنه يجب تقديم الهدايا

والأضاحي إلى آلهة تدمرومن الواضح أن السبب في ذلك ليس أكثر من السعي لتمتين العلاقات التجارية مع تدمر بالإضافة الى ذلك تم بناء معبـد في وسط دورايوروبـوس ويدعى معبيد غاد - معبيد المدن الشلاث ، تدمير ودور أيبور وبيوس ومدينية ما ثبالثية من الصعب تحديدها . وعلى الأرجح أن بعض الوثائق المكتشفة في المعبد قد أثارت اهتمام الباحثين . احداها (ED, VIII, 907) وجدت مع رسم الإله - حامي دورايو. وبوس وتنص على: «غاد دورا أعده خيران بن مالك بن ناتسور . في شهر نيسان عام ٤٧٠» (أي عــام ١٥٩) أما الوثيقة الأخرى (ED,VII-VIII,908) والتي ترافق رسم الإله - حامي تلمر فهي على نفس النمط: «غاد تدمر أعده خيران بن مالك بن ناتسور. في شهر نيسان عام ٤٧٠ » لقد أشار ناشر و هذه الوثيقة إلى أن اسم ناتسور في الوثائق التدمرية (GIS,II,4202)يشار إليه على أنه أحد أجداد سيبتيم أذينة الذي تبدأ شجرة العائلة منه. واعتاداً على هذا التشابه في أسهاء الأجداد يعتقد البأحثون بحذر شديد أن هناك علاقة ما بين عائلة أذينة وعائلة مُعّد الرّسمين المذكورين في معبد غاد . لا شبك أنه يتوجب علينا أن نبأ خذ بعين الاعتبار الفيارق الزمني (حوالي ٦٠ سنة تقريباً) الذي يفصل CIS,II,4202(عام ٢٢٥ تقريباً) عن وثائق معبد غاد . ولكنناً يمكن أن نعزى هذا الفارق إلى أنه في CIS,II,4202يشار إلى أربعة أجيال بينها يشار في وثائق معبد غاد إلى ثلاثة أجيال فقط . أما تشابه الأسياء فيمكن أن يكون عجرد صدفة حياصة وأن اسم 'nsrالقريب يصادف مرتين على شواهـ لا القبور في النقش CIS, Ii, 4403 وهكـذا تبقى مسألة القرابة خاضعة للبحث ولكن على أية حال فقد كان خيران بن مالك بن ناتسور في منتصف القرن الثاني الميلادي واحداً من الرجال ذوي النفوذ في العشيرة التبدمرية المقيمة في دورايوروبوس . ويبدو أن معبد غاد الذي أعيد بناؤه مرّات عدة كان مكاناً للعبادة واجتماع التدمريين المقيمين في دورايور وبوس . أما رسوم الآلهة - حامية دورايور وبوس وتدمر فقد كانت تعبيراً عن ولاء التدمريين لوطنهم وللمدينة التي فيها يعيشون . كما وتشير المصادر إلى وجود اتحاد راسخ ومتكاقىء بين المدينتين في منتصف القرن الثاني الميلادي.

ويلفت النظر النقش ED,VII-VIII,909 الذي يرافق رسم أحد آلحة تدمر وهو الإله يرافق رسم أحد آلحة تدمر وهو الإله يرايخبول . وقد أعد هذا الرسم «بن مايتي وقاذف والسهام (bd bny myt'qs't) ومن الطريف حقاً أن وثائق دورايوروبوس تأتي على ذكر قاذفي السهام التدمريين . ويعود تاريخ مثل هذه الوثائق لعام ١٦٨ (ED,VII-VIII,p.83-84) لقد كتبت احداها بلغتين . ويقول نصها اليوناني EXFanei idtapteua : «إبتاني - القائد» - يعرف بشكل تام اللغتين الأرامية والتدمرية . أما النص التدمري لهذا النقش فهو أكثر تفصيلاً : «ذكرى طيبة .

أعدها إبتاني - القائد بن زبيدعة الذي يقود قاذني السهام الذين في دورا thstrtg'br إليونانية يسرافق zbdch dy 'lqst' dy bdwr ومناك نقش آخر باليونانية يسرافق رسم الإله ميترا وقد أعده «زينوبا والذي أيضاً بايابا بن ياريخبول قائد قاذفي السهام» ويعود تاريخ هذا النقش لعام ١٧٠ - ١٧١ . نستدل مما تقدم ، دون أي لبس أنه في منتصف القرن الثاني الميلادي وفي نصفه الثاني كانت توجد في دورايور وبوس فرقة قاذفي سهام تدمرية . ولا يجوز القول أن هذه الفرقة كانت ضمن القطع العسكرية الرومانية المتواجدة هناك الكتيبة عشرون لقاذفي السهام التدمريين جماة السواحسل والتي كانت معسكرة في دورايور وبوس منذ عام ٢٠١ وحتى عام ٢٥٦ ، على أقل تقدير ، وذلك لسبب رئيسي هو أن وثائق هذه الكتيبة كانت مكتوبة باللغة اللاتينية ، بما في ذلك النقوش (قارن وثائق هذه الكتيبة كانت مكتوبة باللغة اللاتينية ، بما في ذلك النقوش (قارن وثائق هذه الكتيبة وكان من المكن الموافقة على هذا الرأي لوكانت الوثائق قد أشارت إلى القوافل التجارية . وكان من المكن الموافقة على هذا الرأي لوكانت الوثائق قد أشارت إلى القوافل التجارية . وكان من المكن الموافقة على هذا الرأي لوكانت الوثائق قد أشارت إلى القوافل التجارية . وكان من المكن الموافقة على هذا الرأي لوكانت الوثائق قد أشارت إلى الموافقة على هذا الرأي لوكانت الوثائق قد أشارت إلى القوافل التجارية .

ونحن نعتقد أن صيغة «قداذفي السهام من القرس الدنين في دورا» ('Yar'dy) ونحن نعتقد أن صيغة «قداذفي السهام من القرو وبوس هي حماية المدينة . ويدعم هذا القول نقشان يفصلها عن بعضها فاصل زمني قصير يقدر بعامين أوثلاثة . فنحن لايدهشنا أبداً التغير المستمر لقادة هذه القطع . إذ أن الوضع الذي كانت عليه نورايور وبوس في الفترة التي أعدت فيها وثائقنا هذه يدل على أنه كان على قاذفي السهام التمريين التواجدين في هذه المدينة أن يكونوا حلفاء مساعدين للقوات الرومانية . أمّا إعادة تنظيمهم في الكتيبة عشرين فيعتبر الإجراء المدوري الذي هدف المرومان من ورائمه الى استخدام أكثر فعالية للجنود التدمريين . ولكن تجب الاشارة إلى أننا لاغلك أية وثائق تشير الى وجود قاذفي السهام هؤلاء في دورايور وبوس في مراحل أكثر قدماً .

ويدل وجود السوق التجارية والدكاكين المجاورة لها في دورايوروبوس على أن هذه المدينة كانت مركزاً تجارياً محلياً وتدمرياً هاماً. ومما لاشك فيه أن تنظيم هذه السوق التجارية قد تعرض لتغيرات هامة خاصة في عصر مملكة بارفيا فقد تقلصت مساحتها بشكل ملحوظ نتيجة لبناء المزيد من المحلات التجارية فيها وبالتالي فقد تبدل تنظيمها بشكل واضح ونحن لانشك في أهمية هذه الظاهرة أبداً فهي مرتبطة - حسب رأينا - بالنمو المضطرد للمؤسسات التجارية الكبيرة التي سحقت المؤسسات الصغيرة ووضعت في قبضتها كل للمؤسسات التجارية الحامة . فسلسلة النقوش , SEG, VII عوام (٣٨١ - ٤٣٠ أي (٢٣٥ -

• ٢٤) تحوي معطيات هامة عن نشاط مثل هذه المؤسسات. ونظراً للأهمية التي تتمتع بها هذه السلسلة نجد من المهم عرض ترجمتها كاملة.

٣٨١». بعد ذلك : ساهمت أنا نيبوخبل بـ ٢١٢٠ ديناراً. بعد ذلك : أرسلت بابة عبر بيميلا بن أداغابار ٢٠٢ ديناراً وعبر باتا بن خميني ٥٥٠ ديناراً وعبر برنابو بن سمية ١٠٠٠ ديناراً وعبر برنابو بن سمية ٠٠٠٠ ديناراً

٣٨٢ . بعد ذلك ساهمت أنا نيبوخيل بـ ٢١٢٠ ديناراً . أعطيت فرعات ١١٤٠ ديناراً وغيرها ٢١٦ ديناراً . وغيرها ٢١٦ ديناراً وعبرباتا ٥٥٠ ديناراً . وغيرها ٢٠٦ ديناراً وعبرباتا ٥٥٠ ديناراً . وأخذ ماريبال ٢٥٢ ديناراً .

٣٨٣ . عندما وصلت كاخاندس جلبت ٧٨ ديناراً .

٣٨٤ . لقاء أخذ ماريبال ٧٤ ديناراً و ٣٤ .

٣٨٥ . بعد ذلك : تم دفع : ماريبال أخذ ١٥٢ ديناراً وفرعات ١١٤٠ وغيرها ٢١٦ وغيرها ٢١٦ وغيرها ١١٢٠ وغيرها ١١٦٠ وغيرها ٢٠٠ . وأخذ فرحات ١١٤٠ دينار والمجموع ٣٢٦٨ .

٣٨٦ . تقرير . بعد ذلك : أخذت من بيلانتي (؟) لننيبوخيل ١٥٠ ديناراً وأخذت لبحيرمن ٢٤ . لشراء اللحمة ١٥٠ ديناراً وجوب ٢٩ وفراء --- ديناراً وشعير ١٥٢ ديناراً ولحمة ٣ دنانر .

٣٨٧ . بعد ذلك : أعطيت أغريبات -- ، أعطيت -- t -- ، وفي دورا -- da .

۳۸۸ . لتنظيم الحامية المسلحة --onoaديناراً --- لشراء البخور ٥٠ ديناراً ، -- ديناراً ، ٥٠ ديناراً ، -- ديناراً ، ١٥٠ ديناراً ، -- ۸ ديناراً ، ٥٠ ديناراً إلى هيرقليت .

٣٨٩ . بعد ذلك : أعطيت إغريبات ، أعطيته ٣٠٠ ديناركي يجلب لي --- ثلاثة قدور .

· ۳۹ . أعطيت فانا سلمان ٨ دنانير .

٣٩١ . بعدذلك :

٨ . ٣٩ . ٨ دنانير أعطيت لمالك .

٣٩٣ . لقد استلم منّا من آل KOKOMOI العائد لسلمان طقراً واحداً من الثياب .

٣٩٤ . لقد حصلت من آخر تأجير (\*) على شعير ٦٢٠ قيراط .

ه ٣٩ . بعد ذلك : استلمت -- .

<sup>★-</sup> على الأرجح ربع تأجير الأرض.

٣٩٦ . أبواليت ٤ دنانس.

٣٩٧ . دوسيبت -- ١٦ ديناراً .

۲۵ . ۲۵ دیناراً ، ۲۵ دیناراً ۳۱ دیناراً (؟) .

٣٩٩ . لي عند غيرميس ٤٨ ديناراً وعند تجار الخبز ٢٤ ديناراً .

٤٠٠ . ساداماس ٢٦ ، ٧ ، ١٩ ، ١٦ ، ٢١ ، ٧ .

٤٠١ .. لقد أخذت من فالتيننوس ١٨١ ديناراً لقد أخذت من فالينتينوس ما أرسله هولي ، ٣٨٩ ديناراً ، مارابيلا، ١٠٠ دينار . أملك سوية مع أنينيس ومالح (ولقد جلبت هذا إلى دورا أيضاً) : ٦٩ برميلاً من الخمر المعتق حصتي منها ٢٣ برميلاً . وأملك أيضاً ، أنا أملك أيضاً ، وعقباسي وأكينيس ومالح في بانابيلا ، ٢٠ برميل ، لي منها ، ٥ برميلاً وقد دفعت ثمن حصتي كاملاً ، .

٤٠٢ . ضدنيكوفونت .

٤٠٣ . بعدذلك : لى عندغرانيت ثمن صوف غنم ١٤ .

٤٠٤ . عندنا صوف مصنع ٩٨ وصِوف مباع ٧٣ .

polym --- بعت صوفاً ٧٩ ، لقد قسمنا الصوف ٣ ، وقسمنا صوفاً آخر ٢١ .

٤٠٦ . لقد باع ماريبال صوفاً ٥٨ وصوفاً آخر ١٤ .

٤٠٧ . لقد رفضنا سابقاً الصوف المصنع ٦١ . نقود معدودة .

۲۰۸ . صوف۲ . صوف۳ ، صوف۱ ، صوف۳ ، صوف۳ ، صوف۱ , ۱ ،
 صوف۱ , ۲ ، صوف۱ ، صوف۱ ، صوف۱ ، صوف۱ ، صوف۶ ،
 صوف۲ ، (\*\*)

٥٠١ . ٥٥١ شحنة شعير (\*\*\*)

٤١٠ . بلدان (؟) ٢ ، ٢ ، ٢ (؟)

٤١١ . خبز إلى صور و٣ دنانير ، قمح ١٠ دنانير ، شعير ١٢ ديناراً ، خمر ٤ دنانير .

٤١٢ . عصافة ١٢ .

noldeos ? . ٤١٣ دينارين ، شوح (٧)

١١٤ . -- ديناراً -- شوح ٨ دنانير ، شعير دينارين .

<sup>★</sup>يأتي بعد سطرين طمسا كلياً .

<sup>★★</sup> الارجح كانوا يقيسون بآلات الصوف

<sup>★★★</sup> يلفت النظر أن وحدة القياس المستخدمة هنا نجدها مثبتة في تعرفة الضرائب التدمرية .

١٥ ٤ . إلى با --- ٢٧ ديناراً .

٤١٦ . بنفسي ٥٥ ديناراً ، ديناراً واحـداً على الشعـير . أعطيت مـانو٤ دنـانير ، و٤ دنــانير . للحمة ؟ ١١ ديناراً للشوح و٤ دنانير للخمر ، ----

٤١٧ . مجموعة ا . بعد ذلك : أرسلت إلى عبدان نيبوخيل : قمصان ٢٠٤٦ ، ٢٠٤٦ ، ٢٠٤٦ ، ٢٠٤٦ ، ٢٠٤٦ وحبر المعام ، ٢٠٤٦ وحبر المعام ، ٢٠٤٦ وخيرها ٢٠٥٥ ، ٣٠٤٦ منشفة حمام ، ٢٠٤٦ ولادية من الصنف المرديء . مجموعة الصبغة أرجوانية ٩ ليرات .

٤١٨ . إلى خلاميد ٣ دنانس .

٤١٩ . إلى افّادان --- ١٥٦٠ .

٤٢٠ . ولاّدي ١٠١٣ ، ١٠٩٠ روباً ، ---

٤٢١ . صبغتنا الأرجوانية ١٢ ليتراً .

٤٢٢ . باراغافديا 2 da قمصان صوفية نصف كم ١ ، روب صوفي نسائي واحد ، قميص صوفي واحد أرجواني بدون أكمام . ربطة . عصابة واحدة ، بطانية واحدة ، بطانية مزركشة واحدة ، روب أبيض واحد --- skade3mia(؟) ٥ ، وسادة واحدة .

٢٠٤٢ . ٢٠٤٤ زوجاً من الجزم ، ٢٠٤٨ منشفة حمام ، لاوديكية (لاذقانية) ١٠٣٢ ، ٢٠٣٦ . ١٠٣٦ .

٤٢٤ . -- ٤ ، -- ٢ ، مشاعل عدد ٢ .

٤٢٥ . إبيميلا ٢٠ رباط .

pd . ٤٢٦ ، ٥، ١٠١٠ ، ٥ .

sibal - مين ۱ ، کوستامين ۱ ، (؟) asnabo 3 - مين ۱ ، - اsibal (؟) مين ۱ ، - asnabo (؟) مين ۱ . - anal

مجموعة ثانية و١٠ أزواج جزم ، ريمين ٢ ، روبين نسائيين solal – مين عدد ٦ .

٤٢٨ . أربطة صوفية جديدة ٨ ، ٣ ، سوار عدد ٢٣ ، ١8

٤٢٩ . لدى رهن : أربطة بقيمة ٤ دنانير ، خاتم بقيمة ٨ دنانير .

٤٣٠ . لدي رهن : أم فرعات بقيمة ٣٢ ديناراً ، زوجة ماريبلا بقيمة ٨ دنانير .

وهكذا نرى أن عمليات نيبوخيل التجارية والتي تحكي عنها الوثائق تتكون من مدفوعات نقدية مجهولة الغاية وفي حالات أخرى نراه يشارك في شركات تجارية ويساهم في مؤسسات غريبة وبالإضافة إلى ذلك نرى أنه يقدم القروض مقابل رهن معين . ولايقتصر نشاطه على دورايور وبوس وحدها بل يمتد إلى القرى والمدن المجاورة كصور مشلا . لقد كان نيبوخيل

يتاجر بالحبوب والمواد التموينية الأخرى (بما في ذلك الخمر) والصوف والألبسة والأحذية والأرجوان والسوح . وتبدو عملياته التجارية غير منظمة بل فوضوية فهو ينتقل من عملية إلى أخرى ولا أهمية عنده للهادة أو للشخص الذي يتاجر معه المهم بالنسبة له هي التجارة بحد ذاتها فهو مستعد للدخول في أية عملية تجارية تضعها أمامه اللحظة المعينة دون سابق تخطيط .

وهذا يسمح لنا بالاستنتاج أن التخصص التجاري لم يكن موجوداً في دورايوروبوس في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي . فالعمليات التجارية التي يقوم بها نيبوخيل لا يمكن مقارنتها بتلك التي كان يقوم بها التجار الفينيقيون والتدمريون الذين غالباً ما كانت عملياتهم تتعدى حدود مدنهم . وقد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : وماذا يمنع وجود مثل هؤلاء التجار في دورا أيضاً ؟ لاشيء . بل هو احتمال واقعى .

والحقيقة أن الأبحاث الأرخيولوجية في دورايوروبوس تسمح لنا باقتفاء عملية نمو وتطور وحتى تمركز الرأسهال التجاري في الفترة التي نحن بصددها . فإذا كانت الدكاكين التجارية ، في العصر الهلنستي ، والتي توضعت في ساحة السوق التجارية عبارة عن محال متواضعة تتألف من المستودع ودكان البيع نفسه فقد تحولت في مرحلة لاحقة إلى مجمعات من البيوت الفنية التي تتألف غالباً من عشرة بما في ذلك بيوت سكنية ومستودعات . وهذا دليل أكيد على نمو الثروات وبالتالي توسع العمليات التجارية .

# تجارة المعابد في سورية في القرن الاول وحتى الثالث ضمناً . (للميلاد)

لقد كانت المعابد تشكل إلى جانب المدن مراكز تجارية هامة في سورية في الفترة المذكورة . ولكن للأسف لا تعطينا الوثائق سوى صورة عامة وتقريبية عن تجارة المعابد في سورية وتنظيمها . غيران بعض الوثائق (IGRR,111,1020) تشير الى تنظيم معارض تجارية دورية في أراضي المعابد كان يشارك فيها الناس من المقاطعات المجاورة وحتى البعيدة . حتى أنه في عهد انطوخ أصدر بجلس المدينة أمراً تنظم بموجبه اقامة المعارض التجارية في أراضي المعابد : وكان يجب أن تقام عبر كبار الموظفين المختصين المسؤولين عن المحدود التابعة لبيتوكيكي و khora . ولاشك في أنه كانت تتخلل هذه المعارض طقوس وشعائر دينية ولذلك كان اليهود يمتنعون عن الاشتراك فيها .

وتدل الرواية الانجيلية المعروفة (عندما طرديسوع المسيح التجارمن الهيكل) على أن المعابد كانت تلعب دوراً هاماً كمراكز تجارية في كل آسيا الوسطى والغربية ولم تكن سورية استثناء في هذا المجال.

## الفصل الرابع

## البنية الاجتهاعية للمجتمع السوري في الفترة مابين القرن الاول والثالث للميلاد

قبل أن نبدأ بمعالجة موضوع البنية الاجتهاعية في سورية ابان المرحلة التي نحن بصددها نرى لزاماً علينا أن نشير إلى أننا لانملك معطيات مباشرة عن هذا الموضوع وخاصة عن مستوى التناسب القائم بين مختلف فئات السكان . ولكننا نستطيع أن نجزم بوجود هذه الفئة أو تلك وتحديد خصائصها .

عندما نعالج البنية الاجتهاعية لهذا المجتمع القديم أوذاك فيإننا نقصد أولا - تحديد الطبقات ، أي تلك الجهاعات من الناس التي يميزها عن بعضها البعض «موقعها في نظام الانتهاج الاجتهاعي المحدد تاريخيًا وجوقعها ( القسم الأعظم مثبت ومصاغ قانونياً ) من وسائل الانتاج وبدورها في تنظيم العمل الاجتهاعي وبالتالي بأساليب حصولها على نصيبها من الثروات الاجتهاعية التي تملكها وحجم هذا النصيب » (() ، ثانياً - بما أنه « الفوارق الطبقية في المجتمعين العبودي والاقطاعي مثبتة بحوجب التقسيم الفئوي للسكان » و «طبقات في المجتمع العبودي والمجتمع الاقطاعي ( وكذلك نظام القنانة ) كانت أيضاً فئات خاصة » (() ، والفئات ، هي جماعات من الناس تتميز عن بعضها البعض حسب وضعها القانون .

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

١- ف . ا . لينين ، المبادرة الكبرى - الاعمال الكاملة م . ٣٩ . ص . ١٥٠ .

٧- ف . ! . لينين ، البرنامج الزراعي للاشتراكية – الديمقراطية الروسية ، الاعمال الكاملة م. ٦. ص ٣١١ .

## العبيد في سورية القرن ١ - ٣م .

تتميز هذه المرحلة من تاريخ سورية بأنها (سورية) كفت أن تكون مصدراً للعبيد وهو الدور الذي لعبته منذ بداية العصر الهلنستي شوكذلك في زمن الحروب الرومانية ضد السلوقيين (أ) . والحقيقة أن كاسيوس نفسه قام بخطف الأحرار وبيعهم عبيداً ولكن انطونيو الذي أراد استهالة الناس الى صفه قام بتحرير كل من استعبدهم كاسيوس وأتباعه اللذي أراد استهالة الناس الى صفه قام بتحرير كل من استعبدهم كاسيوس وأتباعه ولدي (Flav.los, Ahtt, 14,313) . ولكننا نعرف أن العبيد استمروا موضوعاً للملكية الخاصة ولعمليات البيع والشراء ".

## العبيد في الوثائق التدمرية

أهم الوثائة التدمرية التي تأتي على ذكر العبيد في تدمر هي التعرفة الجمركية المشهورة (CIS,II,3913) حيث يكون العبيد هنا مجال تجارة الترانزيت . وتنص لائحة التعرفة الجديدة في اللوحة الثانية على : « يدفع مستورد العبيد ('lymy') إلى تدمر أو الى خارج حدودها [ فليدفع المشتري ] عن كل شخص (الاrgl) (الاrgl) ديناراً . عن كل عبد يباع في المدينة أو خارجها ١٢ ديناراً . أما عن مخضر مي الحرب \_ العبيد ([mn'lm wtr[n]) من يباعون في المدينة فعشرة دنانير . . . . وإذا أراد الشاري اخراج العبيد وبيعهم خارج المدينة

٣- يقول النقش Seg,X,242 ان بين العبيد اللين بيعوا لاستثبارة اكسيوخ - اثيني - كان هناك رجل يدعى فانوس وهو سوري الاصل . كما وترافق احتلال الاسكندر المقدوني لصور بعمليات استعباد واسعة . لقد استعبد الاسكندر ثلاثين الفا من أهالي صور Polod.,17.46 وكذلك Arr Anab.2,24, ويان ان الاسكندر استثنى من أهل صور العائلات الارستقراطية وعلى رأسها الملك ازيميلك وكذلك قناصل قرطاجة ذوي الصفة الدينية الذين اختباوا في معبد هرقل - ميلكارت . وتقول بعض المصادر أن هؤلاء الناس تم بيعهم كعبيد وعلى الارجح خارج حدود سورية . كما واتسم بسمة جماعية سوق الناس من سورية الى مصر بعد تحويلهم الى عبيد . وليس صدفة أن يكون بطليموس الثاني فيلاديلف مجبرا على اصدار أمر بمنع بموجبه استعباد الاحرار من سكان المنطقة التي نحن بصددها .

٤- بعد انتهاء حرب روما ضد انطوخ الثالث أصبح ظهور العبيد السوريين ظاهرة عامة في منطقة غربي المتوسط . وعلى الارجح أن هؤلاء وكانوا اسرى حرب وقد بيعوا في أسواق جزيرة ديلوس . وكان العبيد السوريون من الشخصيات الرئيسية في المنن الكوميدي الروماني في المرحلة التي نحن بصددها . قد يكون هذا نتيجة لتأثير نمط الاسكندرية الكوميدي على الروماني . ويذكر سيتسيرون بدوره العبيد السوريين المباعين . ولكن الملفت للنظر حقاً أن هؤلاء كانوا يشكلون عهاد التفاضة العبيد التي هزت بعنف جزيرة صقلية في القرن الثاني ق . م . ونعرف أيضاً بعض كبار رجال الفن الروماني اللين كانوا عبيدا ومن أصل سوري : عالم النحوم. بومبيلي اندرونيك ، وعالم الفلك مانيلي انطوخ وصانع الفن الايمائي بومليلي . سير وغيرهم .

<sup>،</sup> ه- قارن بالعربيةRagulun - درجل،

<sup>-</sup> ترميمنا لما 'Bmdyt - وفي المدينة ، قائمة على مقارنتها بالسطر الرابع .

فعلية أن يدفع ١٢ ديناراً عن كل عبد ». وهناك نص بماثل في لا تُحة التعسرفة القديمة « فليدفع للشاري ذلك الذي يجلب الناس الى تدمر أو المناطق التابعة لها ثم يخرجهم منها للتجارة \_ عن كل شخص ٢٢ ديناراً. أما ذلك الذي يخرجهم فعليه أن يدفع للشاري ٢٢ ديناراً. أما من يبيع عبداً \_ من قدماء المحاربين فعليه أن يدفع عشرة دنانير ».

يرمز للعبد في المقاطع التي نحن بصددها بمصطلح Im . وفي اللغة السورية الكلاسيكية عبر عن مفهوم العبد بمصطلح -abdā ونادراً - alayma والذي يعني « شاب » ، « ولد » . ولكن وثنائق اوغاريت التي يعود تاريخها الى النصف الثاني من الألف الثاني ق . م تأتي على كلمة glm بعني شاب وخادم ، عبد .

يتضح مما تقدم أن الكلمات التي جذرها mlقد استخدمت في اللغة السورية للدلالة على مفهوم العبد ولكن بشكل نادر تقريباً مع أن مثل هذا الاستخدام للكلمات معروف في اللغات السامية . ولكن لماذا استخدم واضعوا لا تحبة التعرفة التدمرية هذه الصيغة بالذات ؟ ألم تؤثر المصطلحات اليونانية على التدمرية في هذا المجال ؟

يحتل مصطلح soma مصطلح في هذه الوثيقة ويقابله في التدمرية lkgl على الشخصية المباعة . ولكن أهم مصطلح في لائحة التعرفة في الموضوع الذي نحن بصدده هو مصطلح wtrh ( يقابله في اليونانية oyetrana ) الذي يسمح لنا أن نحدد بشكل أدق ماهية العبيد الذين يجري الكلام عنهم . لقد أشار ديتنبرغ في معرض تعليقاته على اللائحة إلى مقطع من كتاب مارتسيال « De delatoridus » وحسب هذا المقطع يعتبر الـman-الي مقطع من كتاب مارتسيال و De delatoridus » وحسب هذا المقطع يعتبر الـman-mancipia في ذلك العبيد منهم ، طبعاً ، تلك الفئة من الناس التي تخضع للاستغلال المستمر لفترة لا تقل عن عام واحد . ولكن ماهو الفارق بينهم وبين novicia العبيد ـ « المسؤولين » حيث تؤكد لنا أن مصطلح wtrn استخدم للدلالة على تلك الفئة من العبيد ـ « المسؤولين » حيث تؤكد لنا أن مصطلح mancipia الذين قم مكانة ما في قيادة استشارة مالكهم أو اؤلئك الذين تعلموا « علماً العبيد النذين هم مكانة ما في قيادة استشارة مالكهم أو اؤلئك الذين لامهنة لهم كونهم أكثر نفعاً كعبيد .

وهكذا نرى أن اللائحتين القديمة والجديدة أخذتا بعين الاعتبار الحالات التاليمة : ١) جلب العبيد الى داخل حدود تسدمر ، ٢) بيعهم في المدينة وضواحيها ، ٣) اخراج العبيد خارج حدود تدمر . كل هذه الحالات تعامل العبيد كموضوع بيع وشراء يجلب عائدات \_ أي ملكية خاصة . وما يلفت النظر أن الضريبة عن

كل عبد تحدد بغض النظر عن قيمته الحقيقية فهوعلى اية حال سلعة ولكن قيمته تحددها نوعيته ثم مسألة العرض والطلب في السوق . وتثير الدهشة حقاً الضريبة التي تترتب على استيراد العبيد حيث تصل الى الضعف بالمقارنة مع الضريبة المترتبة على عمليات البيع والشراء الحاصلة داخل حدود تدمر . وهذا ما يخلق انطباعاً بأنه لامصلحة لواضعي الملائحة في استيراد العبيد ولذلك سعوا لعرقلة هذه العملية . ومن الصعوبة بمكان فهم وجود مشل هذه الظاهرة في ذلك الوقت فالمعطيات في هذا المجال معدومة حتى الآن . وهي على مانعتقد ليست مرتبطة بخصائص ما جديدة لأسلوب استغلال المنتج المباشر بل علاقتها على الارجح تنحصر في محاولة حماية السوق المحلية لتجارة العبيد من المنافسة الخارجية . وإذا كان الامر كذلك فهذا يعني أنه كان هناك مصدر محلي لسد النقص في سوق تجارة العبيد . وبالإمكان الإشارة الى حل آخر أيضاً وهذا أيضاً ممكن . فقد يكون السبب في عرقلة استيراد العبيد هو النهائي على هذه المسألة لازال خارج حدود الممكن .

يحتل « أبناء البيت » مكانة خاصة في الوثائق التدمرية (bny byt) التي يعود تاريخها الى القرنين ١ - ٢م . ونلاحظ أن هذا التعبير يستخدم في الحالات التالية . في خس حالات كسبب لإقامة نصب يشار فيه الى الأمنيات بالخير والتوفيق له و « لأبناء بيته » . وفي ثلاث حالات يقام النصب لتحقيق الخير والبركة لمجموعة من الناس تذكر أسهاؤهم و « لكل أبناء البيت » .

كما وتذكر الوثائق التدمرية اؤلئك الذين تحرروا من العبودية . وتشير احداها إلى أن أحد السادة حرر عبدته ليتزوجها . وهناك حالات لايذكر فيها سبب أو أسباب تحرير العبيد . وتشير بعض الوثائق إلى مشاركة هؤلاء في عمليات تتعلق ببناء الأضرحة أو أجزاء منها مما يدل على أهليتهم . وتجدر الاشارة إلى أن العبد المحرر لا يعرف أباه وهذا أمر طبيعي ولذلك فهم ينتسبون إلى مالكهم السابق . وتشير احدى الوثائق التدمرية إلى أن أحدهم أقام نقشاً وهو غيرمن بسام ، عبد محرر لمالك بن وهاب . وفي نقش آخر مهدى إلى « الاله الأعظم » يذكر شخص ما يدعى يوليوس ، عبد محرر سيده كان غاي يوليوس باسوس . وهذا يدل على أن القانون التدمري حافظ على علاقة ما بين العبد المحرر وبين سيده السابق . ولكن مع الاسف لا تعطينا وثائق تدمر أية تفصيلات بهذا الخصوص .

#### العبيد في وثائق دور ايور وبوس

تحتوي وثائق دورايوروبوس هي الأخرى على معطيات ثمينة عن وضع العبيد والمكانة التي شغلوها في نظام الانتاج الاجتماعي . وماله أهمية خاصة هنا هو أن هذه الوثائق لاتعطي صورة عن دورايوروبوس وحدها وإنما تتطرق إلى المدن المجاورة أيضاً وعلى وجه الخصوص الرها وحرّاك .

وتسمح لنا هذه الوثائق أن نحدد نمطين للعبودية هنا . ـ دائمة وكذلك مؤقتة ، جزئية مرتبطة بتسديد الدين وفوائده . ويذكرنا هذا بالوضع الذي كان سائداً في ألاّ لاخ Alalakh بغض النظر عن الفارق الزمني الكبير بينها .

وتذكر وثائق دورايور وبوس العبيد الدائمين خمس مرّات. وذلك في معرض الكلام عن عملية بيع أو نقل ملكية أو طلاق وامكانية بروز أية مطالبة بحق الملكية. لقد كان العبيد جزءاً من هذه الملكية. حيث تذكر احدى هذه الوثائق، وهي مؤرخة في عام ١٨٠م. أن ليسي بن ليسي بن غيليودور بن اريستونيك قد باع عبده إيهاب الذي له من العمر عشر ون عاما كما باع نصف كرمه. وهذا لا يعني أبداً، أن هذا العبد كان يعمل في الكرم وهو مرتبط به غير مفكوك عنه. لأنه لا يكن للوثيقة أن تغفل مثل هذه الناحية الهامة.

وتروي لنا وثيقة أخرى مؤرخة عام ٨٧م عن عملية بيع وشراء أكثر تعقيداً. فيها يقوم نيكانور بن كسينوقراط بإعادة ملكية ما إلى حماته تيموفاسا بنت سلوقس حيث كان قد أخذ منها سابقاً استيفاء لدين كان قد قدمه لزوجها ديوكل بن دانيها ولها نفسها. ولكنه احتفظ لنفسه من هذه الملكية بثلاثة عبيد. ونقرأ في الوثيقة الشرط التالي: « كل شيء عها يملكون ماعدا العبيد الذين أساؤهم: نابوبارك، تينهاناي ونبوعاب الملقب ببايسا ».

وهناك وثيقة أخرى مؤرخة عام ١٨٠م تروي لناعن إعطاء أحدهم عبيداً له الى ابنته . وتقول الوثيقة أن الرجل (اسمه لم يصلنا) ابن سلوقس بن تيومينستا قد اعطى هؤلاء العبيد الى ابنته أمافيار املكية خاصة لها ولورثتها الى الابد . ويقول أن هذا الامر لا يجوز أن يتبدل أو يلغى أبداً .

وهكذا نرى أننا لانصادف أي ذكر لهؤلاء العبيد إلاّ عندما يخضعون لعملية نقل من ملكية شخص لملكية آخر ـ وهذا أحد أهم حقوق المالك في موضوع ملكيته الخاصة . وفي الوثائق لانعثر على أي شرح لظهور العبودية في الحالات التي ذكرنا . وتجدر الملاحظة هنا أن

العبيد الذين صادفناهم يحملون أسماء سامية بينها يحمل مالكوهم أسماء يونانية . ولكننا نسرع ونقول أنه لا يجوز أن نبتعد كثيراً في أي استنتاج يمكن أن نستخلصه من هذا الواقع . فهناك رأي مفاده أن هؤلاء العبيد الذين يعود منشؤوهم الى السكان الأصليين قد أصبحوا عبيداً بعد أن عجزوا عن تسديد ديونهم . ولكن من المرجح أن ظهور حالة العبودية في الحالات التي نحن بصددها يعود لأسباب أخرى : إمّا بالولادة أو لسبب ما آخر غير معروف ولا يستبعد أن يكونوا قد باعوا أنفسهم . وفي هذه الحالة فقط يمكن الإعتراف بصحة الافتراض القائل بأن هؤلاء العبيد من أصل محليّ - أي من السكان الاصلين . اما فيها يتعلق بالأسهاء التي يحملونها فلا نعتقد أنها دليل كاف على أنهم من سكان دورايوروبوس ذلك أن متكلمي اللغة الآرامية كانوا منتشرين في محل أنحاء سورية ومنطقة مابين النهرين .

ومما تجدر الاشارة إليه أيضاً أن أية وثيقة من الوثائق التي بين يدينا لاتشير اطلاقاً الى الثمن الذي يساويه ادبد. مع أنها تتكلم بدقة متناهية عن كل السلع الاخرى موضوع الصفقة.

ننتقل الآن الى تحليل الوثائق التي وصلتنا من الرهاحيث تشير هذه الوثائق الى وجود عبيد علكهم أشخاص وعبيد علكهم الملك (bd dylh dmlkwt) ولكن النص الذي وصائا من « أرشيف الرها » والذي يعود تباريخه لعام ٢٤٣م لا يفيدنا بأية معطيات عن وضعهم ولكن هذه الوثيقة نفسها تعطي وصفاً لوضع العبيد الذين علكهم أشخاص ، ولأصلهم . والوثيقة التي نحن بصددها عبارة عن عقد بيع احدى الاماء (mt) وتدعى اماتسين وهي أسيرة حرب بيعت كعبدة . والبائع هو مارتسيا افيريلي تيرون بن باربيلشامين من حران . ثمن هذه الأمة . • • ٧ دينار وعمرها ٢٩ عاما . وتسجل الوثيقة للشاري الحقوق التالية : ملكية العبدة ، حرية بيعها واستخدامها حسب حاجته السوال . wlm bnh wlmbd kldtsb)

وهناك عدد من الوثائق التي تعطي وصفاً لتلك النظاهرة التي نسميها ، اصطلاحاً العبودية المؤقتة . وسوف نتناول الآن احداها وهي مؤرخة عام ١٢١م . وقد وصلتنا بحالة مقبولة كيا وكتب عنها عدد لابأس به من الابحاث تقول الوثيقة أن شخصاً يدعى فرعات \_ ينتمي الى فئة الارستقراطية المحلية أقرض شخصاً آخر يدعى برلع بن تاتاي من قرية كذا (لم يصلنا اسم القرية ) \* \* ٤ درهم فضي اصدار صور وقد رهن هذا الاخير لدى الاول كل ما يملك . كا وتعهد برلع أن يعمل كعبد لدى فرعات كي يعفيه هذا الأخير من فائدة المبلغ . وفي حال أخل برلع بشروط الاتفاق عليه أن يدفع درهماً واحدا غرامة عن كل

يوم تأخير . ولا يحق للمدين أن يمرض لأكثر من سبعة أيام وفي حال عدم تسديد الدين يستمر العمل حتى يتم التسديد .

أصبح واضحاً أننا نستطيع الآن قبول وجهة النظر القائلة بوجود مثل هذه العقود في منطقة الشرق الأوسط منذ مرحلة ما قبل العصر الهلنستي . فبالإضافة الى ما جاء به روستوفتسف وس . بريد فورد - ويلس عن العصر البابلي الجديد نشير أيضاً الى البوثائق التي وصلتنا من ألالاخ والتي تحتوي على معطيات مماثلة . والفرق الوحيد الذي نسجله بين وثائق الالاخ ووثائق دور ايور وبوس هو أنه في الأولى لم يكن المدين نفسه يقوم بالعمل العبودي بل أعضاء عائلته . وعندما تصل الأمور الى درجة يترتب فيها على المدين نفسه أن يعمل تكون العملية قد وصلت إلى نهايتها الطبيعية . فالمقدمات الضرورية لنشوء مثل هذه العلاقات (الى جانب افلاس المدين نفسه) هي الإقتصاد الطبيعي وعدم نموأو النمو غير الكافي للعلاقات النقدية . وهذا فقط يجعل من المكن بل ومن المفيد تغطية الفائدة «عيناً» أي بإعطاء جزء من المحصول أو بقوة العمل . والمقدمة الأخرى المهمة أيضاً لنشوء العلاقات المذكورة هو الوضع التالي : عدم امكانية استعباد المواطنين بشكل مباشر بسبب عدم قدرتهم على دفع ديونهم .

وتجدر الاشارة الى أن علاقات مشل هذا العبد مع سيّده تضبطها شروط العقد التي تنص ، ولو نظريًا على امكانية الغائها في حال تسديد الدين . ولـذلك فالمدين هنا لا يفقد شخصيته القانونية ولا حقوقه المدنية . وليس صدفة أنه لا يصبح عبداً بل doylikas شخصيته القانونية ولا حقوقه المدنية . وليس صدفة أنه لا يصبح عبداً بل heias فقط د شكلاً من أي في هذه العقود شكلاً من أشكال استئجار عمل الأحرار .

ولكننا لانستطيع أن نعتقد أن الذي أمامنا هو عمل مأجور فقط. فمع وجود كل الصفات التي أتينا على ذكرها أعلاه كان المدين يفقد الحرية الواقعية في أن يتصرف بنفسه كها يشاء ، أي فقد حريته الشخصية . بالاضافة الى ذلك يصعب علينا التصور أنه كان باستطاعة من استدان هذا الرقم ( ٤٠٠ درهم ) تسديده دون أن تكون لديه أية مصادر دخل اضافية سوى قوة عمله .

ومع أننا لانستطيع أن نقول أي شيء محدد عن مدى انتشار مشل هذه العقود خارج دورايور وبوس ولكن الملاحظ أن الوثائق التي وصلتنا تؤكد على وجود هذا الشكل من أشكال الاستغلال وتذكره كما وتذكر العبودية بالمعنى المحدد لهذا المصطلح .

أما الوثائق التي وصلتنا من المناطق السورية الاخرى والتي تحوي معطيات وأحباراً عن العبودية فهي مجتزأة جداً. وتذكر أحدها عبيداً تابعين للمعبد المحلي \_ زفس الاولمي . وتقول وثيقة اخرى مؤرخة في نهاية القرن الاول للميلاد أن النصب التذكاري Auiei pakeidai قامته تيخه عبدة أبولوبن ليسب . وقد وجدت الى جانب هذا النصب شاهدة قبر من صيدا هذا نصها : « غاي يوليوس امفيون ، السيد العطوف ، وداعا » ومن المرجح أن يكون عبيد غاي هم الذين أقاموا له هذا النصب على نفقتهم الخاصة . نقول هذا ونحن نعرف أن الوثيقة لاتشير من قريب أو بعيد الى ذلك .

وتشكل الوثيقة التي وجدت في انطاكية أهمية استثنائية لتقييم الوضع القانوني و عق الملكية للذي يتمتع به العبيد في سورية في الفترة الزمنية التي نحن بصددها . والوثيقة عبارة عن نقش على قبر مكتوب باللغة اللاتينية على حجر من مرمر أبيض . يقول النص : «غيلنكون ـ الى العبد (consevvo) الني قدم خدمة pene النص : «غيلنكون ـ الى العبد (consevvo) الني قدم خدمة merenti المتم الوريث أيضاً بتحضيره » . تدل لغة النص على أن العبدين كانا يحملان كنية مواطن روماني ، وعلى الارجح من المحاربين القدماء . ولكن ما يهمنا هنا أمر آخر مما في في في مواضح لا يملك وحسب وانحا يتصرف بملكيته ايضاً بل ويستطيع أن يورث ما يملك لورثته كما ويستطيع أن يرث أيضاً . ويبقى غير واضح الدور الذي يلعبه هنا مسيده . إذ أنه لا يؤتى على ذكر مالك العبد (أو العبيد؟) لعله لم يكن بتدخل في مثل هذه الاموز أو في أية علاقات ، من هذا النوع تقوم بين عبيده . وإلا كان يجب أن يشار الى موافقة السيدعلى نقل الورثة أو استلامها .

ل يصبح من الطبيعي أن يشارك العبيد في عمليات تجارية كبيرة وعلى نطاق واسع . وتلفت الانتباه في هذا الاطار الحادثة التي عالجها ستسيف ولا ، فبغض النظر عن أن الرواية مختلفة اختلاقاً إلا أن المحامي اليوناني اعتبرها نموذجاً . فالروايلة على الشكل التالي : حصل شخص ما يدعى كالياخ على قرض من ستيخ ، عبد سبي للقيام برحلة تجارية بحرية من بيروت الى بروندزي \_ مدة تسديد القرض و ٢٠٠ يوم . وقد اتفق على أن البضائع التي سيأتي بها كاليايخ من بيروت الى بروندزي هي الرهن مقابل المبلغ . حتى وفي حال عدم استطاعة كالياخ انهاء عملياته التجارية في الوقت المحدد عليه أن يدفع كامل القرض وفي روما . ولكن على أعتاب انتهاء المدة شحن كالياخ بضاعته على ظهر السفينة وتوجه الى سورية بصحبة « عبد » ستيخ . وهكذا أدركه الوقت وهو لا يزال في عرض البحر . مانعتبره مهاً في هذه العملية هو التالي : عبد سوري يملك امكانيات تسمى له أن

يقدم قرضاً طويل الأجل لدعم عملية تجارية بحرية ويبدو أنه يمارس عمليات بماثلة كمحترف ولـذلك يحق لنا أن نتوقع أن هذا العبـد يملك علاقات تجارية واسعة في كل منطقة البحر الابيض المتوسط بما في ذلك روما مما يسمح له أن يشترط تسـديد القرض هناك إمّا عن طريق التحويل أو بتسديد حساب ما لعملية سابقة . على أية حال فإن حجم هذه العملية يدل بحد ذاته على غنى هذا العبد ووضعه الاجتماعي .

وهناك نقش يوناني آخر وصلنا من بصرى ولكننا مع الأسف لانستطيع تأريخه . وهو عبارة عن شاهدة على قبر عبدة . يحتوي نصه على عبارة طريفة : تسامح الآلهة العبدة المسهاة على الكلهات السيئة التي تفوهت بها . ونحن لانستطيع أن نعرف بالضبط ما المقصود بهذه العبارة . ولكن الذي نستطيع قوله هو أن العبدة المذكورة لعبت دوراً ما في حياة المدينة .

وهكذا نرى أن العبودية كانت منتشرة في سورية في الفترة التي نحن بصدد دراستها كها وكانت عملية استعباد المنتجين الصغار الأحرار موجودة ومعمولاً بها هي الاخرى . ولكن الحد الفاصل بين هؤلاء وبين العبيد ظل قائماً من الناحية الشكلية على الاقل ، أمّا في الواقع فلم يكن هناك أي فرق يذكر بين هاتين الفئتين . وفي نفس الوقت كان باستطاعة العبد أن علك ثروات كبيرة ويتصرف بها كها يشاء ويشارك في عمليات تجارية واسعة النطاق داخل البلاد وخارجها . وفي مثل هذا الحال كانت تختفي عمليًا أية فروقات بين مثل هؤلاء العبيد وبين المتعهدين الأحرار أما الشكل الحقوقي لهؤلاء العبيد فقد أصبح هو الآخر لايتناسب ووضعهم الحقيقي في المجتمع - لاكمضطهدين ومستغلين ( بفتح العين ) بىل كهالكي وساس نتاج ومستغلين ( بكسر الغين ) ومضطهدين .

لقد بقي العبيد المحررون مرتبطين بأسيادهم السابقين حين بقي العبد المحرر يحمل التزامات محددة تجاه سيده السابق . وتجدر الاشارة هنا الى التشابه القائم بين وضع هؤلاء العبيد المحررين وبين الأحرار المستعبدين لهذا السبب أو ذاك فلاهم أحرار تماماً ولاهم عبيد بالمعنى التاريخي للكلمة .

لخص القانون السوري في القرن الخامس الميلادي كل التاريخ الطويل لتطور التصور الذي ساد بخصوص الوضع القانوني للعبيد . وهو ولاشك يعكس الوضع الذي كان سائداً آن ظهوره وحتى لمرحلة أكثر قدماً . فالعبد فيه ملك خاص لسيده . والعبد هو موضوع عمليات البيع والشراء وتفضل الاشارة إلى مزاياه وصفاته عند بيعه أو شرائه . وفي حال حدوث غش من قبل البائع يقضي القانون باعادة العبد المباع وفسخ الصفقة .

وأقر القانون المذكور الصفقات التي لا تذكر فيها صفات العبد ومزاياه. وأشار الى اسرقة عبد الغير أو استملاكه بطريقة عير قانونية تؤديان الى بيع السارق نفسه ووقوعه في العبودية. وما يملكه العبد بين يديه يعتبر ملكاً لسيّده . وإذا كان العبد يملك ، قبل حصوله على حريته عبداً ولكي يتبع هذا العبد الاخير ملكية سيّده العبد بعد تحرير السيد نفسه كان لا بدمن وثيقة خاصة يصدرها سيد العبد المالك للعبد الآخر . وإذا أراد السيّد أن يكون عبده وريثه فذلك عمكن ومسموح به . وفي هذا الحال يضع القانون شرطين : أن يتم تحرير العبد وأن لا يكون لدى المورّث اولاد . ولا يسمح القانون أن ينوب العبد عن سيّده في المحاكمات القانونية . لقد حدد القانون عدد العبيد الذين يستطيع المالك تحريرهم في وصيته . فإذا كان السيّد يملك عبداً واحداً أو عبدين امكنه تحريرهما معاً أو أحدهما أما إذا كان يملك ثلاث ته عبيد فلا يحق له أن يحرر اكثر من اثنين ، وإذا كان يملك ٥ - ١٠ عبيد فيحق له تحرير النصف ، من فلا يحق له أن يحرر اكثر من اثنين ، وإذا كان يملك ٥ - ١٠ عبيد فيحق له تحرير العدد الزائد حرر صاحب الوصية عدداً من العبيد يفوق الحد المسموح به قانونياً فيعتبر تحرير العدد الزائد حرر صاحب الوصية عدداً من العبيد يفوق الحد المسموح به قانونياً فيعتبر تحرير العدد الزائد ولا غياً أما إذا حرر كل عبيده فيعتبر قراره هذا الأغياً أصلاً ولا يحرر أي عبد من هؤلاء . ولا غياً أما إذا حرر كل عبيده فيعتبر قراره هذا الأغياً أصلاً ولا يحرر أي عبد من هؤلاء . ولا شك أن عهده التعليات .

كيا عرف القانون السوري شكلا آخر من أشكال تحرير العبيد ـ بحضور شيخ شهود ، وكذلك بوجود الاكليروس الكنسي ـ المطران والكهنة ، وفي القرية ـ بحضور شيخ القرية وكاهنها . وقد اعتبرت هذه الطريقة هي الاكثر عملية من سواها . وتقول الوثيقة أن هذه الاسس وضعت بناء على تعليات الامبراطور قسطنطين . ولكن العلاقة بين العبد وسيده استمرت حتى بعد التحرير الشكلي للعبد . فقد كنان باستطاعة السيد اتهام عبده السابق بعدم احترامه له وهذا وحده كان يكفى لكى يصبح المحرر عبداً من جديد .

وليس صعباً أبداً أن نرى أن أكثر بنود القانون السوري المذكور المتعلقة بتحريس العبيه مأخوذة \_ عن القانون الروماني مع قليل من التكيّف مع الواقع السوري .

## الأحرار في سورية في القرن ١-٣م.

قبل أن نبدأ بدراسة البنية الإجتماعية للسكان الأحرار في سورية في الحقبة المذكورة نود أن نندو إلى أن الوثائق التي وصلتنا من تدمر ودورايوروبوس وجرش هي الأكثر اكتمالاً وشمولاً لدرجة أنها تسمح لنا بتتبع مصير بعض العائلات . فالصورة التي تقدمها لنا هذه الوثائق هي الأكثر اكتمالاً ولذلك سوف نتوقف عندها بشكل رئيسي .

## البنية الإجتماعية ليجتمع تدمر:

من المعروف أن أول ما تتصف به النقوش التدمرية هو أنها تعطي تسلسلاً طويلاً وبالأسهاء للشخصية الرئيسية للنقش تصل في أحيان كثيرة إلى الجد الخامس . وهذه الظاهرة ترافقنا طوال المرحلة التي نحن بصددها . وهكذا ففي اذار عام ٥٩ . يكرم مقيم بن عقيل بن باتسيلا بن تايماي الملقب حكيش ، وعلى الأرجح أنه في عام ١٢٠ م . أقيم نصب تذكاري بن بالك بن وهب الملات بن معاني والتسلسل العائلي لبطل النقش يأتي على الشكل التالي ملي (هو نفسه أغريبا) بن يرخاي بن ليشهاش بن رعية ، وفي حزيران من ١٤٠ م يقام نصب الأحوفال بن خيران بن سابا بن خيران بن بوني بن شعوت ، وفي عام ١٥٧ م يكرم مارك أولبي يرخاي من خيران بن ابجر ، وفي عام ٢٤٢ م . تصلنا أخبار يوليوس أفيريلي زينوبيا (هو نفسه يرخاي من خيران بن عزيز بن عزيز بن شملة . ومن الطريف أن هذا التسلسل يرد في عوجة (هو نفسه سلوقس) بن عزيز بن عزيز بن شملة . ومن الطريف أن هذا التسلسل يرد في النص اليوناني بالمقارنة مع الرواية التدمرية بالطريقة المختصرة . ولا شك أن الحفاظ على هذا التسلسل دليل واضح على أن العلاقات العائلية بقيت مرجودة حتى هلاك تدمر وهذا يكن أن التسلسل عائليا يصل أحيانا حتى الجد العاشر . كا وتحافظ العلاقات العائلية هنا على تقوي تسلسلا عائليا يصل أحيانا حتى الجد العاشر . كا وتحافظ العلاقات العائلية هنا على تقاليد ما دون انقطاع . .

ولكن ما هومصير هذه العشائر والعائلات التي تشكل قوامها. تقول الوثائق التي بين أيدينا أنّه كان يقف على رأس كل عائلة من العائلات المستقلة اقتصادياً رأس البيت رجل. ومع ذلك فإن الوضع الداخلي للعائلة يبدو معقداً في حالات عدة. فتشير إحدى

الوثائق ، وهي مؤرخة في نيسان عام ١٣٩٩م . إلى تكريم بارق بن عمريش بن ياريخبول بالإضافة إلى ذلك يكرم ولده مقيم . ويدل هذا التكريم المشترك على أن أعمال الخير التي كانت سبب هذا التكريم قام بها الإثنان معاً . كها وتدل الإشارة إلى الابن بشكل منفرد على أنه المرشح لخلافة أبيه في قيادة العائلة ولذلك بدأ إدخاله مجال الحياة الإجتهاعية . وقد يكون الأب قد منح الاستقلالية لولده وكان هذا بدوره يقود عائلة مستقلة . وهناك وثيقة أخرى تروي عن تكريم عيلام بن خيران وأباه . وهذا التسلسل يدل على أن الإبن هنا هو فاعل الخير الأساسي . ويستنتج من هذا أحد أمرين : إما أن يكون الإبن يقود عائلة مستقلة أو أنه أصبح عملياً رأس العائلة في حياة أبيه . ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن السلسلة العائلية التي وجدت في قبر زبيدة تبدأ من عيلام وتنتهي إلى الجد الرابع الأمر الذي يدل على أن عيلام هذا قد لعب دورا هاما للغاية في حياة هذه العائلة .

كما وتتوفر لدينا وثائق تروي عن إهداءات «لصحة» الهادي نفسه وإخوته أو أولاده وإخوته . ولا يستثنى في مثل هذه الحال ألا يكون الدافع هو الحب الأخوي فقط (وهذا ممكن أيضاً) وإنما واقع آخر وهو أنه بعد وفاة رأس العائلة قام مكانه أحد الإخوة وأصبح رأس العائلة التي بقيت محافظة على وحدتها.

ووصلتنا وثائق أخرى عن إشتراك جماعي لعدد من الأخوة في فعل ما. فقد بنى كحيل وخيران مدفناً لأبيهما عتينتان بن كحيل . كهاويني بناي وأراخيش وأريمو أبناء تايماس بن بناي ضريحاً لهما ولأولادهما، وفي السادس من شباط عام ١١٥ م أقام مالك وياريخبول وحجاج أبناء بوليها بن عبيداي نصباً على شرف «مالك العالم» ، في حزيران عام ١٤٦ م . قام خمسة أخوة \_ زبيدا بول وأتينور ومالكو وعمرو وويديبول أبناء برشمسا بن زبيدابول ببناء عمود وسقف في نازال . وحجاي بن عوجة بالمشاركة مع أخيه أقام نصباً لمالكوبن سعداي . وفي آب عام ٢٤٠ تنازل يوليوس أفريلي خيران ومالوخ ولدا غيرمان عن جزء من المدفن إلى يوليوس أفريلي فيوفيل بن تايمارتس .

وهكذا يتضح لنا أنه بعد موت رأس العائلة كانت إما تنقسم إلى عدة عائلات مستقلة إقتصادياً عن بعضها البعض أو كانت تحافظ على وحدتها وتنم و تحت سلطة أخ واحد أو عدة أخوة .

وبما أنه كان يحق للنساء إقامة نصب تذكارية إذن كنّ ، على الأرجح ، يتمتعن بملكية خاصة بهن .

أصبح بمقدورنا الآن أن نؤكد أن الوساطة التجارية ، وعلى الأرجح الأرض كانتنا تشكلان أساس ثروة أرستقراطية تدمر . حيث نصادف من ممثليها من يملك مبالغ كبيرة من النقد . وهذا ما تدل عليه تلك النفقات التي كانوا ينفقونها عندما استلموا مناصب هامة في إدارة المدينة . يقول أحد النقوش ، وهو مؤرخ عام ١٧٥ م . أن «المجلس والشعب» أقرا إقامة نصب تذكاري لأثنين من أنجال ياريخبول عبيلة إبن حدودان وياريخبول بن عوجة ذلك أنها أقاما في الهيكل الرئيسي لمعبد بيلاست بوابات من البرونز المطلي بالنهب . وكان يوليوس أفريلي عوجة ـ سلوقس الذي مر معنا ذكره سابقا قد وضع تحت تصرف مجلس روما عشرة آلاف درهم .

ومن الجدير بالذكر هنا أن مشل هذه الوقائع لم تكن موجودة في القرن الشاني فقط بل وبقيت حتى في القرن الثالث الميلادي . ذلك أنه ، على الأرجح ، أن العائلات التدمرية الأرستقر اطية قد حافظت على وجودها وثر وتها حتى هذه الفترة .

كان يجب أن يلعب المواطنون الرومان دوراً هاماً في حياة تدمر وخياصة المحيار بون القدماء بمن فيهم السكان الأصليون والرومان الدين حصلوا على حق المواطنية في تدمر . فمن المعروف أن الوحدات العسكرية التي شكلت في تدمير كانت تؤدي خدمتها العسكرية في نوميديا وبادونايف وعلى مسافة مباشرة من تدمر وفي دورايور وبوس . وتذكر النقوش الثدمرية مرّات أربع سيرجوس . وهم مواطنون رومان في الحالات الأربع . كما ويذكر مرّة واحدة غاي يوليوس خيران بن ألا خبيلا عندما حصل على حق المواطنية .

بدأ ظهور المواطنين الرومان في تدمر منذ القرن الأول الميلادي وكان منهم التجار ورجال العلم وغيرهم . وقد لعبوا دوراً هاماً في تنظيم الوساطة التجارية .

وشكل صغار الملاك وصغار المنتجين وأصحاب المشاريع الصغيرة الجماهين الرئيسية من السكان الأحرار في تدمر كما تتحدث الوثائق أيضاً عن صغار الحرفيين والتجار . ولكن ما لانستطيع معرفته هو نسبة القوى بين مختلف فئات السكان الأحرار في تدمر نتيجة لشح المعلومات أو انعدامها . ولكن ما نعرفه هو أن ممثلي الفئات الدنيا بدؤوا يقعون في تبعية ممثلي الفئات العليا في فترة متقدمة نسبيا ، وعلى الأرجح منذ القرن الأول للميلاد وكان يرمز لمؤلاء التابعين بمصطلح Oli الذي نصادفه في وثائق تدمر أربع مرات . ويعتقد ج . ب شابو أن هذا المصطلح يعني ، «كريم» (Hospes) ويعني أيضاً «باترون» معلى أية حال سوف ننتقل الآن

<sup>★</sup> كلمة لاتينية قديمة وتعني الحامي ، المدافع عن الاشخاص التابعين له من الاحرار المستضعفين والعبيد المحررين --المرجم .

لدراسة النصوص التي تحوي هذا المصطلح . لقد جاء في إحدى هذه الوثائق وهي مؤرخة في عام ٢٣٨م . ما يلي : «مجد اسمه إلى الأبد . لقد بني غادا ومن ، ابن خالاي لكي تأتيه الصحة ولأولاده ولGr ــ مديفين عام ٥٥٥ . وهناك صيغة أخرى شبيهة تستنزل اللعنة على من يمس وحدة المدفن (تدمـرعام ٧٥م . ) : «فلتنقـطع ذريته و Grــه إلى الأبــد» . يدل هذان النصان على أن العلاقة مع Grهي علاقة شخصية وأن هذا الGrلعب دورا غاية في الأهمية في حياة التدمري ولذلك ليس غريبا أن نرى أن واضع النص الأخير يعتبر الحرمان من ال Grلمصيبة كبرى كالحرمان من الأولاد . وفي وثيقة أخرى (تدمر عام ٥٥٥ . ) يستعمل هذا المصطلح للتعبير عن العلاقة بين المهدى وبين الآلهة: «في شهر أيار من عام ٣٦٦ أقام هذا النصب عطينتان بن زبيدعات بن توشابيبا للإله الرحيم شدرافاكي يكون له Gr هـ ووكل أهل بيته». ونحن نعتقد أن مصطلح Gr يجب أن يخدم هنا معنى «باترون». كما وتستخدم أيضاً كلمة Gywmللتعبير عن معنى باترون التي يقابلها في النصوص اليونانية Prostates . تقول احدى الوثائق (تدمر حوالي عام ٢٦٧م .) أن الفارس يوليوس أفريلي سيبتيم إيادي أقام نصبِأُ على شرف «صديقه»وباترونه سيبتيم فورودا . إذاً لقد كان سيبتيم فُورودا بــاترونـــأ وصديقاً للفارس يوليوس أفريلي سيبتيم ايادي كما وكان صديقاً وباتروناً ليوليوس أفريلي سلاما كاسيانوس (تدمر ، نيسان عام ٢٦٧م . ) في حالـة أخرى يقـول النص اليونـاني : أنَّ أفريلي فيلين أقام نصباً على شرف باترونه سيبتيم خيران بن أذينة (تدمر ، تشرين الأول عام ٢٦١) . وهكذا يتبين من المصطلحات التي بين أيدينا نموذجان من العلاقات . أولا \_ «الصداقة» والمعبر عنها بمختلف أعمال الخير التي غالباً ما تأخذ شكلًا ما دياً ملموساً. ثانياً \_ باترون بالمعنى المحدد لهذه الكلمة ، أي حام ، مدافع عن .

ونحن نعتقد أن العلاقة القائمة بين المصطلحين Prstaes وقد دخل اللغة التدمرية نتيجة خاصة . فالأخير هو اقتباس من المصطلح اليوناني Prstaes وقد دخل اللغة التدمرية نتيجة لانتشار الثقافة الهلستية ـ الرومانية في الوسط المحلي . وفي نفس الوقت نؤكد على أن مصطلح «Gr» كان يعبر عند التدمريين عن نمط ما من العلاقة وذلك قبل اقتبناس المصطلح اليوناني وظهور مثيله التدمري . ولا يستبعد أن يكون إدخال المصطلح اليوناني مرتبطاً باختلاف العلاقة القائمة بين ال Gr والباترون وبين هذا الأخير واله Gywm وقد يكون الأمر مرتبطاً باعتهاد الدولة للمصطلحات القانونية اليونانية .

ونجد في القرن الشالث للميلاد أن الموالاة قد انتشرت انتشاراً واسعاً حتى أن بعض مثلي الفئة الأرستقراطية كانوا من الموالين . فيوليوس أفريلي نيبوزابد بن سعاد وهو نفسه الذي

أقام في عام ٢٦٢ نصباً تذكارياً على شرف سيبتيم فورودا ، كان حاكم مستعمرة . وكان يوليوس أفريلي سيبتيم ايادينتمي هو الآخر إلى عائلة تدمرية أرستقراطية . أما يوليوس أفريلي سيبتيم مالح فكان ينتمي إلى فئة الفرسان أي سيناتور . وأخيراً يوليوس أفريلي سالم كاسيانوس وكان ينتمي إلى فئة الفرسان كان موال لسيبتيم فورودا . وعلى ما يبدو أن هذه المظاهرة تعكس رغبة بعض دوائر الأرستقراطية المحلية في التخلص من رقابة السلطة والأجهزة الحكومية الامبراطورية . كما وتعكس عملية التمايز الاجتماعي في الفئات التي كانت يوماً ما تنتسب إلى الارستقراطية المحلية ذات النفوذ وتعكس أيضاً ازدياد نفوذ وسلطة الدوائر البروقراطية المحلية التي ارتبط ازدياد نفوذها ارتباطاً وثيقاً بصعود آل أذينة - زنوبيا إلى السلطة .

يعتبر مصير عشيرة السيبتيميين خلفاء آل تسبيرا النوذج الأكثر كمالاً حين يوضح لنا كيف جرت هذه العمليات في واقع الحال .

لقد زودتنا المصادر التدمرية بمعطيات تسمح لنا أن نتبع تاريخ سده العشيرة على مدى قرن كامل حيث اتخذت العشيرة لنفسها اسماً آخر هو سيبتيم وذلك في النصف الأول من القسرن الثالث . ويعسرض ج . ب . شابو في معسرض تعليقاته عسلى السوثسائق المذكورة ـ التسلسل التالى لعشيرة السبتيميين التدمرية :

سيمعون وهب اللّات أليكساندر اياد ماري (زوجة سيريكو) خيران (ارود) سيبتيم اليكساندر يوليوس أفريلي سيبتيم اياد

تسبيرا علينة خيران سريكوعلينة اياد .

لاشك أننا لانعرف كل أسماء أجداد وآباء هذه العشيرة والأسماء التي أتينا على ذكرها هنا وجدت مكتوبة على نصب تذكارية تخليداً لأعمالهم وخدماتهم . وتذكر الوثائق عادة اسم الشخص الذي يجري تكريمه واسم أبيه وأحياناً اسم جده ونادراً ما تذكر اسم جد الجد . ومن المعروف أن هذا التسلسل لايأتي على ذكر أقارب آخرين . وفي هذا المجال تتشابه الوثائق التدمرية مع الوثائق النبطية من نفس الفترة الزمنية والوثائق البونية في النصف الثاني من الألف الأولى قبل الميلاد .

يمكننا تصنيف هذه الوثائق اصطلاحاً على النحو التالي . ثلاثة نقوش هي عبارة عن تواقيع موجودة على لوحات الشرف التي أقامتها قبيلة الزبيد بوليين ، وتوقيع - على لوحة الشرف التي أقامها مجلس تدمر وآخر على النصب التذكاري الذي أقامه أحد أعضاء العشيرة - سريكو إثر وفاة زوجته مرق .

#### السيبتيميين التدمرية:

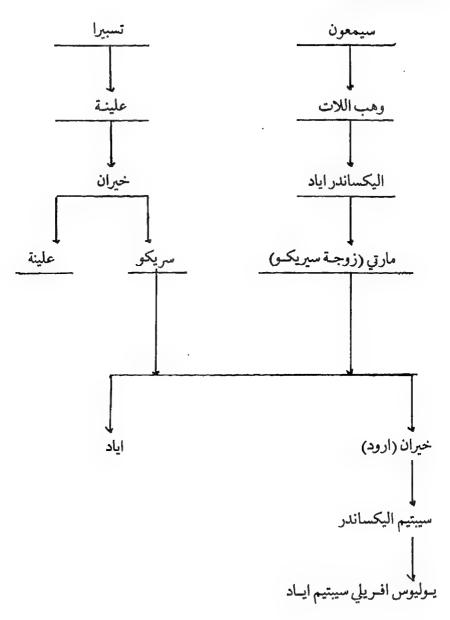

ننتقل الآن لمعالجة النقوش التي أقامتها قبيلة الزبيد بوليين لدينا في هذا الإطار نصان عبارة عن رفع شأن الأبناء لقاء الخدمات التي أداها والدهم يقول النص اليوناني : «ايادي بن سريكوبن خيران بن علياني بن تسبيرا أولئك الذين من عشيرة الزبيد بوليين ، تكريماً لهم في شهر ديسترعام ٩٩٥» ويقول النص التدمري : «هذا النصب لايادي بن سريكوبن خيران بن علياني بن تسبيرا أقامه له أبناء زبيد بول كلهم على شرف سريكو ، أبيه في شهر آذار عام ٤٩٠».

ويقول النص اليوناني لوثيقة أحرى: «هيرودوس، الملقب أيضاً بخيران، بن سريكوبن خيران بن علياني بن تسبيرا أولئك الذين من عشيرة الزبيدبوليين، تكريحاً لهم، في شهر ديسترعام • ٤٩» ويقول النص التدمري: «هذا النصب لخيران بن سريكوبن خيران بن علياني بن تسبيرا أقامه له أبناء زبيدبول كلهم على شرف سريكو، أبيه. في شهر آذار عام • ٤٩».

أول ما يلفت النظر هنا أن الصيغة «على شرف سريكو ، أبيه» موجودة في النص التدمري فقط أما النص اليوناني فقد احتوى على الصيغة العامة «تكريماً» وهذه الصيغة تترك انطباعاً لدى القارىء الذي لم يقرأ النص التدمري أن هذه النصب إغا أقيمت تكرياً لكلا ولدي سريكو . ولكن النصي التدمري يوضح دون لبث أن الولدين إغا يكرمان لقاء الخدمات التي قدمها والدهما علماً بأن الوثائق تثبت أن الوالد ، سريكو ، كان لايزال على قيد الحياة . حيث يقول النص اليوناني لاحدى الوثائق : «تكريماً لذكرى مرتى ابنة اليكساندر ، الملقب أيضاً بادي ، بن وهب اللاّت بن سمعون أقامه سر يكوبن خيران ، زوجها . في شهر ديسترعام • ٤٩ ». ويقول النص التدمري: «هذا النصب لمرق ابنة ايادي بن وهب اللات بن سمعون أقامه لها سريكو ، زوجها بعد وفاتها تكريماً لها. في شهر آذار عام ٤٩٠ » أي أن سرِ يكو كان لا يزال حياً في نفس العام ونفس الشهر الذي أقيمت فيه نصب التكريم لولديه. إذاً مل أقيمت النصب تمشياً مع تقليد ما لدى قبيلة النزبيد بوليين ؟ ولكننا نعرف إحدى ا النصب التذكارية في تلك الفترة الزمنية وقد أقامتها أيضاً قبيلة الزبيد بوليين تكريماً لعلياني أخي سريكو. وقد كتب النقش المرافق لهذا النصب باللغة الآرامية فقط. يقول النص : «هذًا النصب لعلياني بن خيران بن علياني بن تسبيرا أقامه له أبناء زبيدبول ذلك أنه كان شافعاً لهم . على شرفه . في شهر آذار عام ٠ ٤٩ » وتتبع تحت هذا النقش مباشرة قائمة تعدد الخدمات التي أداها علياني . وأخيراً ، قد يتبادر إلى الذهن أن مثل هذا التكريم غير العادي الذي حظي به سريكو جاء نتيجة لطبيعة الخدمات التي أداها . وبين يـدينا وثيقة مؤرخة في ا نفس الفترة المذكورة وهي عبارة عن نقش مرافق لنصب تذكاري أقيم لسريكو بناء على قرار مجلس تدمر .

ويسمح لنا القرب الزمني بين هذه الوثائق التي تخلد ذكرى سريكو أن نقول بأن تكريم هذا الأخير جاء نتيجة لتأديته نفس الخدمات وإذا كانت بقية الوثائق لاتأتي على ذكر هذه الخدمات فان إحداها على الأقل وهي الوثيقة Ci,ii,3952 تذكرها بالتفصيل: بني على المدخل سبعة أعمدة مزينة بالزخارف كما أقام مجمرة معدنية. أي أن خدمات سريكو مشابهة من حيث طابعها لخدمات علياني.

وهكذا يتضح لنا أن إقامة نصب التكريم للأبناء على شرف والدهم وفي حياته إنما هو تقليد نابع من طبيعة الحياة الداخلية لهذه العشيرة الأمر الذي سننتقل الآن لمعالجته طالما أن الوثائق المتوفرة لدينا تسمح بذلك .

نشير قبل كل شيء إلى أن نظام القرابة لدى سيبتيميي تدمر يسجل حسب الخط الأبوي . ولاذكر للأمهات في مثل هذا النظام . وتحن الإنعرف اسم زوجة سريكومرق إلا من حلال النصب التذكاري الذي أقيم خصيصاً لتخليد ذكر اها . وفي نفس الوقت يوضح لنا هذا النقش أن المرأة لم تقطع صلتها وعلاقاتها متع عشيرتها التي ولدت فيها بعد الزواج من رجل ينتمي إلى عشيرة أخرى .

ونعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن الأخوين سريكو وعلياني قد كرّما كل على حدى ونتيجة للخدمات التي أداها كل بمفرده وعلى نفقته الخاصة . وهذا بمكن فقط في حال انقسام العائلة الكبيرة إلى عائلات صغيرة مستقلة . وهذه الصفة الأخيرة هي التي تطبع حياة العشيرة التي نحن بصددها في النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي .

ولكن هل يمكن أن تتفق إقامة النصب التذكارية على شرف الأبناء لقاء الحدمات التي أدّاها الأب وهذا الاتجاه الأخير ؟ نحن نقول نعم . فالأب ، وهو رأس العائلة سابقاً يمكنه إعطاء حق التكريم هذا لولديه مستخدماً سلطته العائلية ويبندو أن القبيلة التي أقامت هذه النصب قد لبت رغبته هذه . بكلمات أخرى إن مانراه هنا هو استقلال أبناء سريكوعن أعضاء العائلة الآخرين . ونحن نعتقد أن هذه الخصوصية التي يتمتع بها ولدا سريكو هذان قد جاءت نتيجة لأنها سوف يرثان مكانته في قيادة العائلة أو أنها سيقودان العائلة سوية ، بعد وفاة الأب ، أو العائلات التي ستنقسم إليها العائلة الكبيرة سريكوبن خيران ، كما يفهم من الوثائق ، لايشغل أي منصب أو وظيفة رسمية في تدمر أي أنه كان يتصرف كمواطن عادي

وبذلك يكون قد عبر عن شعوره بالعرف ان نحو وطنه . ولكن الأهم هناه وأن النفقات التي أنفقها سريكو وأخوه علياني تدل على أن هذه العائلة كانت تملك ثروة نقدية كبيرة .

ننتقل الآن لمعالجة نقش يعود تاريخه إلى الستينات من القرن الشالث الميلادي أي قبل مئة عام من تاريخ الوثائق التي عالجناها أعلاه .

يقول النص اليوناني للوثيقة المذكورة: «سيبتيم فورودا النائب العام البارز وغسطس - القائد والزعيم - يوليوس أفريلي سيبتيم ايادي ، الفارس بن سيبتيم اليكساندر ن ايرود ، من الجنود - لصديقه وباترونه تكرياً. عام ٥٧٨ ، شهر سانديك».

النص التدمري: «سيبتيم فورودا النائب العام الأبرز والقائد والزعيم. أقامها ليوليوس أفريلي سيبتيم ايادي ، الفارس بن اليكساندر بن خيران بن سريكووعلى شرف صديقه وباترونه. في شهر سيوان عام ٥٧٥». أهم مسألة هنا ولاشك هي مسألة التاريخ في شهر فهناك خلاف واضح في تأريخ كل من النصين لنفس الوثيقة. فالنص اليوناني مؤرخ في شهر كاسانديك وهوما يقابله في التاريخ التدمري شهر نيسان ، وعام ٥٧٨ عصر السلوقيين أي نيسان من عام ٢٦٧م. أما النص التدمري فهو مؤرخ في شهر سيوان الذي يقابله في التاريخ اليوناني شهر دايسيو ، وعام ٥٧٥ عصر السلوقيين ، أي حزيران ـ تموز عام ٢٦٤م. ويميل اليوناني شهر دايسيو ، وعام ٥٧٥ عصر الطلاقاً من أن النقش المذكور كان قد وجد مع الوثائق الأخرى التي تكرم فورودا في نيسان عام ٢٦٧م. ولذلك فالتأريخ اليوناني ممكن .

تعتبروجهة النظر هذه محتملة وقريبة من الحقيقة . ولكن إذا ابتعدنا قليلاً عن التأويلات والتزمنا بالنص الذي بين يدينا فإننا نستطيع أن نؤكد أنه في البداية ، في عام ٢٦٤ أقام سيبتيم فورودا ورافقها نقش تدمري أقام سيبتيم فورودا ورافقها نقش تدمري واحد فقط . وبعد ثلاث سنوات ، أي في عام ٢٦٧ ولأسباب غير معروفة أضاف إلى النقش التدمري نقشاً آخر يونانياً مؤرخاً عند وضعه . ومن المحتمل أن سيبتيم ايادي لم يشأ أن يكون أقل شأناً من الآخرين ذلك أن النقوش في ذلك الوقت كانت تكتب بلغتين فقام بإضافة النص اليوناني إلى النقش المذكور .

يسمح لنا النقش الذي نحن بصدد دراسته أن نتبع مصير أمحد فروع هذه العشيرة خلال ثلاثة أجيال . لقد كان خيران ، الذي يسمّيه النص التدمري هيرودوس ـ Apo خلال ثلاثة أجيال أنه في بداية القرن الثالث الميلادي كان جندياً في الجيش الروماني . وهذا يدل على أن خلفاء تسبيرا قد أفلسوا مما أجبر هيرودوس خيران على اختيار العسكرية حرفة له ليس

لأنها تعد بوضع مادي مقبول بل طمعاً في وضع اجتهاعي ممتاز كمحارب قديم فيها بعد . كها وحمل ولده اسم سيبتيم اليكساندر الأمر الذي يدل على أنه حصل على حق المواطنية الرومانية . ولكن كيف حصل هذا ، نحن لاندري . قد يكون ذلك بموجب القانون الذي أصدره كركلا (عام ٢١٢م .) والذي يسمح ، مع بعض الاستثناءات بإعطاء حق المواطنية لكل سكان الامبراطورية . ولذلك يستبعد أن يكون هيرودوس خيران ، المحارب في جيش روما قد أصبح مواطنا رومانياً . وتجدو الإشارة إلى أن خلفاءه اتخذوا اسم سيبتيم . وقد يكون أقرب إلى الحقيقة القول أن هذه الخطوة من قبل خلفاء تسبيرا جاءت مرتبطة مع نفس الخطوة التي اتخذتها عشيرة أذينة وسيبتيم فورودا . وهذا التوافق في الأسهاء له دلالة أخرى على تبعية السيبتيميين ـ خلفاء تسبيرا إلى فورودا وهذا ما انعكس في نص النقش . ولقد أشرنا سابقاً وهكذا نرى أن تاريخ عشيرة السيبتيمين التدمريين ـ خلفاء تسبيرا هو تاريخ انهيار عشيرة كانت في وقت ما من العشائر المعروفة والغنية كها أنه تاريخ صعود أحد فروعها من جديد سلم ولمن الاجتهاعية ولكن كموالين لموظف امبراطوري وخلفاء لمحارب قديم . ولاشيء يمنعنا الما المجتمع التدمري .

تلمع أمام أعيننا هنا شخصية سيبتيم فورودا الذي تذكره الوثائق كباترون . حيث يطلق عليه النص التدمري لأحد النقوش والمؤرخ عام ٢٦٢ والذي أقيم باسم «مجلس وشعب» تدمر تكرياً له ـ اسم Mrn «سيدنا» مما يشير إلى أنه كان يشغل مناصب حكومية . ولكن ما يثير الدهشة فعلاً أن وثائق تدمر لاتعطي أية معلومات عن تسلسله العائلي . ولا يكن فهم هذا الوضع إلا إذا كان سيبتيم فورودا لا يملك مثل هذا التسلسل المعترف به رسمياً في تدمر أو في أية منطقة أخرى من ذلك العالم . وقد يكون فورودا قد خرج من وسط لا تسمح القوانين بتسجيل التسلسل العائلي له . ومثل هذا الوسط كان واحداً وحيداً وهو وسط العبيد . وإذا كان الأمر كذلك فيبقى أن فورودا هو عبد محرر (قد يكون سيده وحيره أذينة) حصل على المواطنية في تدمر وصعد السلم الإجتماعي بمساعدة سيّده أذينة . وإذا صح توقعنا هذا عن سيبتيم فورودا فأمامنا ظاهرة فريدة امتازت بها تدمر في القرن الثالث الميلادي وهي صعود عمثلي الفتات الاجتماعية الدنيا إلى مراتب اجتماعية عليا بمساعدة الخكام المحليين . مزيجين بذلك إلى الخط الخلفي عمثلي العشائر التدمرية العريقة .

## البنية الاجتماعية لمجتمع دورايور وبوس

تعطي الوثائق التي وصلتنا من دورايوروبوس صورة جلية نسبياً عن البنية الداخلية للعائلة المحلية وماهية حركتها . فالرجال حسب العرف هم الشخصيات الرئيسية في كل صفقة وعلى الأرجح أنهم أرباب هذه العائلات مما يستدعي وجود ملكية جماعية لكل من الزوج والزوجة .

ولكن بعض الوثائق تؤكد أن الوضع الداخلي للعائلة أكثر تعقيداً من ذلك بكثير.

فالعقد الذي نحن بصدده مؤرخ عام ٨٧م . أي زمن السيطرة البارفية . ولكن السلطة البارفية لم تكن تتمتع بأي تأثيريذكر على تطور الحياة الداخلية لمجتع دور ايور وبوس . فالوثيقة ترسم لنا الوضع التالي . قدم نيكانور بن كسينو قراط بن أداي قرضاً لديوكل بن دانيم بن أبولوني وليتموناسا ابنة سلوقس بن ليسي زوجة الأخير وسجل كل أملاكها رهناً لحين استرداد الدين . ويبدو أنه بعد موت ديوكل أعطت تيموناساكل أملاكها لصاحب الدين ولكن هذا الأخير ردها لها كاملة ماعدا ثلاثة عبيد أبقاهم في أملاكه . وفي هذا الإطاريؤكد س . بريد فورد ويلس أن تيموناسا هذه تذكر في وثيقتين اخريين وصلتا إلينا من معبد أزّانا تكوني ومؤرختان على التوالي أعوام ٢٦ – ٣٦م . وهذا نصهها : «تيموناسا ابنة سلوقس بن ليسي ، زوجة ديوكل بن دانيم » ومعروف أيضاً ابن هذين الزوجين واسمه بوليميل بن ډيوكل بن دانيم .

ويؤكد بريد فورد ويلس أنه في حال وجود أولاد (ولد ودون شك بنت حين تسجل الوثائق أن تيموناسا هي هماة نيكانور) فيجب أن يكونوا هم الورثة الشرعين لأبيهم إ. ولكن الحوثيقة لاتشير من قريب أو بعيد لشيء من هذا . ولم يستطع ويلس أن يعطي أي تفسير لذلك . ونحن نعتقد أنه بالإمكان فهم ذلك بكون الصفقة التي نحن بصددها إنما هي بين أقارب . فأحد ورثة ديوكل هي زوجة بيكانور ، أي أحد المستفيدين من الصفقة . ولكن النقطة المامة هنا هي أن الوثيقة تؤكد على أن القرض يقدم إلى ديوكل وتيموناسا سوية . وهكذا تصبح تيموناسا مشاركاً متساوي الحقوق في هذه الصفقة المشتركة . وهذا سينعكس دون شك ، على وضعها كزوجة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها زوجها . فالوث اثق دون شك ، على وضعها كزوجة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها زوجها . فالوث ائت تكون هذه المرأة متمتعة باستطيع أن تمارس نشاطها بشكل مستقل . وهذا بدوره يتطلب أن تكون هذه المرأة متمتعة باستقلال إقتصادي .

على ضوء ما تقدم أصبح بالإمكان فهم طبيعة الوثائق التي وصلتنا من دورايوروبوس حول الطلاق والتي بدت غريبة بعض الشيء . إحدى هذه الوثائق وهي مؤرخة عام ٢٠٤ م . ومحتواها Aurafos uamos ، أي قطع زواج تم عقده دون أية وثائق مدونة ويتفق الزوجان على إعطاء كل منها للآخر حق الزواج ثانية ويتخليا عن أية مطالبات تتعلق بالملكية . وتروي الوثيقة الأخرى ( من دورايوروبوس أيضاً ) وهي مؤرخة عام ٢٥٤ م . تفصيلات أكثر حول هذا الموضوع ، فالزوج ( أنطوخ ) أعاد لزوجته (أميمة) كل ما أخذه منها سابقاً . والفرق بين الحالتين واضح : ففي الحالة الأولة كان يسود مبدأ الإستقلال في الملكية لكل من الزوجين وفي الثانية أعطت الزوجة كل ما تملك لزوجها ولكنها احتفظت بحق الملكية واستعادتها في حال فسخ الزواج .

وهكذا نستطيع التأكيد على أن مبدأالاستقلال في الملكية كان يسود الحياة العائلية في دورايور وبوس وبالتالي احتفظت المرأة بأهليتها واستقلالها الاقتصادي .

ويحتوي قانون الوراثة عند غياب الوصية مواداً كثيرة حول هذه المسألة وهو أيضاً من دورايور وبوس. ومن الطريف أن الرَّقم يحمل تاريخ عام ٢٢٥ - ٢٥٠ م. بينا يعود تاريخ القانون نفسه الى العصر الهلنستي وعلى الأرجح أنه لم يطبق إلا في القطاع التابع للملك ومع الزمن اتخذته المدينة نموذجاً. ويضع القانون النظام الوراثي التالي: في حال عدم وجود أبناء (له أو بالتبني) يرث الأب أو الأم ( فيها إذا لم تكن هذه الأخيرة قد تزوجت من جديد) ينتقس حق الوراثة بعد ذلك إلى الأخوة من نفس الأب ، ثم - الأخوات من نفس الأب - ثم والدي الأب أو العم وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء تعتبر الملكية هالكة وتعود الى الخزينة الملكية.

لاشك أنه ليست مهمتنا معالجة منشأ هذا القانون. ولكن ما يجب الاعتراف به هو أن هذا النظام كان سائداً في كل العالم الهلنستي ويعتبر وجود نظام مماثل في القانون السوري مقتبس عن القانون الهلنستي . فقانون الوراثة السوري يعتبر أنه في حال عدم وجود وصية فحق الوراثة عائد للوجوه التالية: الأولاد من الجنسين بالتساوي، في حال عدم وجوده - الأخوة والأخوات (تشاركهم الأم في حال وجودهم - الأب، وفي حال عدم وجوده - الأخوة والأخوات (تشاركهم الأم في حال وجودها) ثم أخوة الأب وورثتهم (الرجال وثانياً النساء) وجودها) ثم أخوة الأب وورثتهم، ثم - أخوات الأب وورثتهم (الرجال وثانياً النساء) ويبدو التشابه واضحاً بين القانونين. وهذا يدل على أن هذا القانون كان يسود كل الأراضي السورية في الفترة التي نحن بصددها.

عند دراستنا لهذا القانون لابدأن نلاحظ أنه يعني ، دون شك ، تلك الحالة التي

يستقل فيها الابن عن أبيه ويؤلف عائلة مستقلة اقتصادياً وقانونياً. ونلاحظ أيضاً أن الانتساب الى فئة الأقرباء يقتصر على أولئك الذين من أب واحد وفي حدود الدرجة الثانية للقرابة. ومثل هذا الوضع ممكن فقط في حال الانهيار التام أو الجزئي للعلاقات العشائرية.

وعليه يصبح واضحاً لنا لمناذا تقف الوثائق التي من دورايوروبوس عن تعدادها للأجداد عند الفخذ الثالث . وتبقى نادرة تلك الحالات (عام ٩١ م .) عندما يكون ليساني بن سلوقس بن أمونيا بن ابولوقان فاعلا لحدث ما . وحسب وثيقة أخرى ، وهي أيضاً نادرة يقوم ديوجين وديونسي ولدا دامونيك بن فيادر بتقديم ضحية بغية « النجاة والصحة » « لها ولأخوتها وأبنائها ووالدتها وأقربائها » . ويمكن أن نقول أنه بالمقارنة مع النقوش التدمرية فإن الفاعل هنا أخوان اثنان يقودان عائلة موحدة كبيرة . ولكن المعروف أن الكلام إنما يجري عادة عن الهادي وأولاده .

وهناك استنتاج هام آخر نستنتحه من قانون الوراثة هذا - فالمرأة تحافظ على علاقاتها مع بيت أبيها وليس هذا وحسب وإنما تخافظ أيضاً على حقوقها المترتبة عن هذه العلاقات . وهذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما أشرنا إليه من استقلالية المرأة الإقتصادية والحقوقية .

بغض النظر عن شح المعطيبات التي وصلتنا من دورايوروبوس عن تلك الفئة الاجتماعية التي امتلكت ثروات نقدية كبيرة ، وعلى الأرجح أراض واسعة ولكن بالرغم من هذا فإن مالدينا يعطي إمكانية لرسم صورة ماعن أوضاع هذه الفئة .

لقد أفادتنا الاكتشافات الأثرية بسلسلة من النقوش وجدت في ميتريوم والمناطق المجاورة وتتحدث عن مجموعة التقدمات التي أهداها أشخاص ينتسبون لعائلة واحدة وخلال فترة زمنية طويلة . أول هذه النقوش مؤرخ تأريخاً بوليوغرافياً في القرن الأول الميلادي ويروي أن إبينيك ، منادي وكاهن الحرب أقام هيكلاً للآلهة على نفقته الخاصة . ويروي النقش الثاني المؤرخ عام ١١٦ - ١١٧ ، أن الاسكندر بن إبينيك قام بترميم هذا الهيكل نفسه « الذي بناه أبوه منذز من بعيد » ثم أضاف بعض الأعمال الانحرى ، أعاد تركيب الأبواب التي سرقها الرومان ووضع أبواباً أخرى إضافية . ويفيد النقش الثالث أنه في العام التالي قام هذا الشخص بتشييد بناء مقدس مع بعض الإضافات التكميلية . ونعتقد أنه تجب الموافقة مع رأي روستوفتسيف أن هؤلاء الناس ينتسبون إلى ارستقراطية دورايور وبوس وقد حافظت هذه العائلة على وضعها المادي المتاز هذا إلى النصف الثاني من القرن الأول وبداية القرن الثاني .

كما ونستطيع أن نتبع تاريخ عائلة أخرى عاشت في النصف الثاني من القرن الأول وحتى بداية القرن الثاني للميلاد . وند وجدت رسوم وأسماء بمثليها على مسرح تقديم الأضاحي المشهور في معبد آلهة تدمر ويعود تاريخ هذا المسرح الى النصف الثاني من القرن الأول للميلاد : ديوجين وليسي وباتروكل ونيكوسترات أبناء كوتون بن نيكوسترات وابنة هذا الأخير بتينانيا . وقد رسم على هذا المسرح أيضاً كوتون بن باترون ل عندما كان لاين الطفلاً . ومن نفس هذا المعبد وصلتنا إحدى الوثائق المؤرخة عام ١١٥ م . وقد جاء فيها أن ليسي بن كوتون بن باتروكل أقام على نفقته الخاصة Tonde ton oikon to yperoion ومعروف لدينا أيضاً أخاليسي الثاني ، باتروكل بن كوتون بن باتروكل . وقد أعطتنا هذه التفاصيل إمكانية إعادة رسم شجرة هذه العائلة بدرجة مقبولة من الدقة .

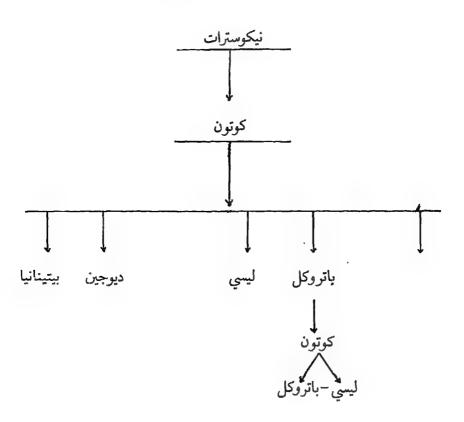

وتشير الوثائق المتأخرة نسبياً إلى أعضاء هذه العائلة . ففي إحداها يذكر اسم كوتون بن نيكوسترات في عملية تسديد ديون أبيه نيكوسترات . حيث أخذ الإبن على عاتقه مسؤولية تسديد ديون أبيه . وفي وثيقة أخرى ( عام ١٨٠ م ) يذكر هذا الكوتون بن نيكوسترات نفسه كشاهد ومن الطريف أن نشير هنا إلى أن هيلودور حاكم المدينة هوشاهد أيضاً من ضمن هؤلاء الشهود . وهكذا فإن هذه العائلة حافظت على وضعها الإجتماعي في نهاية القرن الثاني الميلادي أيضاً .

وهناك وثائق أخرى تعود لعام ٣٧٣ من العصر السلوقي (عام ٢٦ م) تكشف لناعن أعضاء آخرين من هذه العائلة . فتشير الى سلوقس بن كوتون بن نيكوسترات . ويذكر نقش آخر روماي ابنة بطليموس وزوجة نيكوسترات بن كونون وتذكر في نقش ثالث بتينانيا بنت ارتيميدور وزوجة باتروكل بن كوتون . حيث كانت لهم مقصوراتهم الخاصة في لوج مسرح معبد اتار غاتيس . وهكذا نستطيع الآن أن نضيف الى القسم الأول من شجرة هذه العائلة قسماً آخر :



وهكذا نرى أن هذه العائلة استطاعت أن تحافظ على ثروتها لفترة زمنية طويلة بغض النظر عن الكارثة المالية التي حلت بنيكوسترات الثاني وأجبرته على أن يلجأ للاستدانة كي يستطيع استعادة ثروته.

لقد قلبنا سابقاً أن الارض في دورايوربوس كانت موضوع عمليات تجارية وغالباً ماكانت تنتقل من ملكية شخص ما لتصبح ملكاً لآخر . ومثل هذا الرضع كان مقدمة طبيعية لخلق الملكية الكبيرة للأرض كها أنه دليل على حتمية إفلاس المالكين الصغار والمتوسطين . والواقع أن هناك وثيقة تدل على أن الملكية الكبيرة للأرض تكونت هنا من قطع الأرض المبعثة والمتباعدة عن بعضها البعض . ولكن هذا الوضع لم يكن ليؤثر جدياً على النتائج الإجتماعي لمركزة ملكية الأرض . ونعتقد أنه من المفيد أن نشير الى أن المشتري في هذه النوثيقة هو المحارب القديم يوليوس ديم تري الأمر الذي يدل على أن وجوهاً جديدة لها ارتباط وثيق بالإدارة الرومانية بدأت تتغلغل في صفوف كبار ملاك الأرض في دورايوروبوس .

أما عن إفلاس صغار الملاك وصغار المنتجين فنعلم من الوثائق المدونة لعملية تقديم القروض التي كانت تؤدي في النهاية إلى استعباد حقيقي للمدين الذي لا يستطيع التسديد حيث يبقى إلى أجل غير مسمى تابعاً للدائن. والصيغة العامة التي تشترك فبها هذه الموثائق هي التأكيد على أن كل ما يملك المستدين يعتبر رهناً لدى الدائن مع العلم أن هذه الملكية تبقى في حوزة الأول حيث يستثمرها.

# البنية الاجتماعية لمجتمع جرش. القرن ١-٣ م.

تؤكد النقوش التي وصلتنا من جرش على وجود ارستقراطية مالية كبيرة في هذه المدينة قامت ثروتها ، بشكل أساسي على ملكية الأرض والتجارة . وتدل الأضاحي والتقدمات التي تقوم بها هذه الفئة على سعة ثروتها ، فتروي إحدى الوثائق (عام ٢٢-٢٣ م) أن زابديون بن أرسطوماخ تبرع بمبلغ ألف درهم من ماله الخاص لبناء معبد زفس الأولمبي . أما أرسطون بن أرسطوماخ (عام ٤٣ م وقد يكون أخاً لهذا الأخير) فقد تبرع بمبلغ ، ١٥٠ درهم لنفس الغرض وقد صكت هذه الدراهم في صور . وفي عام ٤٣ م تبرع أفينيون بن أفينيون بن لوب بنفس المبلغ ولنفس الغرض أيضاً . وفي النصف الثاني من القرن الأول تميّز فيون بن ديمتري بكرم لايضاهي أو بالأحرى بشروة لاتضاهي . حيث يقول أحد التقوش أن هذا تبرع بمبلغ ، ١٥٠ درهم لبناء بكرم لايضاهي أو بالأحرى بشروة لاتضاهي . حيث يقول أحد التقوش أن هذا تبرع بمبلغ ، ١٥٠ درهم لبناء

مدخل هذا المعبد بالاضافة إلى ذلك خصص مبلغ ٨٦٨٦ درهماً لأهداف متعلقة ببناء المعبد أيضاً و ١٣١٤ درهماً لصنع تمثال زفس من البرونز . وهكذا نرى أن مجموع ما تبرع به فيون هذا بلغ ١٨٦٠ درهم . وأخيراً تقول إحدى الوثائق آن تيطوس فلاڤي بن دينوسيوس ابي . . . . خصص مبلغ ٣٠٠٠ درهم لمشاريع البناء .

لاشك أنه لا يستطيع تحمل مثل هذه النفقات الضخمة إلا أشخاص أغنياء جداً. وللمقارنة نقول أنه في ٦٧-٦٨م . لم يستطع سارابيون بن أبولوني بن ديميتري أن يخصص لنفس الأهداف سوى • • ٤ درهم فقط .

ولاشك أن هذه المعلومات غير كاملة ولكنها تسمح لنا بالقول أنه كان يـوجد في جـرش إبان الفترة التي نحن بصدد دراستها أشخاص علكون ثروات طائلة .

فمنذ القرن الأول الميلادي بدأ المحاربون القدماء يوطدون مواقعهم في أوساط الارستقراطية المحلية . وقد أشرنا سابقاً الى تيطوس فيلافي بن دينوسيوس ابي . . . . ، إذ أنه من السهل معرفة تاريخ حياته الذي له دلالة خاصة . حيث تنبؤنا إحدى الوثائق أنه كان مواطناً من مواطني جرش الذين ولدوا فيها وانتسب الى الجيش الرومانية في عهد الفلاقيين . وذلك بعد أن وصل فيه الى رتبة قائد كما أنه حصل على المواطنية الرومانية في عهد الفلاقيين . ويبدو أن هذا الشخص شغل مكانة اجتماعية رفيعة بعد عودته الى وطنه ذلك أنه يتمتع بكل امتيازات المحاربين القدماء وحق المواطنية الرومانية وكذلك امكانيات مالية محترمة . وماقيل عن تيطوس هذا لم يكن حدثاً فريداً أبداً .

متروي لنا احدى الوثائق أن فلاقي كيرسيلوخ قدم تقدمة للآلهة لاكاينا. وتفيدنا وثيقة أخرى بتكريم تيسلوس فلاقي فلاك كيرسيلوخ من قبل شخص يدعى ديميتري وهو نفسه ديفيل بن ديميتري بن ديميتري كان ديمتري بن ديميتري كان موالياً لتيطوس فلاقي كيرسيلوخ .

ولكن لسوء الحظ لائملك أية معلومات عن الفئات الدنيا من سكان جرش - صغار التجار والحرفيين . . . الخ . ولكن إذا صح فهمنا للنقش G,182 فيمكننا القول بوجود علاقات الموالاة - الباترونات - في جرش في القرن الثاني الميلادي .



تأسيساً على ما سبق عرضه نستطيع الآن أن نحدد فئات السكان الأحرار في المدن السورية في الفترة التي نحن بصددها على النحو التالي: الارستقراطية العقارية - التجارية التي تملك ثروات مالية كبيرة ، ثم فئة الملاك المتوسطين وصغار المالكين . وتجدر الإشارة هنا الى الاتجاه الذي بدأ يسود هنا ومحتواه إفلاس هؤلاء ووقوعهم في نظام التبعية وكذلك ظهور نظام الباترونات والذي نشأ بدوره من صلب علاقات الجوار والمساعدة المتبادلة . وكان من الطبيعي أن تصبح هذه العلاقات ، في المقاطعات قاعدة قامت عليها تبعية المواطن الحر ، شكلياً للمواطن الأكثر تأثيراً أو للموظف . وهذا ما كان ينطبق على سورية أيضاً . ويثير لدينا اهتماماً خاصاً ، هنا اكتشاف قانون في مدينة ديجيستي يمنع تقديم «المساعدة» لمن لا يـطلبها ولا يريدها . وتشيري . م . شتايرمن إلى أن مثل هذه المساعدات كانت تؤدي إلى التبعية وعلى الأرجح أن هذه العمليات كانت منتشرة انتشاراً واسعاً في كافة أرجاء الامبراطورية مما تطلب منعها . ولكن ، على الأرجح أنه لم يكن لمثل هذه العمليات وكأنها تتم بكل حرية . هؤلاء كانوا يملكون من الوسائل ما يكفي لاظهار هذه العمليات وكأنها تتم بكل حرية .

نقول ، أن المعطيات المتوفرة لدينا لدراسة وتقويم مناطق ومدن سورية تؤكد أيضاً أن ما نراه أمامنا إنما هو ظاهرة عامة تنسحب على كل المنطقة التي نحن بصدد دراستها وعلى مدى كل المرحلة الزمنية المعنية بهذه الدراسة .

ونشير هنا على وجه الخصوص الى رواية مالالا Malala الذي يعيد إحياء العادات والتقاليد الانطاكية - تقول روايته عن الانطاكي سوسيبي المذي عاش في القرن الأول الميلادي أنه كان سيناتوراً وقد انتقل مع اغسطس ليقيم في روما ويمكن أن نتوقع أنه إنما أصبح سيناتوراً ومواطناً رومانياً بقرارمن الامبراطور ، أن سوسيبي هذا كان من كبار الأغنياء في أنطاكية إن لم يكن الأغنى على الإطلاق . فالرواية تقول أنه أوصى لمدينته مبلغاً من المال يكفي لدفع الضريبة المترتبة عليها لعام كامل وذلك لتمويل احتفالات ومباريات رياضية على مدى خمس سنوات تقام كل عام في شهر معين ولمدة ثلاثة عشر يوماً يشارك فيها المنشدون والفرق المسرحية وتضم أيضاً ألعاب القوى والفروسية وغيرها . وما تجدر الإشارة إليه أن مثل هذه الوصايا كانت معروفة في تاريخ انطاكية قبل الاحتلال الروماني . إذ يقول مالالا في إحدى رواياته أنه في العصر الهلنستي أوصى مارون بأن يبني على نفقته الخاصة معبد موز ومكتبة . وهكذا نرى أن ماقام به سوسيبي لا يمدل على غوثروة فئة معينة من السكان في القرن الأول الميلادي فهذه الفئة كانت موجودة منذ زمن وإنما يدل على أن بعض رجال السلطة في انطاكية . الميلادي فهذه الفئة كانت موجودة منذ زمن وإنما يدل على أن بعض رجال السلطة في انطاكية . تميز وا بثروات طائلة للغاية .

فتروي لنا وثائق انطاكية الاخرى ( القرن ١ - ٢م ) عن تقدمات أكثر تـواضعاً بكشير للآلهة المحلية . ولكنها هي الأخرى تتطلب نفقات غير قليلة مما يدل على غنى فاعليها .

ومن الطريف أن الرأي العام الاجتهاعي كان يقدر في مثل هؤلاء الأغنياء تـواضعهم واستعدادهم للدفاع عن العدالة وعمل الخير وكذلك مختلف التقدمات لمدينتهم.

وتعتبر المعلومات التي حصلنا عليها من تعليل الوضع الذي كان قائماً في تدمر ودورايور وبوس وجرش عن تطوّر العلاقات العائلية ، عامة ومشتركة لكل المناطق السورية الأخرى . إذ تؤكد الوثائق التي وصلتنا من أفاميا واليكسندرية (الاسكندرية - المترجم) في ظل حكم عيسى ومن سلوقية وبيريا على الوضع الاجتماعي والاقتصادي المستقل الذي تمتعت به المرأة هنا . حيث تحوي الوثائق المذكورة معلومات تقدمات باسم نساء من أجل سعادة وخير عائللاتهن بما في ذلك أزواجهن وأولادهن كما وتحوي قرارات باسم الاجتماع الشعبي تتكريم امرأة - كاهن سابق . ولم يكن زواج المرأة عائقاً أمام استقلاليتها .

الى جانب هذه التقدمات الفردية نصادف أيضاً تقدمات جماعية يقوم بها أفراد عائلة واحدة . ففي ، ١٥٧ م . قدم كل من ألباي وياراي ولدا موسها تقدمة إلى «الإله العظيم لسكان نازالة» أجل خلاصهم وخلاص أولادهم » . وفي عام ٨٦م قدمت قرية قورفية (انطاكية) ه إلى «آلهة الوطن» زفس – مدباخ وسيلامان وقد سمي ديوجين بن انطوخ وفيوفل المتبنى من أخيه ، وزوجته فيوفيلا ابنة فيوفيل وأمه سوسيس وأبناء سوسيس وفيوفيل . ويبدوأن رأس العائلة قدرأى من الضروري ذكر أسهاء كافة أفرادها كمشاركين في هذه العملية . وهذا ما يضع أساساً لتحركهم في المستقبل . بشكل مستقل عن إرادته . وتذكر المصادر تقدمة أخرى (عام ١٦١ من البرج المعلق ) على شرف زفس – مدباخ قام بها الأخوة ابولوني وابولونوفان وحالبيون أبناء ماريون . ومن معلولا جاءنا نقش يروي عن تقدمة للإله مالاحيد قام بها أبناء كيريل بن باتروكل ويعود تاريخ النقش لعام ١٠٠١م .

وهكذا نرى أنه الى جانب العائلات التي انقسمت بعد موت رأسها بقيت هناك عائلات لم تخضع لهذا الانقسام وحافظت على وحدتها بقيادة بعض الأخوة سوية . ومن المتعارف عليه هنا أن يتبنى الأخ أخاه .

# المواطنون الرومان في سورية القرن ١ - ٣ م .

تشير المصادر المتوفرة لدينا الى أنه ابتداء من القرن الاول الميلادي بدأ المواطنون الرومان يلعبون دوراً بارزاً في حياة المجتمع السوري بما في ذلك داخل الوسط الارستقراطي وخاصة اؤلئك الذين ينتسبون لفئة المحاربين القدماء . واشارت المصادر الى أنهم كانوا يشكلون فئة لها وزنها في فئة كبار مالكي الارض . وحتى الآن لم تتضح مسألة منشأ هؤلاء المواطنين وكذلك الوضع حيال مسألة تلك التغيرات التي حدثت في تركيب الشرائح العليا للمجتمع السوري وأيضاً مسألة البنية الاجتماعية لمستوطنات المحاربين القدماء والمكانة التي شغلتها في الحياة السورية ابان القرن ١ - ٣ م .

# البنية الاجتهاعية لبعلبك مستعمرة المحاربين الرومان القدماء

تجيز لنا مجموعة النقوش الواسعة التي نشرهاج . ب . ري - كوكي ومصدرها بعلبك أن ندرس بكثير من الدقة البنية الاجتهاعية لبعلبك - واحدة من مستعمرتين للمحاربين القدماء في سورية . ولانعتقد أن الوضع في بيروت كان يختلف كثيراً عنه في بعلبك ولذلك فإن الاستنتاجات التي توصلنا اليها من دراستنا للمصادر التي وصلنا من هذه الاخيرة تنسحب على بيروت المستعمرة الرومانية الثانية في سورية .

ولكن مع الأسف أن واحداً من أهم المصادر التي نعتمد عليها للراسة تاريخ بعلبك ليس مؤرخاً وقد وصلنا من نيحا وهو اهداء من اثار عابتس النيحي لسلامة اغسطس . pagus Augustus(pagus Augustussecit et وصاحب الاهداء هنا المدريقول ري كوكي ان pagus Augus- ومعارة عن اتحاد للمواطنين الرومان ظهر في أعقاب توزيع الاراضي في وادي نيحا . ويعتقد الباحث أن ورود اسم اغسطس في الوثيقة هو دليل على أن الاراضي كانت قد وزعت على عهد هذا القيصر بل وعلى الارجح في نفس الوقت الذي بنيت فيه بعلبك وبيروت . وهناك بعض الوثائق التي وصلتنا من نيحا ويعود تاريخها الى عهد انطونيوبيًا وهي تنقبل الينا ذكراً لعائلتين متنفذتين هنا : عائلة التسلسينين وعائلة الولييين . فقد اهدى أفراد هاتين العائلتين تقدمات مشتركة للامبراطور .

وهكذا نرى أن المستعمرين لم يكتفوا ببناء مدينة اصبحت مركزاً لمنطقة زراعية معينة وانما أسسوا هنا قرى زراعية تابعة اداريا للمستعمرة . أما المدينة نفسها فقد قسمت اداريا الى وحدتين اداريتين جاءت على ذكرهما الوثائق . من جهة أخرى ليس لدينا الكثير من الوثائق عن السكان الأحرار في مدينة بعلبك والقرى التابعة لها . وأول ما يلفت الانتباه في هذا المجال النقش الذي وصلنا من نيحا (ليس مؤرخاً) : « مينيسك عن النذور التي قدمها عن نفسه وعن ابنته و زوجته ومن يربيهم » . وتؤكد لنا وثائق آسيا الصغرى في هذا السياق أن كلمة وعن ابنته و زوجته ومن يربيهم » . وتؤكد لنا وثائق آسيا الصغرى في هذا السياق أن كلمة المطعمين ـ العبيد . وبالتالي نحن لانستطيع أن نعتمد على هذا المصطلح لتحديد الوضع الاجتهاعي للاشخاص المعنيين في هذا النقش اذ أنه من الممكن أن يكونوا Zreptos في نقش مينيسك إما أولاداً أحراراً يتربون في كنفه منذ الصغر لأسباب نجهلها وإما عبيداً ولدوا في مينيسك إما أولاداً أحراراً يتربون في كنفه منذ الصغر لأسباب نجهلها وإما عبيداً ولدوا في بيته . ولكننا ، على أية حال نعتقد أن المقصود في هذا النقش هم أولاده الشرعيون (أويصبح من غير المفهوم التأكيد على ابنته) . ولكن ما يلفت النظر أن مينيسك يقدم النذر باسم -Zrep

الوثيقة الثانية وصلتنا من حرملة وهي غير مؤرخة أيضاً. وتنص على « أقام أتاري ريغينا على نفقته الخاصة . . . . » يشيرري كوكي إلى أن الصيغة « اتاري ريغينا » . تحمل معنيين : «أتاري بن ريغينا» أو «أتاري عبد ريغينا» وبما أن الاسم الثاني هنا هو اسم إمرأة لذلك نعتقد أنه من الاقرب إلى الحقيقة أن يكون أتاري عبداً . أوكان من المفروض أن ينتسب الى أبيه . وإذا صح تفسيرنا هنا فأمامنا حالة يتمتع فيها العبد بشيء من الملكية الخاصة ( ومن هنا جاءت الصيغة exiden) تسمح له أن ينفق حسب رأيه . والشيء الوحيد الذي يمكننا أن نؤكد عليه هنا هو وجود شكل ما من أشكال التبعية بين أتاري وريغينا \_ تبعية الأه لى طبعاً .

ونشيرهنا إلى أن النقشين مكتوبان باللغة اليونانية وهذا يسمح لنا بالقول أن أشخاص هذه الوثائق هم من السكان المحلين . وتتميز هنا الوثيقة التي جاءتنا من دير \_ لباس حيث كتبت باللاتينية . وهذا يدل على أنها جاءتنا من أوساط المستعمرين . يقول نص هذه الوثيقة : « للاله جوبيتر البعلبكي الأفضل والأعظم وفي كل من كاليست وابولوفي النذر الذي نذراه لصحة السادة » . يعتقدر . موتيرد أن المقصود بالسادة هنا لا يمكن أن يكون الأمبراطور وانما سادة هذين العبدين الذين وفيا نذرهما . ونحن نعتقد أن هذا التفسير معقول الامبراطور وانما سادة هذين العبدين الذين وفيا نذرهما . ونحن نعتقد أن هذا التفسير معقول ولكنه يقودنا إلى عدة استنتاجات . أولاً العبيد يدخلون دائرة الملكية الجماعية . غير أننا نفتقر

الى الوثائق التي يمكن أن تعطينا صورة ماعن هذه الجماعة ولذلك لن يكون باستطاعتنا تقييمها . ثانياً - يتمتع العبدان كاليست وابولوني بحق الملكية الخاصة ويتصرقان بملكيتهما كما يشاءان ، ثالثاً - يستطيع العبدان تحمل نفقات جماعية وبالتالي المشاركة في الحياة العملية وتكوين جماعات ، عند الضرورة .

وإذا صحَّ ما ذكرناه سابقاً فإننا نستطيع أن نؤكد على وجود فئة غير حرة من السكان في بعلبك بما في ذلك العبيد . وقد كان من حق هؤلاء أن تكون لديهم ملكيتهم الخاصة التي يتصرفون بها كما يشاؤون . وفي هذا المجال لم يكن هناك فرق بين وضع العبيد في المستعمرات الرومانية وبين وضعهم في المدن السورية الاخرى .

أما عن وضع العبيد المحرزين فهناك كمية من الوثائق أكبربكثير. فهناك ثلاثة نقوش غير مؤرخة في هذه المجموعة. احدها اقامه العبد المحرر بوبلي ستاتيلي اتسيليان على شرف شخص ما يدعى بوبلي ستاتيلي بن غاي يوست سينتيان ، على الارجح أنه حاميه وسيده. ويبدو أن هذا الأخير كان يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة: فعندما كان يخدم في الجيش كان برتبة praefectus fabrorum وعندما تقاعد وأقام في بعلبك أصبح عضواً في مجلس المدينة.

وأخيراً تفيدنا احدى الوثائق التي وصلتنا من بعلبك أن كوينت بيبي يانوار أوفى نذره للاله جوبيتر « لصحة (prosalute) حاميه بيبي نوات وولده باسمه واسم زوجته بيبياتالوسا وأولاده وأخوته . نعتقد كها يعتقدري - كوكي أن صاحب النذر عبد محرر لبيبي نوات وإذا صحّ هذا الاعتقاد ترتسم أمامنا الصورة التالية : عندما كان كوينت بيبي عبداً لدى سيده سمح له هذا الأخير بتكوين اسرة وبالتالي استثهارة مستقلة . ونحن لانعرف شيئاً عن الظروف المحيطة بحصوله على حريته ولا بوضعه المادي الملاحق . ولكن مايلفت النظر أن هذا العبد المحرر هورأس لعائلة أبوية وهوسيدها وتضم هذه العائلة زوجته وأبناءه وأخوته . كيف أصبح هؤلاء أعضاء في عائلته ، نحن لانعرف . كل ما نعرفه أن عدد أعضاء هذه العائلة يدل على أن كوينت بيبي يانوار كان شخصاً ثرياً . ووصلنا نقش آخر من النصف الثاني من القرن الأول وكان هذا النقش قد أقيم على شرف شخص غير معروف شارك في حملة تسيسينيا بيتا على كومجين ( عام ٢٧ م )وحاز على عدد كبير من الاوسمة ومن هذه الأخيرة انسطوني حينون عبد حوبلون المحرر . ولاشك أن مارك انسطوني حينون عبد حوبلون المحرر . ولاشك أن مارك انسطوني حينون عبد حوبلون المحرر . ولاشك أن مارك انسطوني حينون عبد مارك المسبح مارك المسبح مارك المسبح مارك المهد السبح مارك المسبح مارك المسبح مارك المسبح مارك المسبح مارك

انطوني حويلون وعليه يمكننا أن نتوقع أن أحد أجداده حصل على الجنسية الرومانية من انطونيو وأصبح ينتسب الى فئة المحاربين القدماء الذين استوطنوا بعلبك وكان موقفهم إبان الحروب الأهلية معاد لاغسطس .

نستدل مما سبق على أن العلاقة بقيت وثيقة بين العبد المحرر وسيده السابق حتى أن هؤلاء كانوا يقومون بأعمال كاعضاء في العائلة . والسبب المباشر لذلك هو أن العبد كان يأخذ nomen سيّده ويصبح بذلك متصلا صلة مباشرة بالعائلة . ويبدو أن إقامة النقوش على شرف أو لصحة الباترون كانت جزءاً من reverentia الذي كان يتوجب على العبد المحرر أن يعبر عنه تجاه سيده السابق . وهذا لم يكن ليتناقض مع الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي للعبد المحرر .

وكانت توجد في بعلبك أيضاً فئة من عبيد الامبراطور المحررين. وقد وصلنا نقش أحد هؤلاء ويعود تاريخه لعهد كركلا تقدمة إلى آلهة بعلبك الثلاثة ( جوبيتر وفينيرا وميركوريا ) « لعمحة »الامبراطور. قدمها سيبتيم . . . باسيوس ، على الأرجح عبد سيبتيم سيفير المحرر ، موضوع التقدمة بناء عمود من البرونز مطعم بالذهب مما يدل على الامكانية المادية الكبيرة التي كان يتمتع بها الرجل .

أما فيها يتعلق ببناء العائلة في وسط المستوطنين الأحرار كذلك دور بعض أفرادها فلا نستطيع أن نبني أي حكم إلا بناء على نصب الاهداء والتكريم . ولكن هذا بدوره يخلق لنا صعوبات ذلك أننا لانستطيع أن نعرف ما إذا كانت الأسهاء الواردة في الوثائق هي أسهاء كل أعضاء العائلة ثانيا إن ذكر اسم شخص ما يعني انه ينتسب الى العائلة المعنية فقط ولانعرف مدى دائرة الأقارب بمن فيهم اؤلئك الذين لا يخضعون لسلطته ويؤتى على ذكرهم بمعيته . وعليه تصبح هذه المعلومات تقريبية وليست دقيقة . وسوف نعتبر لاحقاً أن الأسهاء الوارد ذكرها في النقش تشكل عائلة موحدة أو تربطها بهذه العائلة روابط قوية .

نستبق العرض لنقول أن المعطيات التي سنعرضها لاحقاتوصلنا إلى الاستنتاجات التالية . من المتعارف عليه أن النقوش التي تقام تقربا من الألهة يقيمها رأس العائلة الذي يمثلها في كل علاقاتها مع العالم الخارجي حسب وجهة النظر الرومانية حيال سلطة الأب . وفي هذه الحالة يكون بقية أفراد العائلة موضوع تمنيات بانتظار نعم الآلهة . وفي بعض النقوش الأخرى يكون الأخوة أو « الاقرباء » موضوع التمنيات . ولانعرف حتى الآن أي شيء عن علاقتهم مع صاحب التقامة أو الاهداء .

كا وتوجد نصوص أخرى حيث رأس العائلة يتصرف بالتعاون مع بقية أفرادها - الزوجة والأولاد وهذا يدل على أن هؤلاء يتمتعون بأهلية اجتهاعية وإذا كان الامر كذلك ، زواج sinemanuومساواة الأولاد والبنات ، تحريرهم من السلطة البطريركية للأب ولو شكليا . وفي احدى الحالات يشارك في التقدمة الى جانب الأب ، زوجته وأولاده وحفيده . ولكن هل كان الأب يتصرف في مثل هذه الحالات كرأس للعائلة أم كمساهم في التقدمة ؟ حتى الآن لانعرف شيئاً عن هذه المسألة .

لكننا نعرف بعض الحوادث التي يقوم فيها الأخوة \_ الورثة بايفاء نـذر أبيهم أو أمهم وتشير بعض الوثائق الى أن هذا الأمريتُم بناء على وصية . وبما أن مثل هــذا الشرط غير مــدون في الوثائق فإننا نعتقد أنه لم يكن هناك وجود للوصايا المكتوبة ولا الشفهية . ولكن الثابت هو أن الورثة لم يكونوا يرثوا الملكية فقط وانما كانوا يرثون الالتزامات أيضاً. ونرى مثل هذا التطبيق في الواقع عندما يدعى لوراثة شخص ما أناس ليسوا أقاربه . وهذا ما يروي عنه النقش الذي وصلنا من بعلبك والمؤرخ أعوام ١٢٨ - ١٣٨ م . وهـوعبارة عن تقدمة « الى الإله البعلبكي الافضل والاعظم جوبيتر ، لصحة الامبراطور قيصر ترايان ادريان اغسطس أب الوطن ، بناء على وصية لوتسيا انطوني سيلون فارس الفيلق الثالث » . ونجد أن منفذي هذا النذر هم ورثته كل حسب نصيبه: « لوتسى فاري ماغن بن كونيت المحارب القديم وعليه يقع نصف النذر ، لوتسي ف البري ميليور بن لوتسيا اليتيم - الربع ، وخيبي وروف وفوكس آبناء غاي اليتامي \_ الرّبع ايضاً ، لاشك أن العلاقة القائمة بين صاحب الوصية والورثة الذين أوصى لهم بثروته ترتدي هنا أهمية خاصة . وبما أنِ النقش لا يعطينا أية معلومات بهذا الخصوص لذلك سيكون جوابناً على هذا السؤال استقرائياً . فالوضع الاجتماعي للورثة يتحدد بالمعطيات التالية: أحدهم من المحاربين القدماء، والأرجح أنه لم يحصل على مرتبة قيادية ، وباقي الورثة ـ يتامى . وعلى الاغلب أن الايكون هؤلاء قد بلغوا سن الرشد . وعليه نعتقد أن ورثة لوتسي انطوني سيلون لايتمتعون بمنزلة اجتماعية رفيعة والواقع أنهم كانوا ياثلونه في هذا المجال.

| أوفي النسافر من كسل<br>قلبه .  | ٠.                                                | ده اوفي النفر من كل<br>قلبه .                                                                                 | را أقيم احتراماً                                        | صيغة الختام                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| لرحمته وصحة أهله.              | تنفيذاً لوصيـة بوسلي<br>كواخي د                   | . فسرحته وصحة أولاده<br>واحفاده                                                                               | تنفيذاً لوصية انطوني طورا                               | تركيب العائلة                             |
| إينون                          | كوينت كراخي                                       | توینت تیدی مکسیم                                                                                              | انطونيا بنت تيبيريا باكات<br>وبريستسيلا                 | اسم الذي أهدى أوقدم                       |
|                                | مارك<br>افريلي ولده<br>قيصر .                     | الإلنه البعلكي الأفضل الأفضل والأعظم جسويستر، لصحمة الامبراطور تيطوس اليا ادريان التونين الخسطس يها، أب الوطن | الى المقدس فيسباسيان<br>اغسطس                           | الصيغة التمهيلية                          |
| ۲۷۵۲ ، بعليك ،<br>بدون تاريخ . | ٢٧٤٦ ، بعلبك ، في<br>عهدم . افريسلي ؟<br>يوناني . | ۲۷۱۵، بعلبك، في<br>عهدانطوني ييا (عام<br>۱۳۱ - ۱۳۱م).                                                         | ١٣٧٦، بعلبك،<br>النصف الشاني من<br>القرن الاول الميلادي | رقسم النفش حسب<br>MIVI المصدره<br>وتاریخه |

|                                          |                                             |                                              | حاريوما الزوجمه المحرمه حاريوا                                                             |                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ۲۷۲۳ ، بعلبىك ،<br>دون تاريخ .           | بناءعلى اجابة الإله<br>كونار                | بيبي افريليان دي ، عضو<br>مجلس مدينة بعلبك . | لصحته وصحة انطوني ديودورا والزوجة المحترمة والاولاد جميعهم مع                              | أوفى النذر من كل قلبه       |
| ۲۷۲۱ ، بعلبىك ،<br>دون تارىخ .           | الإلىه البعلكي<br>الأفضل والأعظم<br>جوبيتر. | تيەري كلافىدي نابىلىس<br>بن تىبىري .         | مع زوجته وأولاده                                                                           | أوفي النذر من كمل<br>قلبه . |
| ، ۲۷۲ ، بىعلىك ،<br>ون تاريخ .           | الإله البعلبكي<br>الأفضل والأعظم<br>جويير . | تيطوس بونتي كىلافىدي<br>بروتين .             | لصحته وصحة تبرينا ابنته وصحة روجته                                                         | أوفي النذر.                 |
| ۲۷۱۸ ، بعلبىك ،<br>بدون تاريخ .          | الإنه البعلكي<br>الأفضل والأعظم<br>جويير .  | كسوينت بييسي روف بن<br>كوينت .               | الإله البعلبكي كوينت بيبي روف بن وييبي سيكست ، ري ، أوفي النذر .<br>الأفضل والأعظم كوينت . | أوفى النذر                  |
| رقم النقش حسب<br>VIVI المصدره<br>وتاريخه | الصيغة التمهيدية                            | اسم الذي أهدى أوقدم                          | تركيب المائلة                                                                              | صيفة الختام                 |

| أوفى النذر من كسل<br>قلبه .                                                                                                       | نسذره الآب، بكسل<br>رغبة.                                          | أوفى النذرمن كل قلبه                                                              | ٠                                       | صيغة الختام                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| لصحته هو يوليان وصحة سيكوندا وغيميلا - والاولاد وصحة زوجته غيميلا اخته غيميلا وصحة اخته غيرا وكارليست وسيكوندا وكوينت ولدا اخته . |                                                                    | لصحته وصحة فيرمينا أوفى النذر من كل قلبه زوجته ،<br>وأولاده _ وصحة فيرمينا        |                                         | تركيب العأئلة                               |
| يوليان .                                                                                                                          | مسارتسيسلا وكسوينت<br>فولين ، أولاد مارك فولين<br>سيكست بن سيفير . | كسارمي مسونتسان<br>كسوينتيليان بن تيبسيريا<br>كارمي كوينتيلا الذي هسو<br>باستور . | كاسيوس فير .                            | اسم الذي أهدى أوقدم                         |
|                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                   | الى الإلسه البعلبكي<br>العظيم سيد الكل. | الصيغة التمهيدية                            |
| ۲۷۵۱، بعليك،<br>القرن۳-٤م.                                                                                                        | ۲۷۶۹ ـ ۲۷۵۰ ،<br>بعلبىك ، دون تاريخ<br>والنصان متهائلان .          | ۲۷٤۸ ، بعلبىك ،<br>دون تاريخ .                                                    | ۲۷۳۰ ، بىعلىك ،<br>دون تاريخ .          | رقسم النشقش حسب<br>اVIIVالمصيدره<br>وتاريخه |

| ۲۹۴۷ ، حسن                                            | الى سفرون المقتصد . م ميس بن غيّا .  | ميس بن غيًا .                                | وأخوته                                                                    |              |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۲۹۳۲ ، نيحا ، دون<br>تساريسخ بسالسلغسة<br>اليونانية . |                                      | أقامه فيسي اموني .                           | لصحته وصحة أبنائه . صاحب النفر . واخوته .                                 | صاحب النذر . |
| ۲۹۳۰ ، نيحا ، دون<br>تساريسخ . بساللغة<br>اليونانية . |                                      | مينيسك                                       | عن نفسه وعن ابنته<br>وزوجته ومطعمیه                                       | صاحب النذر . |
| ٢٩٢١ ، نيحا ، دون<br>تاريخ باللغة اليونانية           |                                      | اموني                                        | لصحة أبنائه                                                               | أقامه للإله  |
| ۲۷۲۸ ، بعلبك ،<br>دون تاريخ                           | الى الإلسه البعلبكي<br>الاعظم زفس    | الى الإلسه البعلبكي كريسكي الندر. الاعظم زفس | لصحة رُوجته وَأُولاده<br>وأقربائه .                                       |              |
| ٥٤٧٧ - بعلبك ،<br>بداية القرن الشالث<br>م .           | بصحة<br>امبراطورنا وسيدنا<br>اغسطس . | نذره لوتسي يولي عيمير.                       | أوفياه يبولي غسير ميسون<br>وابشاء فيكتبورين وحفيل<br>غيمير المساوي الحقوق |              |
| رقسم النشقش حسسب<br>WIIVIلمصدرة<br>وتاريخه            | الصيغة التمهيدية                     | اسم الذي أحدى أوقدم                          | تركيب العائلة                                                             | صيغة الختام  |

|                                            | : أقسامه عسلى نفقته<br>الخاصة .                 | صيغة الحتام .       |                                   | أوفي النذر                       |                                          | صيغة الختام                                |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| تنفيذاً لوصية والدتهم                      |                                                 | تركيب العائلة .     | لصحته وصحة أولاده                 | لصبحته وصحة أولاده               |                                          | تركيب ألعائلة                              |
| الى القيصرة يسونسون الاخوة غاي وغرميل بيبي | کیردون بن دیودور                                | اسم الذي اهدى أوقدم | خاياي .                           | . يمي                            | غاي انتوني                               | اسسم الذي أهدى أوقدم                       |
| الى القيصرة يسونسون                        | الى زفس إلىه بسيت<br>موعي .                     | الصيغة التمهيدية    | الى الإله الغداري                 |                                  |                                          | الصيغة التمهيدية                           |
| ۱۹۱۶ ، جعیتا ،                             | ۲۹۸۹ ، باب<br>۱۲۱ - ۲۲۲ ، باللغة<br>اليونانية . | رقم النقش حسب       | ۱۹۹۰۸ دير الاحمر ،<br>دون تاريخ . | ۴۹۰۶ وير الاحمر ،<br>دون تاريخ . | نيحا ، دون تاريخ .<br>باللغة اليونانية . | رقـم النـقش حــب<br>MIVIالمصدره<br>وتاريخه |

|           |                                          |                                                                                               | صيغة الختام                             |
|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           | لصحته وصحة زوجته                         | بيتيلي لوتسي                                                                                  | تركيب العائلة                           |
|           |                                          |                                                                                               | اسم الذي أهدى أو قدم                    |
| ·         |                                          | لصحة الامبراطور الي قيمر تسطوس إلي السي السي السي السي السي المسطس بيا اب السوطن . وصحة اولاه | الصيغة التمهيدية                        |
| اليونانية | ۲۹۰۲ مرأس بعليك<br>۱ دون تياريخ . ماللغة | عهد انتونين بيًا                                                                              | رقم النقش حسب<br>MIVI لمصدره<br>وتاريخه |

اذن نحن أمام حالة إما أن يكون فيها الورثة هم من الموالين لصاحب الوصية ، وهنا تتبدى لنا علاقات الباترونات ، أو أنهم أصدقاءه وأولادهم أو ماشابه . وتشغل النقوش الخاصة الموجهة من اشخاص لآخرين مكانة خاصة وسوف نعرضها أدناه .

نعرف من هذه النقوش أن موجهيها أشخاص يشغلون مكانة رفيعة في مجتمع بعلبك وغالباً اؤلئك الذين قفزوا قفزات هائلة في سلم المراتب الاجتهاعية ووصلوا إلى فئة الفرسان وحازوا على كل ما يترتب على ذلك من أوسمة ومكافآت. ويقابلهم آخرون من يشغلون مكانة اجتهاعية أدن : في احدى الحالات عبد محرر وفي حالة أخرى ابن العبد المحرر. أعلى مرتبة اجتهاعية بين كل مقيمي هذه النقوش كان يشغلها مارك الفي اليمبياك عارب قديم ، وتنزلك مارك يوليوس ماتسير عضو جماعة اغسطس.

نقول: أننا لانعرف ما دفع هؤلاء الناس لاقامة هذه النقوش إلا أن الصيغة المألوفة add الخدمات الاجتماعية وانما ob merita الخير والحاية وغير ذلك من الخدمات الخاصة. ولكن على أية حال تدل هذه النقوش على وجود علاقات اجتماعية في بعلبك قريبة من الباتر ونات مع أنها قد لا تكون مطابقة لها . .

وهكذا تسمح لنا هذه النقوش أن نلقي ضوءاً على تلك الفئة الاجتماعية العليا التي تكونت في بعلبك . فقد خدم هؤلاء سنين طويلة في الجيش وحققوا فيه نجاحات باهرة أهلتهم لاكتساب مكانة اجتماعية مرموقة في الامبراطورية الرومانية حيث شاركوا في أعظم الحملات التي شنتها روما في هذه المرحلة . ثم أصبحوا فيما بعد الفئة الحاكمة في المقاطعات الرومانية .

الواقع أنه ليس لدينا ما يكفي من الوثائق لمعرفة الحالة المادية لهذه المجموعة . لقد لفت غ . يولي نبكانور البعلبكي أنظار العالم القديم كله تقريباً ذلك أنه اشترى جزيرة سالامين التي باعتها اثينا بعد أن حطمها سولا sulla ثم أعادها لها فيها بعد . كها أوصى ل . انطوني سيلون ورثته بتقديم ٠ ٨ جنيها أي ٢٦ كغ من الفضة .

إن مايثير فضولنا في هذه النقوش أن الاشخاص المحوريين فيها بعد أن تقاعدوا لم يساهموا رسميا في إدارة المستعمرات فلا مكان لهم في المجلس أوغيره من المؤسسات الادارية . ونحن نعتقد أن هذه الظاهرة لم تأت مصادفة بل هي رغبة واعية ومقصودة

هدفها عدم الارتباط بالسلطات المحلية . ولكن تأثيرهم على سير أعيال الادارة كان واضحاً إذ أنه كانت لهم علاقات واسعة جداً مع السلطات الامبراطورية كا أن سمعتهم كمحاربين قدماء وضباط قادة كان لها فعلها هي أيضاً . ومن الطبيعي أن امكانياتهم لحماية من هم ادنى منهم في سلم المراتب الاجتماعية كانت كبيرة جداً .

ويدل ظهور أشخاص في أوساط ارستقراطية بعلبك لايرسطون مصيرهم بجهاز السلطة المحلية ، على بداية تشكل فئة اجتماعية بدأت تفقد اهتمامها تدريجياً في ادارة المدينة وسيادتها .

ولكننا نصادف أيضاً فئة أخرى تهتم بجهاز الإدارة المحلي بل وتعمل على التغلغس فيه , ونشير في هذا السياق إلى مارك انطوني ليتسينيا ومبينا باتيت اوربان ( منتصف القرن الشانيم . ) . لقد كمان هذا كماهن جوبيتر البعلبكي ثم انتقل في عهد ادريان إلى فئة الفرسان وكمان ديكوريون ( قائد عشرة )ثم تدرج وحصل على مراتب اخرى اعلى بكثير وحصل على وسام الاستحقاق لقادة العشرة .

بالاضافة الى ذلك تشير النقوش الى قادة العشرة وقرارات النخبة . ويلفت انتباهنا في هذا السياق نصان . الأول من بعلبك وهومؤرخ في الفترة ما بين أعوام ٢٣٨ - ٢٤٤ . ويقول أن قائد العشرة ل . يوليوس سيفيريقدم الى جوبيتر البعلبكي «شمعداناً» . بمناسبة حصوله على مرتبة قائد عشرة (statuam luciferam decurionatus sui) وعلى ما يبدو أن الكلام يجري هنا عن انفاق summa honoraria أو جزء ما منها . والنص الثاني وصلنا من نيحا وهويسمي ناركيس بن كاريوس عضواً في مجلس مستعمرة بعلبك . وهذا الأخير من عائلة ارستقراطية - كهايرى وبحق ج . ب . ري - كوكي - وحصل على مرتبة قائد عشرة والامتيازات المترتبة عنها . ونحن نعتقد أننا أمام عملية على در جة كبيرة من الاهمية - امتزاج الارستقراطية الهلنستية المحلية مع ارستقراطية المستعمرات في فئة اجتماعية واحدة . ولكن المعلومات المتوفرة لدينا لاتسمح لنا بدراسة هذه الظاهرة دراسة اعمق .

لا تزال معلوماتنا عن الأحرار العاديين من سكان بعلبك محدودة جداً. إذ أن غالبية النقوش لا تشير فقط الى نشاط الأشخاص الذين تأتي على ذكرهم ولا الى وضعهم المادي أو المراكز التي شغلوها أو يشغلونها. ومع كل هذا فهناك بعض الاستثناءات التي تعطينا امكانية رسم صورة ما عن احدى الشخصيات التي يبدو للوهلة الاولى أنها لا تتميز عن غيرها من الشهخصيات العادية في المدينة. فالمسمى تيطوس فيبولي كورنوت بي مستأجر لمساحة ما من

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | لقاء خدماته                             | سبب اقامة النقش                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ا<br>م<br>ا                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | مارك انطوني حينون .<br>عبدخابلون المحرر | من اهماري ومها وضعه<br>الاجتماعي                    |
| الى قائد العشرة من الفيلق الثالث ، وقائد العشرة من الفيلت الشالث عشر غيمين السندي كرّم في العسرض بالباسه الزي الأبيض بسقسرار مسن مدينة كولافيان | كوموجين اكليلاً من ذهب والبس بامر منت ذهب المحرض الابيض ، وقلد وسام الفيلق الغالي الثالث ووسام الاستحقاق بناء على قرار قادة العشرة . | السذي قسلده الامسراطسور في حسر ب        | اسم المهدى اليه ووضعه من اهدى وها وضعه<br>الاجتماعي |
| الوتسيى انتوني نازون بن<br>حمارك الفابي .                                                                                                       |                                                                                                                                      |                                         | الاسم                                               |
| ١٨٧٨، بعليك، النصف الشاني من المنصف الشاني من الاول الدقي .                                                                                     | الميلادي                                                                                                                             | ۲۷۹۸ ، بعليك ،                          | رقم النفش حسب<br>JMI ، مصدره<br>وتاريخه             |

| , |                                                 |                                                                                 |                                         |
|---|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |                                                 | لقاءخلماته                                                                      | سبب اقامة النقش                         |
|   | كوينت نيفي بن إباغاتا                           | مارك يـوهي مساتسـيربن<br>بوبلي . سفير                                           | من اهسدي ومسا وضعسه<br>الاجتهاعي        |
|   | الى كاهن جوييترالبعلبكي<br>الافضل والاعظم .     | الى رئيس الحرفيين ، خطيب الفياني خطيب الفيلق الشاني ترويان القسوي قائسة الرتل . | اسم المهدى اليه ووضعه<br>الاجتماعي      |
| · | تيبېرنيفي كلافدي<br>سوسيان سيفېريان بن<br>كوينت | ك ، ، بوبلي ستاتيلي يـوست<br>شـاني استتيان بن غاي .                             | الاسم                                   |
|   | ۲۷۹۲ ، بعلبك ،<br>دون تاريخ .                   | ٤ ٢٧٩ ، بعليك ،<br>التقرن الشاني<br>الميلادي .                                  | رقم النقش حسب<br>IMI ، مصدره<br>وتاريخه |

الأرض (الوثيقة وصلتنا من بعلبك ومؤرخه عام ١١٧/١١٧م) رأى أنه من الضروري أن يسجل تسلسله العائلي حتى الجد الرابع: تيطوس، ابن الحفيد مارك ويبدو أن هدفه من ذلك كان اثبات أصله الروحاني و ثم نصادف في النقوش حرفيين، على الأرجح ممن يملكون ورشاً. حيث تقول احدى الوثائق من بعلبك أن من أقام النصب هو غاي تيطوس كارمي الذي يمتهن صنع أنبابيب المياه من الرصاص أمام هذا النصب للشمس والقمر ويشغل مكانا آخر ليقيم نصبا ثالثا للنصر موشى بالذهب. كها تذكر الوثائق النحات يوليان بن يؤليان الذي أهدى أحد أعماله للإله ايرسيم. وأخيراً تشير الوثائق الى مكان تملكه مجموعة من الاطباء.

ونحن نعتقد أن المحاربين القدماء (الجنود والرتب الصغيرة) هم وخلفاؤهم الذين شكلوا جماهير الاحرار في مستعمرة بعلبك وكذلك صغار الفلاحين والفلاحون متوسطي الملكية ومستأجري الأرض وأيضاً الحرفيون مالكو الورش ونعتقد أيضاً أن السكان الأصليين لعبوا دوراً ما ولكننا مجبرون على ترك هذه المسألة مفتوحة .

### المواطنون الرومان في المدن السورية نفسها

سوف نترك جانباً مسألة الرومان الأصليين \_ لشح الوثائق السورية التي تتحدث عنهم \_ الذين لا يدخلون في قوام الجماعات المدينية المحلية والذين شكلوا تجمعاتهم الخاصة ونلتفت لدراسة أوضاع فئة أخرى \_ اؤلئك الذين حصلوا على حقوق المواطنية الرومانية وبدأوا يتوافدون الى سورية منذ القرن الاول الميلادي .

تفيدنا الوثيقة الشهيرة JMI,II,718من روسوس (نهاية الثلاثينات ما قبل الميلاد) أنه بحوجب القانون الذي أصدره موتاتسي وإميل حصل أحد محاربي اكتافيان القدامي على حقوق المواطنية الرومانية وهو قبطان سفينة ـ سلوقس بن قيودوت . فأعطيت هذه الحقوق لسلوقس نفسه ولأهله وأولاده وزوجته (إذا لم تكن مطلقة) . بالاضافة الى ذلك منح هؤلاء حق الاعفاء

من دفع الضرائب ، وهذا يتوافق والحال القانونية الطبيعية للمواطنين الرومان كهاتم اعفاؤهم من كافة الالتزامات المحلية للمدينة ومن الالتزامات العسكرية أيضاً . كها أعفي سلوقس وأفراد عائلته من كافة الضرائب المتربة على عمليات ادخال واخراج البضائع من والى أية مدينة من مدن آسية وأوروبا . وأخيراً منح حق المشاركة في الاجتماع الشعبي . وتجدر الاشارة الى أن الاشخاص الذين حصلوا على المواطنية الرومانية يستطيعون اقامة الدعاوى القانونية إما في وطنهم حيث يقيمون مسترشدين بالقوانين النافذة في نفس المدينة أو في أية مدينة أخرى تتمتع بالاستقلال الذاتي . وفي نفس الوقت أية دعوى ترفع ضدهم كان يجب أن توجه عبر السفارة إلى سينات روما أو عبر رئيس مجلس المدينة أو نائبه . وتترتب على غالفة هذه القاعدة غرامة تبلغ مليون سيستيرتسي (عملة فضية) . وهكذا أصبح اؤلئك الذين يحصلون على حق المواطنية الرومانية ، عملياً خارج سلطة أجهزة السلطة المحلية مع احتفاظهم عواطنيتهم الاصلية .

ومن المعروف أن أغسطس حاول الحد من الامتيازات والحصائات التي حصل عليها المحاربون القدماء . فقد وصل الينا نقش مؤرخ في القرن ٢/٧ق . م ويحتوي على شرح مفاده أن اؤلئك الذين حصلوا على حق المواطنية الرومانية لا يعفون من الالتزامات والاتاوات المحلية ويكون مثلهم كمثل بقية السكان ويستثنى من هذا الوضع اؤلئك الذين ، حسب القانون ، أو بقرار من السينات أو بقرار من يوليوس قيصر أو اغسطس نفسه حصلوا على حق المواطنية وحق الاعفاء . وحتى في هذه الحالة لم يشمل الاعفاء سوى تلك الالتزامات والاتاوات التي نض عليها قرار الاعفاء . لقد وجه هذا القرار الى كيرنية ولكنه يعكس ، دون شك ، الاتجاه العام لسياسة اغسطس والتي كان يجب أن تترك آثارها على الاشخاص المذين حصلوا على حق المواطنية الرومانية في سورية أيضاً .

ولكن الحال ما لبثت أن تغيرت في ظل الدومينات الذي أعفى المحاربين القدماء ووالديهم وأبناءهم وزوجاتهم من كافة أشكال الضرائب والاتاوات. وتشير الدبلومات العسكرية، بما فيها تلك التي تذكر أشخاصاً سوريين الى منح حق المواطنية الرومانية وراثيا فقط

يتضح مما سبق أن العسكريين من أصل سوري كانوا يؤدون خدمتهم في كافة أصقاع الامبراطورية الرومانية : في بريطانيا ، ميزيا ونوميديا ، كها تشير الوثائق الى مجموعة كبيرة من السوريين الذي كانوا يؤدون خدمتهم العسكرية في القطعات الرومانية المعسكرة في ليبية (سوف ندرس هذه النصوص لاحقاً) : لونجين ، ديونيسودوربن انطوخ ، فاليري

بن - - - - دور ، وهناك شخص آخر لم يحفظ اسمه ، الافاميّ قائد العشرة ماغيون بن ارتيميدور ، الافاميّ الآخر ـ قائد العشرة لونجين ، الانطاكي ـ بن غيرموغين الذي لم يصلنا اسمه . كما وحفظت لنا الدبلومات العسكرية أسماء السوريين : ماتاي بن بولاي والتندمري م . اتسيلي اليكساندر الذي قاد في عام ١٣٤ الكتيبة الكلاندية الاولي التي عسكرت في داكيا ، كما وتذكر لنا هذه الدبلومات مارك بن دامة من جرش (وقد أرخ هذا الدبلوم عام ١٧٥ م . ومصدره افاميا) . ويشير الدبلوم العسكري الذي وجد في عام ١٩٥٤ في فوليوبيلوس الى الكتيبة الاولى لقاذفي السهام والمؤلفة من المواطنين الرومان . وفي عام ١٩٦٧ فوليوبيلوس الى الكتيبة الاولى لقاذفي السهام والمؤلفة من المواطنين الرومان . وفي عام ١٩٦٧ م . اصدر خ . غ . بغلاوم دبلوماً عسكرياً جديداً وجد في سورية ويعود تاريخه لعام ١٩٠٥ م . تقول هذه الوثيقة أن مارك ستيدي كوربولون بن مارك من غيبون قد حصل على حقوق المواطنية الرومانية و مدال على حقوق المواطنية الرومانية و هذه المرحلة في مصر تذكر الوثائق كتيبتي المشاة الثانية والثالثة .

لقد وصلت الينا النقوش التالية التي تتحدث عن المواطنين الرومان (المحاربين القدماء أو أؤلئك الذين حصلوا على حق المواطنية الرومانية بطريقة ما أو أخرى) المذين استوطنوا مختلف المناطق السورية :

| . ۱۳۱۰ ، IGRR,III | غيشمه، القسرن<br>التالف ؟       | فلاقي مكسيم .           | عارب قديم، زوجته أفيريليا<br>انطونيا أقامت على نفقة الأزواج<br>والاولاد نصباً مقدساً، تبرعت<br>بأربعين ألف. |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| . ITIT , IGRR,III | . آفا ، عام<br>۱۹۵/۲۹۶<br>ق. م. | ماغن ومالح .            | من المحارين القدماء<br>يكرمان سوية مع السكان<br>المحليين .                                                  |
| . \\. coyuais_Rey | بصری .                          | ايلي فيتالي             | الكدناسر الثالث                                                                                             |
| IGRR,III          | بصری .                          | كلافدي اندروماخ .       | رنیس                                                                                                        |
| . ۱۳۲\IGRR,III    | بصری .                          | يوليوس مارتسيان         | سرتبته غير معروفة                                                                                           |
| . ۱۳۲۰/GRR,III    | بصرى القرن<br>الثاني م          | سايين اقريلي .          | مرتبته غير معروفة                                                                                           |
| . \٣YVlGRR,III    | . بصری                          | فلافي ايني .            | قائله عشرة                                                                                                  |
| ۱۲۸۰ IGRR,III     | مأدبا .                         | غ . دوميتسي اليكساندر . | قائد عشرة في الفيلق<br>الكيرناسي الثالث .                                                                   |

| . זוד , SEG,XIV   | حوالي عام ١٠٠٠ .         | تبيري كلافدي باتروبي .<br>أصله من انطاكية . | حائز على عدة بطولات في الالعاب<br>الرياضية ، مواطن انطاكية<br>والاسكندرية |
|-------------------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| . 141 . SEG,XVIII | جبيل القرن الثاني<br>م . | فيل<br>اهري                                 | معلم فلسفة مأجور . يكرّم كمواطن<br>ويقام له قصب من البرونز .              |
| SEG,XVIII         | صيدا .                   | امضيون .                                    | شاهدة قبر. على الارجح أقامها له<br>عبيدة .                                |
| . ۱۱۰٤ ، IGRR,III | صور .                    | مالح غاي يوليوس .                           | من المحاربين القدماء.                                                     |
| . YYYY . IGRR,III | المزيويب .               | ساتورنين بن يغنومة .                        | عارب الفيلق الكيرناسي الثالث<br>عضو بجلس المدينة .                        |
| . ۱۲۸٦ , IGRR,III | ادرع - ۱۲۲ عام .         | ماغن باسوس .                                | مرتبة غير معروفة .                                                        |
| . ۱۳۰1 , IGRR,III | ساخونة الخضر             | تافرين بن عبوتان .                          | من المحاربين القدماء.                                                     |
| . ١٣٠٤ . IGRR,III | آيون .                   | باسوس بن فیکنور ،                           | من المحاريين القدماء                                                      |

|            | . ۱۰۰۰ , IGRR,III | سلوقية .         | كاسيوس بريسك .         | قائد عشرة في الفيلق الرابع.                                    |
|------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|
|            | . ITIO , JMI,IV   | افاميا           | ليتسيني سايينيان .     | «من المحاربين»، اصبح ولله<br>سيئاتوراً.                        |
|            | . orq , SEG,I     | افاميا .         | بوبلي ايلي كريسب .     | ممثل ، مواطن مدينة افاميا ، يكرم<br>بقرار من «المجلس والشعب» . |
|            | . 1941 , IGRR,III | دمشقي            | فلافي اولىيان .        | من المحاربين القدماء.                                          |
| - 177      | . ۱۰۷٤ . IGRR,III | حص عام ۱۲۸ م .   | لوتسي انطوني .         |                                                                |
| ·          | . ۱۰۷۳ , IGRR,III | بعلیك عام ۲۸ م . | غاي يوليوس بن مينادر . |                                                                |
|            |                   |                  |                        | الرابع ، مواطن ارواد ، يكومه والمجلس والشعب .                  |
|            | IGBR III          | ()               | ما الله                | قائل عشرة في الفيلة، السكيفي                                   |
|            | \`^^ GRR III      | ده القلع         | . مالت رحلة . يحيا     | رئس عمومة الثلاثين .                                           |
| ~ <u>'</u> | . ۱۹۲ , SEG,XVIII | انطاكية .        | مارك اتيلي مكسيم .     | معلم فلسفة مأجور ، يكرم كمواطن<br>مر. مواطني المدينة .         |

|                    |                        |                                    | <b>H</b>                                            |
|--------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ))v· , [GRR.][]    | جلودة .                | يوليوس فالينت                      | ع من المحاربين القدماء.                             |
| . ۱۱٦٨ , IGRR,III  | تل الشهاب .            | غ فاليري مكسيم.                    | عارب .                                              |
| . ۱۱٤٨ IGRR,III    | اللحة .                | يوليوس مكسيم .                     | عارب في الفيلق الغالي الثالث.                       |
| . ۱۱۳۰ IGRR,III    | الكسيفة .              | افريلي مايور .                     | من المحاريث القدماء في الفيلق<br>الكيرناسي الثالث . |
| . ۱۱۱ε . IGRR,III  | فيئة القرن الثاني م .  | افريلي كفيرنالي .                  | قائد عشرة في الفيلق الغالي الثالث .                 |
| . ۱۱۱۱۰ , JGRR,III | افيقا .                | فاليري مارك .                      | من المحاربين القدماء من فرسان الفيلق الرابع .       |
| . ۱۲۲۱ , IGRR,III  | . پر                   | افريلي آني بن ديوميد .             | من المحاربين القدماء .                              |
| . ۱۲۱۲ , IGRR,III  | ا .<br>م .             | اولىي سكافىرىان .                  | احد قادة المدينة .                                  |
| . ١٠٠٩ , IGRR,III  | کفرنابو ، عام ۱۲۶<br>۲ | نحسيري<br>انطوني ـ دوميتسيان غاي . | حرفيون .                                            |

|     | ۱۳۰۹ ، IGRR,III    | عرمان .               | سيفير بن سليمة .        | من المحاربين القدماء .                                  |
|-----|--------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
|     | . 108,CIL,III      | خمران .               | غ . يوليوس مكسيم .      | من المحاريين القدماء .                                  |
|     | . ۱۲۳۱ , IGRR,III  | . تناطة               | تىيىري كلافدي ناتارىل . | قائد عشرة .                                             |
|     | . YAY IGRR,III     | السودا .              | م . كوكتسي غيرمان .     | محارب في الفيلق الكريناسي<br>الثالث ، اهدى ثلاث قناطر . |
| -1. | . ואאו , IGRR,III  | السودا .              | ايلي يوليان .           |                                                         |
| 10_ | . ۱۱۱۸ IGRR,III    | . قىمەد               | سيلفان .                | من المحاربين القدماء.                                   |
|     | . ۱۱۸۷ IGRR,III    | ام الزيتون .          | اولبي كاسيان .          | محارب قديم . يساهم في بناء المكان<br>المقدس .           |
|     | . ۱۱۷۹ , IGRR,III  | ايريته ، عام ۱۳۹<br>۲ | ت . افريلي كفيريثالي .  | بني بوابة على نفقته الخاصة .                            |
|     | . יייייי , IGR,III | نجران                 | يوليوس غيرمان .         | من المحاريين القدماء في الفيلق<br>الكيرناسي الثالث .    |
|     |                    |                       |                         |                                                         |

|       | . ۱۲۱٦ , IGRR,III  | عبدلة .                         | افيريلي سابين .                                         | من المحاربين القدماء .                                 |
|-------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       | . ۱۲۱۸ , IGRR,III  | ميردوخة .                       | يوليوس مكسيم .                                          | من المحاربين القدماء .                                 |
|       | . וריזו , IGRR,JII | منا                             | الاسم غير معروف .                                       | يسلفكر السنقش المتحاربين المتحاربين القدماء المطارنة . |
|       | . ۱۲۷۱ , IGRR,III  | ٠. مىحني                        | سيغير مكسيم .                                           | من المحاريين القدماء.                                  |
|       | . ١٠٠٠ , IGRR,III  | عبيدات عام ١٤٥                  | غ. فلافي غلافير.                                        | اقام مذبحاً للاله زفس على نفقته<br>المخاصة             |
| -177- | . ۱۰۰۸ , IGRR,III  | حاطورا عام ١٩٥<br>م.            | اميلي ريغين بن المحارب اولبي<br>ريغيلا واميلي بطليموس . |                                                        |
|       | II,IML , oos .     | بريية نهاية القرن<br>الثاني م . | ت . فلافي يوليان .                                      | من المحاربين القدماء في الفيلق<br>الاغسطسي الثامن .    |
|       | . ١٢٤٩ . IGRR,III  | . دوما                          | فيليب .                                                 | من المحاربين القدماء واصبح رئيس<br>مجلس المدينة .      |
|       | . 1727 . IGRR,III  | راضيم .                         | فلافي اليكساند .                                        | من المحارين القدماء.                                   |
|       | . YYEY . IGRR,III  | رامة خازم .                     | يوليان .                                                | قائد عشرة في الفيلق السكيفي                            |

بناء على ما تقدم نستطيع أن نؤكد أن استيطان المحاربين القدماء الرومان في سورية قد حدث في الفترة من القرن الأول وحتى الثالث الميلادي ضمناً. وكان بينهم جنود كانوا قد أدوا خدمتهم كمقاتلين في قطعات الجيش الروماني المتواجدة في سورية . حيث أقام هؤلاء هنا فترة زمنية طويلة وانقطعت علاقاتهم مع أوطانهم الأصلية وبنوا علاقات أخرى جديدة في أماكن تواجدهم فاستقروا هنا وانخرطوا في الجهاعات المدينية . أما الفئة الثانية من المحاربين القدماء فقد تكونت من المحاربين المحليين الذين أدوا خدمتهم العسكرية في أماكن بعيدة عن مسقط رأسهم . ولكنهم عادوا بعد أن سرحوا الى موطنهم الأصلى وانضموا إلى الوضع التقليدي لعائلتهم المتواجدة في مجتمع المحاربين القدماء، والحاصلون على حق المواطنية الرومانية أكثريته الساحقة . ونحن لانشك في أنه جرى الحصول على المواطنية الرومانية بطرق أخرى (مثلاً ، شغل مناصب عالية في المدن) ولكن لا تتوفر لدينا وثائق من سورية بهذا الشأن . وكان المواطنون الرومان الجدد يتخذون لأنفسهم أسماء الأباطرة المتواجدين أثناءها في السلطة ، أي أن هذا المواطن الجديد أصبح تابعاً للبيت الامبراطوري وأمن لنفسه دعم ومساعدة السلطات في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي . ومن الطبيعي أن هذا المواطن الجديد عندما ينفذ واجباته كتابع فعليه أن يقدم كل الدعم للسلطات الرومانية أي أن هذه السياسة قد خلقت مرتكزاً اجتهاعياً للامبراطورية في المستعمرة.

بالاضافة الى ذلك كان هؤلاء المواطنون الجدد يحصلون بانتقالهم من أوساط المحكومين الى أوساط الحاكمين على غرج ـ في حال توفر الامكانيات المادية اللازمة ـ إلى جهاز ادارة المستعمرة وتنفتح أمامهم وأمام خلفائهم الطريق واسعة للوصول الى فئة الفرسان وحتى الى فئة السيناتورية وبالتالي الى المستويات الرفيعة في الامبراطورية .

بين يدينا معطيات هامة تحكي عن سلوك بعض المواطنين الرومان من أصل سوري سلّم الرقي الاجتماعي وتؤكد هذه الأمثلة على أن الامكانيات التي تحدثنا عنها كانت تتحول الى واقع فعلى .

من أوائل السوريين اللامعين ـ من وجهة نظر المواطن الروماني في القرن الـ م . ـ والمعروفين لنا المدعول . اميلي يونك . يقول النقش أنه كان من المواطنين الخيرين للمدينة الفينيقية تريبوليس (طرابلس) . وتعتقد أكثرية الباحثين

أن يونك هذا ولد ونشأ في هذه المدينة . وفي عام ١٢٥عين ليغاتاً (ليغات ، لدى الرومان ـ سفير ، يؤدي مهمة سياسية ـ المترجم) لمقاطعة آخاي . وفي عام ١٢٧ م . أصبح سوية مع سيكست يوليوس سيفير coksvi suftus . ومن المحتمل أنه كان نائب قنصل في آسيا أيضاً . لقد لعب خلفاء هذا الرجل من بعده دوراً هاماً في حياة روما . فالمدعو اميلي يونك شغل منصب concul suffectus في المتيلي سيفير .

وليس أقل متعة تتبع مصير آل افديف من قرّة . وأول رجل معروف لنا من stulis العائلة هو معلم فن الخطابة غ . افيدي غيليودور . لقد كان هذا العائلة هو معلم فن الخطابة غ . افيدي غيليودور . لقد كان هذا وpi في عهد انتوثين بيا من ١٣٨ وحتى ١٥٠ بريغيكتا (منصب اداري قضائي وعسكري في العصر الروماني ـ المترجم) . أما ولده غ افيدي كاسيوس فقد كان في الفترة الواقعة بين ١٦١ ـ ١٦٨ م . coonsul suffectus ـ سوية مع تسيلس بلانتسيان . وعندما أصبح قائد الفيلق الغالي الثالث شارك في الحرب ضد البارفيين في تحطيم فزاوغز . ثم أصبح ليغاتا على سورية من عام ١٦٨ م (؟) حتى ١٧٥ م . في عام فزاوغز . ثم أصبح ليغاتا على سورية من عام ١٦٨ م (؟) حتى ١٧٥ م . في عام

ولدينا مثال آخر في التدمري ل . يولي يوليان الذي أصبح أجداده ، على ما يبدو ، مواطنين رومان منذ النصف الاول من القرن الاول الميلادي . في عهد كومود شغل يوليان منصب بريغيكت . وفي نهاية حياته شغل دوميتسيي اولبيان هذا المنصب ـ وديميتري اولبيان هذا الشهر محام روماني على الإطلاق ، ولد في صورٌ .

وأخيراً نشير إلى حياة رجل آخر من هؤلاء الرجال اللامعين \_ إنه الانطاكي تيبيري كلافدي بومبيان . لقد حصل أجداده من جهة أبيه على المواطنية الرومانية في النصف الأول من القرن الأول الميلادي بينها حصل عليها أجداده من جهة أمه منذ القرن الأول قبل الميلاد . لقد كان والده ينتمي الى فئة الفرسان أما هو فقد أصبح سناتوراً . وفي عام ١٦٧ م . أصبح ليغات بانونيا السفلي وفي عام ١٦٩ م تزوج من ابنة مارك افريلي \_ لوتسيلا اغسطة ، أرملة لوتسيا فيرا . في عام ١٣٧ م كان يقوم مع كلافدي سيفير بمهام قنصل . وفي عهد جابير تيناكس ، الذي اقترح عليه مشاركته السلطة الامبراطورية ، وصل الى قاعة السينات عضواً كامل الحقوق .

نعتقد أنه من المهم أن نشير الى أن ترويان كان قد طلب أن يوظف السيناتور \_ من المقاطعة ثلث ثروته في ملكية الارض في ايطاليا نفسها ولكن مارك افريلي خفض هذه الحصة الى الربع . وبهذا يصبح هؤلاء جزءاً لايتجزأ من الارستقراطية الايطالية نفسها.

وإذا أردنا أن نبحث عن تفسير لظهور السوريين في سيات روما فإننا نقع عليه في اطار السياسة العامة للأباطرة تجاه المقاطعات ، وخاصة الشرقية ـ في سعى السلطات الرومانية لكسب الارستقراطية المحلية الى جانبها . ولقد بدأ التطبيق العملي لهذه السياسة منذ عهد اغسطس.

لقد أصبح واضحاً الآن أن الوضع الاجتماعي للأشخاص الذين حملوا أسهاء رومانية لم يكن واحداً . فمنهم الحرفي ومنهم الأغنياء وأصحاب الثروة الذين استطاعوا تقديم هدايا ثمينة وتقدمات كبيرة (وصلت حتى عشرة آلاف دينار) . ومنهم رؤساء مجالس المدن ، ومن حمل لقب «محسن» المدينة . بكلمات اخرى ما نراه هو تغلغل المواطنين الرومان إلى صفوف الارستقراطية المحلية . وفي بعض الحالات يجري التأكيد على أن المحارب القديم هو في نفس الوقت مواظن من مواطني المدينة . وهذا التأكيد لم يأت مصادفة : فهو يؤكد أن المحارب القديم الذي حصل على حق المواطنية الرومانية واستوطن المدن السورية لم يفقد م اطنيته

ولكن الأمر الذي لا زال في دائرة الغموض هو هل كان سحب المواطنين الرومان ، أي الذي حصلوا على المواطنية الرومانية ، من تحت سلطة الاجهزة المحلية \_ هل كان امتيازاً خاصاً يهدى بموجب قرار خاص تصدره السلطات الرومانية ، كما كان الأمر مع سلوقس بن فيودوت أم كان نتيجة طبيعية للحصول على المواطنية . ولكن الالتزامات التالية تلفت النظر : ليس هناك أي بند خاص بهذا الشأن في «الدبلومات العسكرية» الشهيرة ، وفي التفسير الذي أعطاه اغسطس حول عدم اعفاء المحاربين القدماء من ضريبة الملكية لاوجود للمادة الصريحة بهذا الشأن أيضاً . ولكن وجود فقرة خاصة في حادثة سلوقس إنما يدعم الاحتمال الاول. ولكننا نعتقد أنه في الحالات العادبة لم تظهر هناك مسألة محاكمة المواطن «بموجب شكوى» ولذلك لم يكن هناك أي خلاف بينه وبين الادارة الرومانية أو المحلية . ومن هنا نستنتج أن محاكمة المواطن الروماني هي مهمة السلطات الرومانية وحدها فقط وهذا لم يكن بحاجة لأي تأكيد . وهذا هو واقع الحال فعلًا فلو أن السلطات الرومانية وضعت سيادة مواطنيها تحت تصرف السلطات المحلية للمقاطعات لفقدت المواطنية أهليتها الحكومية الفريدة.

وهذا يخلق في نفس الوقت فئة من الناس في المدينة لها تأثيرها المتنامي في المجتمع ومستقلة ، إلى حد بعيد ، عن السلطات المحلية ، ولها علاقاتها وصلاتها المباشرة مع السلطة الامبراطورية والباب مفتوح أمامها للوصول الى صفوف الفئات العليا في الامبراطورية ذلك أنها سندها الباشر في المدن. أما نتائج هذه العمليات فقد لخصها مرسوم كركلا.

من المعروف مرسوم كركلا أعطى حق المواطنية الرومانية لكل سكان الامبراطورية . أما الأهداف التي سعى الأمبراطور لتحقيقها من وراء اصدار هذا المرسوم فليست واضحة تماماً . يقول الاتجاه المعادي للامبراطور أن هدفه الاساسي (وهذا ممكن) كان توسيع دائرة دافعي الضرائب وبالتالي زيادة دخل الخزينة الامبراطورية ".

ولكن أيّة كانت أهداف كركلا فإن أهمية مرسومه تجاوزت كثيراً حدود السياسة المالية الصرفة . فتأسيساً على الوثائق التي وصلتنا من مختلف المناطق والمدن السورية لابد وأن نوافق الباحثين الذين رأوا أهمية مرسوم كركلافي أنه توِّج عملية تحويل كل الأراضي التابعة للامبراطورية الي orbis romanks ، كما وجعل كيل قاطنيها مواطنين رومان ، بعيد أن كانوا تابعين للسلطة الامبراطورية وبذلك تكون القاعدة الاجتماعية للسلطة الامبراطورية الرومانية تدتوسعت إلى أقصى حد ممكن.

هل ألغي هذا المرسوم المواطنية الأصلية \_ المحلية ؟ نحن لانعرف . فالوثائق لم تعطنا أية اشارات مذا الخصوص . ولكن استمرار وجود البناء البوليسي حتى عام ٢١٢ م يجعلنا نتوقع أن المواطنية المحلية لم تلغ .

بإلغائه للتناقض القائم بين الرومان وسكان المقاطعات جعل مرسوم كركلا كل سكان الامتراطورية كتلة واحدة تبابعة لبلامبراطور الأمر البذي دفع التناقضات الاجتباعية إلى الواجهة \_ التناقضات بين honestioresوبين humilio . لقد أعد هـذا المرسـوم التربـة الملائمة لظهور نظام الدومينات.

وهكذا نستطيع أن نقول الآن أن نظام التبعية الشخصية \_ عبيداً وأحراراً هو الذي طبع بميسمه البنية الآجتماعية للمجتمع السوري في المرحلة الواقعة ما بين القرنين الأول والثالث للميلاد (بما في ذلك «العبيد المؤقتين» في دورا \_ يوروبوس) . أما السكان الأحرار فقد انقسموا من حيث الشخصية المدنية إلى : تابعين للامبراطور ، المواطنين الرومان والناس التابعين لسلطة البوليسات . وهؤلاء الاخيرون انقسموا بدورهم الى أحرار ونصف أحرار .

أما التركيب الطبقي للمجتمع السوري في هذه المرحلة فقد ٢ ، ان على الشكل التالي: المستغلون (بفتح الغين) وهم المنتجون المباشرون المحرومون من ملكية وسائل الانتاج (العبيد والأحرار شكلياً والعمال المأجورون)، صغار الملاك وأصحاب الملكيات المتوسطة المذين يشاركون مشاركة مباشرة في عملية الانتاج والذين يستغلون عمل الغيرلتوفير الامكانيات اللازمة، ثم كبار الملاك الذين لا يشاركون مباشرة في عملية الانتاج ويعيشون على حساب استغلال عمل الأخرين.

# الفصل الخامس

#### المدينة السورية: الجماعة المدنية والبناء الإداري

#### سكان المدينة السورية

تتصف المعلومات التي وصلتناعن عدد السكان الأحرار في المدن السورية بالتقطع والتبعثر . والواقع أن ما أورده يوستيان من معلومات عن الهزة الأرضية التي اجتاحت سـورية في النصف الأول من القرن الأولم. يعطينا صورة عامة عن عدد سكان البلاد ككل. فقد أودت هذه الكارثة بحياة ١٧٠ ألف إنسان كما قضى على مدن بأكملها وعانت البلاد كلها من خراب كبير. ولكننا لانعتقد أن هذا الرقم يطابق واقع الحال بالنسبة لعدد سكان البلاد في الفترة المدكورة فإذا قارنا هذا الرقم بالأرقام المعروفة لنآمن مصادر أخرى لاتضح لنا أنه إذا ما كان رقم يوستيان صحيحاً فإن أي كلام عن خراب البلاد من الناحية السكانية يصبح مبالغـاً فيه . والصورة الواقعية فعلاً هي التي يعطينا إياها الإحصاء الذي أمر بإجرائه كفيريني (أعوام ٦ - ٧م .) اسكان أفاميـا وحدُّهـــا حيث بلغ عددسكــانها الأحَّرار آنئـذُ١١٧ أَلْفُ نَسْمةً . وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذا الرقم لايشمل العبيد ولا غير المواطنين (أي الأحرار الذين لا تمتعون بحقوق المواطنية) فإن عدد سكان أفاميا كان - كما يعتقد ف . كيومون - ٢٠٠ -• • ٥ ألف نسمة . ولكن كيومون لم يشر إلى المقاييس التي اعتمدها في تقدير هذا الرقم . وإذا ما قارنا هذا التقدير بمعطيات مصادر انطاكية يصبح لـزاماً علينا أن نشك في تقـدير كيـومون هذا . فحسب MAKK.,2,45 اشارك في الإنتفاضة ضد ديميتري الأول ١٢٠ ألف نسمة .

إلى أي حديتطابق هذا الرقم مع الواقع ؟ نحن لانعرف . ولكننا نعتقد أنه لايتناقض كثيراً مع واقع الحال الذي كان سائداً فعالاً في تلك الفترة (النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي) . ويورد يوحنا الذهبي الفم رقم ٢٠٠ ألف نسمة في نهاية القرن الأول الميلادي . أما الفرق فيمكن أن نحسبه الزيادة الطبيعية لعدد السكان. ونعتقد أن ما يقترحه ج. حداد من أن يوحنا الذهبي الفم كان يقصد كل سكان المدينة الأحرار له أيضاً نصيبه من الصحة . ولقد حاول هذا الأخير التأكيد على أهمية وجدارة ووقار أغناطوس الأسقف السابق لهذه المدينة الضخمة بعدد سكانها . وفي مثل هذه الحال يجب أن يكون الأمر سيّان بالنسبة للكاتب أدخل - 177أولئك الذين لا يتمتعون بحقوق المواطنية في عداد السكان أم لا . ونحن نعتقد أن مصطلحات هذا المقطع تتناقض مع مشل هذا المفهوم . يقول يوحنا النهبي الفم : -de مصطلحات هذا المقطع تتناقض مع مشل هذا المفهوم . يقول يوحنا النهبي الفم : كورباتوف mone is eikosinek., teinomenon myriadas وقال لها بأن كلمة demos هي اصطلاح يعني لدى كل رجال الدين بما فيهم يوحنا النهبي الفم الرعية كلها ومن هنا نستطيع القول أن المقصود هنا كل سكان انطاكية دون أي فرق وعلى الأرجح أن يوحنا الذهبي الفم استقى معلوماته من المصادر المحلية الرسمية . ولذلك تأسيساً على معطياته نعتقد أن عدد سكان انطاكية وكذلك أفاميا لم يتجاوز في القرن الأول الميلادي المئتي ألف نسمة . وعلى الأرجح أن هذا انعدد الوسطي لسكان المدن السورية الكبرى .

#### الجماعة المدنية

تؤكد المعطيات المتوفرة لدينا أن المدن السورية بقيت حتى في القرن الأول الميلادي عبارة عن جماعات مغلقة من العسير جداً الدخول إليها . وتروي إحدى الوثائق التي وصلتنا من سلوقية بيريا (حزيران عام ١٨٦) عن حصول المدعو أرسطولوخ على حقوق المواطنية في المدينة (كان هذا بمن يحملون لقب «من الأصدقاء المفضلين» للملك سلوقس الرابع) . ومن الملكت للنظر هنا أن مجلس الشعب هو الذي اتخذ هذا القرار بناءً على طلب من الملك إلى من عمله تعرب عمثله في هذا المجلس . فقبل اتخاذ مثل هذا القرار كان على الملك أن يطلب من عمثله تقديم اقتراح إلى مجلس المدينة . وكان منح حق المواطنية هذا عبارة عن مكافأة كرم بها أرسطولوخ لقاء خدماته – الحقيقية أو الكاذبة – للملك والمدينة وكذلك لقاء الصفات من الحاشية يتمتع بها . وبما أن أمر الملك (أوطلب الملك الذي يعتبر أمراً) يتعلق هنا بشخص من الحاشية يتمتع بلقب مهم جداً لذلك نقراً في مقدمة مرسوم منح حقوق المواطنية ما يلي : من الحاشية يتمتع بلقب مهم جداً لذلك نقراً في مقدمة مرسوم منح حقوق المواطنية ما يلي . ويبدو أن مثل هذا النظام بقي سائداً حتى في ظل الحكم الروماني إذ أنه ليست لدينا أية وثائق ويبدو أن مثل هذا النظام بقي سائداً حتى في ظل الحكم الروماني إذ أنه ليست لدينا أية وثائق تشبت العكس . ويبدو أنه وضع خصيصاً ليطال الأشخاص الذين يتمتعون بوضع اجتهاعي راق وبالتالي بثروة مادية محترمة .

ويشير كيومون إلى أنه لكي يحصل المرء على حق المواطنية في تارس ، التي كانت حتى عام ٧٣م تحت ليغات سورية - كان عليه أن يدفع ٥٠٠ درهم لخزنة المدينة وتقول بعض الوثائق بهذا الشأن أنه حتى المولود في تارس لا يستطيع الحصول على حقوق المواطنية مالم يدفع

هذا المبلغ حتى ولوكان أجداده من أصل تارس . وتنطبق هذه القيود على الفقراء وكذلك على أولئك الذين لم تندرج أساؤهم في قوائم الإحصاء الدوري لعدد مواطني البوليس . ويبدو واضحاً كل الوضوح الطابع الطبقي لهذه البنود التي يبقى بموجبها قسم كبير من السكان «خارج الدولة» .

ومما يدل على مدى أهمية الإنتساب إلى الجهاعة المدنية أن واضعي اللوائح كانوا يرون أنه من الضروري الإشارة الى أصل ومواطنية الشخص المعني . فالنقش التدمري المؤرخ عام ١٣٢ والمذكور سابقاً يأتي على ذكر المدعو عبيدو بن عنامو بن سعد الله . عندما أصبح هذا الشخص فارساً في هيرت سهاه النقش «نبطياً» أي أنه لم يتخل عن مواطنيته السابقة ولم يحصل على المواطنية التدمرية مع وجوده في منطقة تابعة لتدمر . ونجد في نقش آخر مشالاً مشابهاً لهذا . إذ يكرم النقش المدعو مارك يولي مكسيم أريستيد - وهو مواطن من بيروت ووالد لوكولا زوجة بيرتيناكس فهذا أيضاً لم يكتسب المواطنية التدمرية . وعندما كان التدمري يقيم نصباً في مكان ما بعيد عن تدمر كان يشير إلى أصله وموطنه .

في بداية القرن الثالث حاولت السلطات الرومانية الحدمن الجماعة المدنية وذلك بمنع تغلغل أي شخص كان فيها دون موافقة أعضائها . ويعتبر النقش الـذي وصلنا من فينة ذو دلالة خاصة في هذا المجال . فهو عبارة عن نسخة عن رسالة موجهة من ليغات سورية يوليوس ساتورنين إلى «ميتروكومية الفينيين» والتي كانت المركز الاداري للتراخونيتين. ويندرج هنا أمر صريح صادر عن رئيس الإدارة الرومانية : «إذا ما سكنكم أحد ما عنوة ، محارباً كان أم عادياً ، فسوف يعاقب بعد أن تخيرونني ، ونرى هنا أنه يمنع منعاً بالشاحتي الاستيطان العادي في الأراضي التابعة للجاعة دون إذن منها - حتى ولوكان المستوطن شخصاً يتمتع بحدما من الامتيازات . كهاويشار في هذه الرسالـة إلى أن سكان ميــتروكوميــة غير ملزمين بآداء مساهمات جماعية لصالح الوافدين إليها ويمنع إلزامهم بذلك فهم غير ملزمين باستضافتهم في بيوتهم طالما أنه يموجد في القرية نزل . ويبدو أن هذا القيد يمذل في إطار تنظيم تواجد عابري السبيل في أراضي الجهاعة . ولانجد عناء في أن نرى في هذه السياسة ما يناقض سعى السلطات الرومانية لللاعتماد على فئة المحاربين القدماء وخلق فئة مماثلة بين السكان . ولكن هذا التناقض ليس إلا تناقضاً ظاهرياً فقط . فإذا ما وافقت المتروكومية على استطيان شخص ما فإن السلطات عندها لاتمانع ونحن لانشك في أنه كانت تتوفر لدي السلطات الرومانية والأغنياء والمحاربين القدماء مختلف الوسائل التي تجعلهم يحصلون على الموافقة المطلوبة . فنحن نعرف حالات كان فيها الشخص الواحد مواطناً لعدد من البوليسات. فقد اشرنا سابقاً إلى أشخاص من جبيل وإنطاكية عمن حصلوا على حق المواطنية في ديلفيا. ولكن هذين الشخصين كانا فيلسوفين وقد يكون حصولها على مواطنية ديلفا عثابة مكافأة لهما. ويشير أحد النقوش الرومانية المؤرخ عام ٢٠ م. إلى تيبيري كلافدي باتروبي - بطل عدد من المباريات الرياضية حيث منحه نيرون حق المواطنية الرومانية ، أصله من انطاكية وكان محمل المجنسية الاسكندرانية ، كا وصلتنا بعض الوثائق الأخرى (من اللافقية مثلاً) تروي نفس الحوادث . ولكن يبدو أنه لا يجوز أن نستخلص من هذه الحوادث أية نتائج حول انتشار هذه الحوادث . ولكن يبدو أنه لا يجوز أن نستخلص من هذه الحوادث أية نتائج حول انتشار هذه الطاهرة في الفترة ما بين القرن الأول والقرن الثالث فكم بالأحرى عن أنها كانت تبطبع بطابعها المرحلة التي نحن بصدد دراستها . إذ أنه يبدو أن هذه الحوادث ليست سوى مكافآت بطابعها المرحلة التي نحن بصدد دراستها . إذ أنه يبدو أن هذه الحوادث ليست سوى مكافآت قدمتها المدن لأشخاص متشيزين في مجال الرياضة أو العلم أو الفن أو غير ذلك .

ونحن نعتقد بأهمية الناحية التالية وهي أنه حسب التصورات التي كانت سائدة في العصر الذي نحن بصدد دراسته - أن تصبح مواطناً لمدينة ما لا يعني فقط أن تعيش في هذه المدينة بل أن تستغل بنشاط هذه الحقوق . فقد كتب فيلون الإسكندراني : «وكيف لا ، فلكي لا يكون من السذاجة بل من الغرابة أن نسمي أولئك الذين لا يعيشون فقط في المدينة بل ويشاركون في المجلس والقضاء ومجلس الشعب ويمارسون التجارة والفن - نحلوعين وأولئك الذين لا ذكر لهم إطلاقاً في اللوائح أو محكومين بجرم شائن - مواطنين» . ونرى هنا عرضاً لواجبات وصلاحيات المواطن ولكن بأسلوب سلبي ويبين هذا العرض أن النشاط السياسي في إطار المدينة لم يكن مجرد مثال أعلى بل حقيقة لها جذورها الممتدة في التاريخ البعيد . لقد اقتضى وجود حقوق المواطنية إمكانية المشاركة في ادارة المدينة وفي تحقيق سلطة قانونية عامة على أراضيها . ومن الطبيعي أن يكون وجود كل هذه الحقوق سبباً للحدمن دائرة الناس الذين يحق لهم التمتع بها .

## التنظيم الداخلي للجماعة المدنية

لقد اصطلح على تسمية الوحدة الادارية للبوليس الكلاسيكي القديم «بالقبيلة» - وهي أهم وحدة بنيوية لهذا البوليس على الاطلاق. ولاشك أنها تكونت وغت من الوحدات العائلية التي تربطها ببعضها البعض صلة القربي ولكنها تكاملت مع الزمن وتوسعت حتى شكلت البوليس. وفي المرحلة التي نحن بصددها كانت «القبائل» في الأراضي السورية عبارة

عن تشكيلات اصطناعية قامت على أساس عامل الحدود (الواقع أنه ليس لدينا ما يدل دلالة مباشرة على ذلك) . إلا أن الوضع في تدمر كان أكثر تعقيداً ، كما سنرى حيث «القبائل» التي تجمعها صلة القربى تعايشت لفترة طويلة من الزمن مع «القبائل» الادارية - فيلات (أي وحدات ادارية تجمعها وحدة الأرض File - المترجم) .

ونادراً ما تشير الوثائق والمصادر من البوليسات اليونانية في سورية اشارة مباشرة الى الفيلات. ولكن مثل هذه الإشارات موجودة على أية حال. ففي المرسوم الذي أصدرته سلطات سلوقية بيريية بإعطاء أرسطولوخ حقوق المواطنية طلب إلى أمين السجل المحلى تسجيل أرسطو لوخ في سجلات الديم - Dem (وحدة إدارية تشكل جزءاً لايتجزأ من الفيلا) الأولومبيي لقيلة اللاذقية وبناء على ذلك نستطيع القول أن المدينة احتوت قسمين إداريين : الديم والفيلا والانتساب الى الجاعة المدنية كمان يعني الدخول في سجلات هذا وذاك . وتسمح لنا المقارنة بين هذا الوضع وشبيه الذي كان سائداً في اليونان بالقول أن الديم هو جزءً لا يتجزأ من الفيلال. وحسب رواية ليباني ، فإن مثل هذا التنظيم كان مــوجوداً في إنطاكية أيضاً: فقد كانت الجنماعة المدينية تنقسم هنا إلى ثمانية عشرة فيلا. ولكن يبقى السؤال التالي غير واضح . كيف تم التوفيق بين هذا التقسيم الاداري لانطاكية وبين التقسيم الذي نشأ هنا تاريخياً والذي انقسم البوليس بموجبه إلى أربعة أجزاء . يقول سترابون ان كلل جزء من هذه الأجزاء الأربعة كان محاطاً بسور يفصله عن الجيزء الآخر. ولقد بني أحد هذه الأسوار سلوقس الأول نفسه ويبدوأن الآخر ظهر بشكل عفوى نتيجة لتدفق موجة جديدة من المستوطنين والثالث بناه سلوقس الثاني كالينيك أما الرابع فقد بناه أنطوخ الرابع إبيغان. وبما أن عدد الفيلات لا يتطابق مع عدد المناطق الأربع فليس من المحتمل أن تكون الفيلات قد توزعت بينها بالتساوي مع العلم أن هذين التقسيمين تقاطعا مع بعضها بطريقة ما ومعنى ذلك أن كل مواطن من مواطني انطاكية كان مسجلًا في احدى الفيلات بغض النظر عن المنطقة التي عاش فيها . كما وتشير الوثيقة السورية المعروفة عن بيع عبدة إلى الفيلا الثانية عشر في مدينة الرها. ويبدوأن الفيلات هنالم تحمل أسماء، وعددها لم يكن أقل من إثنتي عشر کیا هو مذکور.

سوف ننتقل الآن إلى تحليل النقوش التدمرية التي تحوي الكثير من الموادعن البنية «القبلية للبوليس السوري . ونرى أنه من المفيد أن نحدد مجموعتين من «القبائل» المذكورة هنا : القبائل التي تحمل أسهاء تدمرية محلية والقبائل التي لاتحمل أية أسهاء .

يقول ج فيفرية في معرض حديثه عن الأولى أنها مستقلة عن بعضها البعض ونشاطها - ١٧٦ - موازٍ لنشاط مجلس تدمر . وقد رأى فيفريه في سمعتها ومكانتها «موروثات حياة التنقل» - الرحل . ويرى روستوفتسف أن الكثير من هذه الفيلات كانت له مراكزه – وهي عبارة عن قرية وأن بعضها تحول فيها بعد إلى وحدات إدارية – حدودية في البوليس الذي اند مجت فيه . أمار . ديو مينيل ديو بيسون فيرى في هذا التقسيم للمجتمع التدمري موروثات عصر البداوة وإن مجموعة القبائل التي كانت تشكل – حسب رأيه – الأقسام البنيوية لسكان المدينة شكلت الأن العشيرة . وسوف نرى أن هذه المقولات والاستنتاجات تحتاج إلى تحديد وتدقيق .

ليست المصطلحات التي تأتي على ذكر التشكيلات القبلية لذوي القربى معقدة أبداً. ففي النصوص اليونانية نصادف المصطلحات العادية Fyle وuenos وفي النصوص التدمرية إما كلمة phd/2 (فخد أو فخذ - المترجم -) أو الإشارة «أبناء NN». ولاشك أن كلمة phd/2 مأخوذة من اللغة العربية مباشرة وهي تعني : «جزءاً ، أصغر شق من القبيلة». أما النصوص الآرامية بما في ذلك السورية فلا تحتوي على هذه الكلمة . وفي النصوص التدمرية تستخدم هذه الكلمة للتعبير عن معنى آخر يختلف كل الاختلاف عن المعنى الذي تعطيه هذه الكلمة في اللغة العربية الكلاسيكية . ونحن نعتقد أن التدمريين لم يعوا حتى الأن الفرق بين القبيلة والأقسام التي تتفرع عنها . وكذلك استخدام كلمتي

eyep في القسم اليوناني من النصوص لتأدية نفس المعنى يدل هو الآخر على صحة وجهة نظرنا هذه. ولكن هذا يخلق لنا مشكلة ليست أقل أهمية : ما هي تلك الجاعة التي كان بعض أعضائها fylai و ، وهنا نفس الشيء ، euene؟ هل تتطابق هذه الجاعة مع الجاعة المدنية للتدمريين ؟ من الواضح أن الجواب على هذين السؤالين وغيرهما من الأسئلة التي تخص هذه المسألة - تعطينا إياه دراسة الوثائق والمصادر المتوفرة لدينا وخاصة تلك التي تتحدث عن هذه القبائل .

١- بني قمر ('bny kmr). تذكر إحدى الوثائق التدمرية القدية والمؤرخة عام ٦ م . (شهر كانون عام ٣٠٧ من عهد السلوقيين) انتساب الشخص المكرم لهذه القبيلة - المدعو عقيلوبن أدان الذي أقام له كهنة معبد الإله خارت نصباً لقاء تقدمته للمعبد . وفي وثيقة أخرى من نفس الحقبة نقراً أن صاحب هذا الضريح ('qbr) زبيد يبول بن --- بن أتاشور يعود أصله إلى «بني قمر» (bny kmr) . ويحتوي النقش الذي أصدره ج . كانتينو ومصدره نيكر وبول الغربي (عام ٦٧ م .) بناء شواهد القبور يديبيل بن تايماخ «يعود بأصله إلى فرع «بني قمر» 'fyles khomarenon ، واليونانية fyles khomarenon . ويذكر أحد نقوش دورايوروبوس (عام ٣٧ م .) مالكوبن رامو ، «الذي من بني قمر» (kmr) والذي ساهم في بناء معبد الإله ين التدمريين بيل وياريخبول . ولا يقتصر دور «بني

قمر» على أنهم مجرد جماعة ينتسب إليها هذا الفرد أو ذاك بل نصادفهم أيضاً جماعة نشطة تفعل في الحياة . فالنقش التدمري (عام ٨٣ م .) الذي يرافق نصب عتام ، إبنة أحد الأشخاص والذي لم يصلنا اسمه ، وهي زوجة بولوخ . لقد أقام لها هذا النصب عقليبول (الواضح أنه ابنها) و «بني قمر» ('bny kmr') . ويبدو أن عائلة بولوخ وعتام نفسها قد لعبتا دوراً هاماً في حياة «بني قمر» وإلا لما شارك هؤلاء في هذا الحدث العائلي البحت . وأخيراً في عام ٢١ م . قام «بني قمر» ('bny kmr') سوية مع «بني متبول» (bny mtbwl) ببناء نصب على شرف قام «بني قمر» ('the distribut ) بناء نصب على شرف المشاش بن نيش الذي أحل السلام وعقد اتحاد هاتين القبيلتين . ونشيرهنا إلى ان بعض المعتن يقارنون هذا النقش مع نقش آخر يحتوي على نص قصير موضوع باللغة اليونانية : عامه لمالح بن نيش بن كوم الملقب بالهشاش ، من قبيلة القمو - شعب تدمر تعبيراً عن مكر» ، ولاشك أن الشخص المقصود هنا ليس نفسه المقصود في النص السابق . وتجدر شارة إلى أن النص اليوناني يسمى «بني قمر» fyle .

- «بني غديبول» (bny gdybwl . في النقش الذي أتينا على ذكره سابقاً ومنشؤوه ايوروبوس والذي يروي عن معبدي بيل وياريخبول يذكربين من ساهموا في بنائهما دبول بن بايخو «الذي من بني غديبول» . ويستحق الاهتمام في هذا المجال النقش التدمري لتوب باللغتين التدمرية واليونانية (تشرين الثاني عام ١٠٨م . ) . النص اليوناني لهذا ش قصير جداً: «أقِ امه آل غديبول على شرف أكبي بن نواري بن أكبي» . أمّا النص مري فهو أكثر تفصيلً : «أقام هذه النصب لاكيخ بن نوعاري بن أكيخ من بني غديبول ذلك أنه بني لهم بوابة وكإذلك بني لهم في فولوجيسي مذبحاً كاملًا للحمد والتسبيح ، هو ومكانه ، لقد كان مفيداً لهم في كل شيء . لـذلك أقاموا هـذا النصب على شرف . في شهر كانون عام ٢٠٠» . وهكذا نرى أن «بني غديبول» كـ «بني قمر» عبارة عن جماعـة كان بمقـدور أعضائها اتخاذ قرارات شبيهة من حيث تركيبها بقرارات السلطات التدمرية كماسنرى لاحقاً . وبما أنه ليست هناك أية إشارة إلى أنه كان هناك مجلس «لبني غديبول» لذلك نستطيع القول أن قرار إقامة النصب لاكيخ اتخذه الاجتماع العام للقبيلة ." ولكن ما هو الدور الذي لعب أكيخ بن نوعاري في حياة «بني غديبول» . فمن الواضح أنه لم يكن عضواً في مجلس تدمر : لأنه لأ يجوز إغفال مثل هذا الأمر في مقدمة النقش . بالتالي فكل ما قام به الرجل من أعمال كان يحمل طابعاً فردياً ويبدو أن أكيخ كان صاحب ثروة محترمة وقد حاول الحصول على وضع ما بين آل عديبول هؤلاء ويبدو أنه نجح في الوصول إلى هدفه . ويجدر القول أن طابع أعمال الخير التي قام بها أكيخ له أهمية جوهرية . حيث نرى أن احدى المنشآت التي أقامها كانت في مكان مقدس بالنسبة لكل «بني غديبول» ويقع هذا المكان ضمن حدود تدمّر . أما الثانية فكانت في معبد «بني غديبول» في أراضي فولوجيسي . إذاً لقد كان هناك مكان واحد مشترك يؤدي آل غديبول فيه فروض العبادة - أي وحدة العبادة . ثانياً - يبدو أنه كان لآل غديبول مصالح مشتركة في فولوجيسي وقد تكون هذه المصالح مرتبطة بتجارة القوافل وكذلك بحركز العبادة الخاص بهم والمتواجد في هذه المدينة وهذا يفترض وجود مجموعة متراصة من آل غديبول تعيش بصورة دائمة في هذه المدينة .

٣ - «بني زبيدبول» (bny zbdbwl). تذكر هذه المجموعة القبلية في عدد من النقوش ذات محتويات مختلفة . أحدها عبارة عن توقيع على نصب لمقيم بن عقيل بن باسايل بن تايان - أقامه له مجلس النبعب في تدمر 'gbl tdmry - يقول أن هذا الشخص المكّرم هو من «بني زبيدبول» . تفيدنا الوثائق بثلاث حالات يتصرف فيها «بني زبيدبول» كمجموعة متراصة تتخذ قرارات بتكريم أشخاص ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى الربع الأخير من القرن الثاني الميلادي .

٤ - "«بني نبُّت» bny 'nv'bt). يقول النقش التدمري المؤرخ في آذار عام ١٥٧ أن خيران بن يارخاي بن تايمة وحبيب بن يارخاي بن خيران وهما من «بني نبت» أقاما نصباً لمارك أولبي يارخاي بن خيران بن أبجر. ويشير النقش إلى أن هذين الأخيرين هما «صديقاه» ، وهذا ما يسمح لنا بالاعتقاد أنها من زبائنه الموالين له . ولكن النقش لايشير ما إذا كان مارك أولبي يارخاي ينتسب إلى «بني نبت» أو لا .

٥ - «بني معزن» (bny m'zyn) . يفيدنا نقش تدمري مؤرخ في آب عام ٨١ م . أن أحد الأشخاص المذكورين فيه من «بني معزن» في عام ١٩٣٦ نشر ج . كانتينو نقشاً يندرج فيه اسم أحد الأشخاص من «بني معزن» . ولكن النقش الذي يشير الاهتمام حقاً هو النقش التدمري المؤرخ عام ٢٤ م . والموضوع باللغتين التدمرية واليونانية وهويرافق نصباً أقيم لسلاملات بن ياريخبول . يقول النص اليوناني الذي سقطت سطوره الأولى « -- إلى سلاملات بن ياريخبول بن نوربيل الملقب --- التدمري ومن هذه الفيلا ، الطاهر ، مقدم الخدمات لهم في أعمال كثيرة وفي التشييد وفي التقدمات والنفقات وهي غير قليلة» . ويقول النص التدمري : «هذا النصب لسلاملات بن ياريخبول بن نوربيل والملقب --- يديعبيل التدمري ، من بني معزن ، أقامته له القبيلة (١٤) --- ذلك أنه أقام وبني وأهدى --- وكان نافعاً لهم في كل شيء --- هذا النصب وهذا العمود . في شهر شباط عام ٢٧٥» . ويعتبر تحديد معنى كلمة ١٤ إحدى أهم الصعوبات التي نتجت عن تأويل هذا النقش . فقد أشار ج . ب . شابو في معرض تعليقه على هذا النقش إلى أن معنى هذه الكلمة غير محدد ، فإذا كانت اسماً لكان يجب أن تعني - حسب صبغة الفعل السابق لها - مجموعة أو أنها صبغة كانت اسماً لكان تعني - حسب صبغة الفعل السابق لها - مجموعة أو أنها صبغة المعنية الفعل السابق لها - مجموعة أو أنها صبغة المعنية الفعل السابق لها - مجموعة أو أنها صبغة الفعل السابق لها - مجموعة أو أنها صبغة المعنية الفعل السابق لها - مجموعة أو أنها صبغة المعنية الفعل السابق لها - مجموعة أو أنها صبغة المعنية الفعل السابق لها - محموعة أو أنها صبغة المعاد السابق لها - محموعة أو أنها صبغة المعاد السابق المها و المعلود المعلود المعلود المعلود المعرفي المعلود ا

جمع . ويتابع شابوأن م . ليدزبارسكي اقترح - انطلاقاً من معنى هذه الكلمة عند العرب الجنوبيين - أنها تعني «هذه» . أمّا م . سوبير نخيم فيترجم العائلة» معتقداً أن لهي بداية للكلمة التالية . وكان ش كليرمون - غانو قد عارض في حينه هذا التفسير . ونحن لانشك في أن تفسير هذه الكلمة مرتبط بمحتوى القسم اليوناني من النص . فالصيغة syles tes في أن تفسير هذه الكلمة مرتبط بمحتوى القسم اليوناني من النص . فالصيغة ويا تعجاعة أقامت هذا النصب أو كجهاعة أقامت النصب المذكور . وفي أقامت النصب المذكور . وفي الحالتين يجب أن تطابق الكلمة التدمرية ألا المعنين المذكورين . وإذا ما قورنت بالكلمة العربية آل - «عائلة» فإنها يجب أن تعني مجموعة من الناس تربطها صلة القربى ، وقد تكون العربية آل - «عائلة» فإنها يجب أن تعني مجموعة من الناس تربطها صلة القربى ، وقد تكون العربية أمن قبيلة «بني معزن» على أية حال ، نعتقد أن مصطلح اليشكل إلى جانب المصطلح الآخر إلى المؤال التالي مفتوحاً : لماذا تستعمل اللغة التدمرية هذه الصيغة الغريبة المالمتهية بحرف التأنيث ابدلاً من المفتوحاً : لماذا تستعمل اللغة التدمرية هذه الصيغة الغريبة المالمتهية بحرف التأنيث ابدلاً من المفتوداً ؛ لماذا تستعمل اللغة التدمرية هذه الصيغة الغريبة المالمتهية بحرف التأنيث ابدلاً من وض ؟

7 - «بني متبول» bny mtbwl يأتي ذكر أحد أفراد هذه العائلة في نقش تدمري مؤرخ عام 1 م . - يديعبيل ، بن عزيزوبن يديعبيل ، الذي من «بني متبول» . لقد ساهم هذا الشخص في بناء معبد بيل فأقامت له مجموعة من التجار التدمريين واليونانيين نصباً تذكارياً . وستحق الاهتام المصطلحات السواردة في القسم اليسوناني من النص : Syles وستحق الاهتام المصطلحات السواردة في القسم اليسوناني من النص التالي : «في شهر سيوان عام ٢٥٢ . هذا الضريح لكايتوت بن تايمار الماع ٢٥١ م .) النص التالي : «في شهر سيوان عام ٢٥٢ . هذا الضريح لكايتوت بن تايمار الله ولا بنائه إلى الأبد» . أما النقش التدمري المؤرخ عام ٩ م . فهوعبارة عن شاهدة لقبرسليان بن تايمار تسوين شوقاي الذي من «فرع بني متبول» عام ٩ م . فهوعبارة عن شاهدة لقبرسليان بن تايمار تسوين شوقاي الذي من أبناء متبول» (arb) وابيل بن أمريشي الذي من أبناء متبول ، هذا الهيكل للإله آرس» ويشير أحد النقوش التي نشرها ج . كانتينو إلى أن باني قبر عالي تايمار تسوين بوروف بن مالك بن عسيلة هو من أحد «فروع بني متبول» وهنا نقول ان أبجدية تايمار تسمح لنا أن نقرر بأن كتابة هو من أحد «فروع بني متبول» وهنا نقول ان أبجدية تعطي معنين متكافئين للحرف العربي (ذ) هذا ويفيدنا عدد آخر من النقوش التدمرية بأخبار معنين متكافئين للحرف العربي (ذ) هذا ويفيدنا عدد آخر من النقوش التدمرية بأخبار مغنين متكافئين للحرف العربي (ذ) هذا ويفيدنا عدد آخر من النقوش التدمرية بأخبار من هنول» .

٧ - «بني يديعبيل» (bnyydy'bl) . حتى الآن لانعرف سوى نقش واحد يحوي صيغة : «من بني يديعبيل» . وهونقش تدمري مؤرخ عام ١٣١ م . عرضه غيرواضح .

٨ - «بني ختري» (bny htry) . المعروف لدينا نقش واحد مؤرخ عام ١٦٨ م . - تمشال (nps) ، أقامه مقيم بن زبيدة بن يارخان «الذي من بني ختري» (dy mn bny htry) .
 ٩ - «بني ميث» ('bny myl) . في النقش التدمري المؤرخ في نيسان عام ٥٦ م . نقرأ النص التالي : «هذا الضريح هوبيت الأبدية ايتعقاب بن غداي بن ايتعقاب الذي من فرع بني ميث ، بناه في حياته وعلى شرفه وشرف أبنائه ولاجل غداي ، والده هو . في شهر نيسان عام ٧٣٦٧ . وإلى المرحلة الزمنية نفسها يعود النقش الذي هوعبارة عن صيغة على شاهدة قبر عقيل بن أوشاي بن كحيل الذي يوصف على الشكل التالي : «تدمري من فروع بني ميث» .
 ١٠ - «فيلا آل ماغرين» . حتى الآن نعرف إشارة واحدة لهذه الفيلا - في القسم اليوناني من النقش التدمري المؤرخ في نيسان ٥٩ م . والذي وجد القسم التدمري منه تالفاً تماماً .
 أقيمت هذه الشاهدة من قبل شخص لم يصلنا اسمه ، بن نوربيل «من في لا آل ماغيرين» .
 أقيمت الشاهدة «على شرفه ، وعقيل أخيه ، وأبنائه إلى الأبد» .

١١ - «بني زمر» ('bnyzmr) . الوثيقة الوحيدة هي الإهداء الذي قدمه مالك بن بلعقاب «من فرع بني زمر» . الوثيقة مؤرخة عام ٣٠ / ٣١م .

1 \ - «بني عغرود» (bny 'grwd) . يردذكر هذه المجموعة في عدد من الوثائق ، إحداها نقش غير مؤرخ وتبالف لم يبق منه إلا مقاطع . ولكن الباقي من النص ، كما يشير ج . كانتينو ، يوضح أن هذا النقش عبارة عن نص على شاهدة قبربناه مقيم بن زبيد بول بن عريم «الذي من بني عغرود» له ولأبنائه وكذلك لأبيه زبيد بول . والوثيقة الأخرى وهي نقش على نصب تكريمي (آب عام ٨١ م .) أقيم لمالك بن ليشامش بن هانيبال - من قبل آل عغرود . ٢٠ - «بني قنبت» (bnyknbt) . المرة الوحيدة التي يذكر فيها هؤلاء هي على شاهدة قبر خيران بن بالشور بن غدار تسو (تدمر ، تشرين الثاني عام ٣٣ م .) ، الذي من فرع «بني قنبت»

١٤ - «بني مجدت» (bny mgdt). ويأتي على ذكرهم النقش التدمري المؤرخ في أيلول عام ٥٨ م. والذي يحوي النص التالي: «في شهر أيلول عام ٢٩٦. هذا الهيكل للعبادة ، بنى هذا الهيكل وأهداه إلى الإله شمش ، إله بيت أبيهم - ليشامش وزبيدة ولدا مالك بن يديعبيل بن نيشا الذين من «بني مجدت» لصحتها وصحة إخوتها . وإلى جانب العائلات للذكورة تذكر لنا الوثائق التدمرية: «بني بور» ('bny bowr') ، «بني تيهارسو» (bny gwgw) ، «بني بولخ» (bny bwlh) ، «بني مخوجو» (bny bwlh) ، «بني مخور» (bny bwlh) ، «بني حضاش» (bny bwlh) ، «بني حنور» (bny bwlh) ، «بني علاي» (bny hs^s) ، «بني تيممة» (bny ksmyt) ، «بني تيممة»

(bny tymy) - تذكر بعض النوثائق التدمرية الإله - حامي هذه المجموعة : gd tymy ، «بني نبوربل» (bny nwrbl) ، «بني علياي» (bny 'lyy) ، «بني عباد» (bny 'lyy) bny) ، «بني ربل» (bny rb'l) ، «بني سعدو» (bny s^cdw) ، «بني حكيم» (cbd . (hkym

وتفيدنا وثائق تدمر أن هذه الجاعات كانت تتمتع بقدر لابأس به من الاستقلالية . حيث يقول النص الذي يهمنا: «هذا نصب هشاش بن نيس بن بولخ بن هشاش أقامه له بني قمر (bny kmr) وبني متبول (bny mtbwl) ذلك أنه قيادهم وأحل السلام فيها بينهم وساعدهم على حل كلُّ مشاكلهم الكبيرة والصغيرة ، وتكريماً له أقيم هذا النصب . في شهـ ر كانون عام ٣٣٣» . يرى قارىء هذا النص هاتين المجموعتين في وضعين اثنين: آ) بيهما صدام ولكن السلام حل بينها بفضل الجهود التي بـذلها الشخص مـوضوع التكريم ، ب) تشترك المجموعتان في تكريم رجل السلام هذا . وهذا يعني أن كل فئة من هاتين الفئتين كانت لها سياستها المستقلة ، تتعاديان أو تتحدان للقيام بأعيال مشتركة . وبما أننا نعلم أن هشاش بن نيس لم تكن له أية صفة حكومية فإننا نستنتج أن حكومة تدمر لم تكن تتدخل في شؤون القبائل بل تركت لها حل خلافاتها الداخلية.

فالنص يقول صراحة أن هشاش كان يقف «على رأس» هاتين المجموعتين. ويبدو من غير المعقول أنه كان قائداً لهذه وتلك في وقت تملك العداء فيها بينها . لقد كان هشاش مجرد رجل سلام استلم السلطة في هاتين المجموعتين لوقت ما فقط . وبما أنه لم يكن ينتسب لأي من الفئتين المتخاصمتين ، وقد يكون شخصاً غريباً عنهما ودعى من قبلهما لإحلال السلام أو أنه كان رعيهاً لإحدى التجمعات القبلية التي ضمت بني قمر وبني متبول. وفي نفس الوقت تؤكد المصادر أنه كان باستطاعة حكومة تدمر التدخل في شؤون بعض الجماعات التي كانت تحمل إسم «فيلا» وتعطيها بعض الأوامر المحددة . وهذا ما يؤكده النقش nv.,x,44(تدمر كانون الثاني عام ١٩٩) . ونشير هنا إلى أن ه. . إنكهولت نشر النص اليوناني لهذا النقش . يقول النقش أنه «بقرار من المجلس والشعب» توجب على أربع فيلات أن تِقيم نصباً على شرف عقيل بن مكّاي بن عقيل بن سيفير . وتتوافق هنا تمام الموافقة ، تقريباً صيغ مقدمتي النصين التدمري واليوناني . ولكن الملفت للنظر أن النص التدمري يـ ذكر عـ دد النصب التي أقيمت لعقيل وعدد الفيلات التي أقامتها - أربعة نصب أقامتها أربع فيلات .

ويبدوأن هذه الاشارة - كما تؤكد بعض النقوش الأخرى - تحتاج إلى شيء من التدقيق . فلنعرض الآن لأحد هـذه النقوش وهـومؤرخ في تشرين الثاني عـام ١٧١ . وجد

هذا النقش على نصب تـذكاري أقِيم لشخص غـيرمعروف وذلـك بناءً عـلى قرار من المجلس والشعب . وقد أقامته أربع فيلات كل في معبدها الخاص . يقول النص التدمري : «أربع فيلات من البوليس كل في معبدها» . ونورد أيضاً النص التدمري لهذا النقش والذَّي يقول: rb'/ph3y ph3 ph3 ph3 bt 'lhyh/ونشاهد نفس الحالة أيضاً في النقش المؤرخ في ٢٥ شباط عام ١٩٨ حيث أقيم هذا النقش على شرف عضو مجلس المدينة إيلى بن تيطوس عقيل: «أقامته أربع فيلات في معابدها وعلى نفقتها ومنها فيلا آل خونيت». وفيَّ النَّص التــدمريُّ آل خونيت هم بني قمر . كل فيلا من هذه الفيلات تنفذ قراراً اتخذه «المجلس والشعب» . وهي تنفذه بشكل مستقل تماماً . أي أنها كانت تملك موارد مالية معينة بالتالي ، كانت لها خزنتها الخاصة بها وكذلك معابدها المستقلة . ونحن نعتقد أن الصيغة ai de tes poleos tesapes fylai له جوهرية فهي تثبت أن الفيلات التي يجري الكلام عنها كانت عبارة عن خلية بنيوية في النظام السياسي للمدينة . وما يشير الإنتباه أنه لاأسماء لهذه الفيلات -بـاستثناء إحـداهًا . ففي النقش اللقـام تكـريمـاً لإيـلي بــورا جــرى ذكــر فيــلا آل خــونيت . ولانستطيع فهم عدم ذكر الفيلات الأربع في النقش إلا باتجاه واحد ، وهو أنها كانت معروفة بما فيه الكفاية بالنسبة لأي قارىء ويؤكد ذلك ذكر عددها - ويبدو أنه نهائي فلوكان عدد الفيلات أكثر لتوجب ذكر أسمائها وإلا لما أصبح واضحاً من هي الفيلات التي تنفذ قرار «المجلس والشعب» . ونحن نعرف أن المصادر التدمرية تشير إلى ٣٤ خلية قبلية . ويؤكد هذا الاختلاف بين عدد الفيلات وعدد الخلايا القبِلية أنها لم تكن مندمجة مع بعضها. والواقع أنه يمكن الاعتقاد أن كل أعضاء هذه الـ ٣٤ «فرعاً» كانوا موزعين على في الات أربع. وإذا صح هذا التوقع فيمكن أن نستنتج أن بناء هذه الأخيرة لم يقم على رابطة القربي وإنماعلى أساس آخر قد يكون وحدة الأرض . يمكن الاعتقاد أن هذه «الفروع» الـ ٣٤ كـانت عبارة عن أجزاء تكونت منها هذه الفيلات الأربع . ولكن استعمال المصطلح اليوناني fyleللدلالة على هذه وتلك دون أي فرق يضع اشارة استفهام على استنتاجنا هذا . كـل «فرع» من هـذه الفروع يحمل اسمأما «بني -- كذا» . وهذا يرجع ، على ما نعتقد إلى أن كل أفراد هذا «الفرع» يعود أصلهم إلى جد واحد . وخلال فترة زمنية معينة تشير المصادر إلى الأنتساب لهذا «الفرع» أوذاك . ولكن التقيد بهذه القاعِدة لم يكن منتظماً . نستنتج من هذا أن ذكر انتساب الفرد إلى هذه الخلية أو تلك لم يكن إلزامياً لدى التدمريين . لقد كان «الفرع» عبارة عن جماعة مغلقة تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى سلطات تدمر . وكمانت لها معابدهما الخاصة . أما الفيلات فكانت تتصرف بناء على أوامر وقرارات «المجلس والشعب» وهي بالتالي دخلت في التركيب العضوى للمؤسسات الحكومية في تدمر.

وهكذا نرى أن المصادر التدمرية تؤكد لنا وجود مجموعتين من الفيلات: البوليسية والفيلات التي تجمعها رابطة القرب - وهي الفيلات العربية على الأرجح. ويبدو أن الباحثين الذين يرون في هذه التشكلات الأخيرة «موروثات عصر البداوة» محقين في اعتقادهم هذا. ولكننا نعتقد أنه من الأصح القول - موروثات عصر ما قبل ظهور الدولة لدى هذه القبائل التي استوطنت تدمر.

على أية حال نستطيع القول أن البنية الإدارية على أساس الفيلات لم تحظ بإنتشار واسع في المدن السورية الهلنستية والرومانية . فلا ذكر لها في مصادر المدن الفينيقية حيث كانت البنية الإدارية هنا مختلفة تماماً .

## مشاعات الغرباء في المدن السورية.

لقد شغلت وضعاً خاصاً في المدن السورية تلك الفئات السكانية التي لم تكن جزءاً عضوياً مكوناً للجهاعة المدنية بل غالباً ما عاشت خارجها في مشاعات مستقلة . ويعطينا الرومان مثالاً نموذجياً لهذه المشاعات . فمن المعروف أن hegotiatores الرومان الذين : تواجدوا في سورية منذ القرن الأول الميلادي كانوا موضوعاً تناولته الأثار الادبية (TAC.,ANN.,2,28) واذا ما قارنا وضع هؤلاء بالوضع السائد في آسيا الصغرى لأمكننا الاعتقاد أنهم أسسوا مشاعاتهم المستقلة هنا ، في المدن السورية ، وكان باستطاعة هذه المشاعات أن تتخذ القرارات الضرورية سوية مع سلطات المدينة (ونشير في هذا السياق إلى أننا لانستطيع الموافقة مع وجهة النظر القائلة بأن مشاعات التجار الرومان في افاميا قد سقطت وانحلت بسرعة وأنها بذلك لم تعمر طويلاً . فالمصادر التي وصلتنا من افاميا تفيد عكس ذلك) . كما وشكل مواطنو المدن الاخرى الذين هاجروا من أوطانهم مشاعات نمائلة أيضاً . وهذا ما يفيدنا به النقش و165,593 من تل سندخانة حيث وجدت هنا مشاعة للصيداويين في ماريس ومن المعروف أيضاً أنه كانت للصيداويين مشاعات في بيروت وأرواد – في في ماريس ومن المعروف أيضاً أنه كانت للصيداويين مشاعات في بيروت وأرواد – في الماراثون . وتشير الوثائق الى انتشار المشاعات اليهودية أيضاً في المدن السورية ، وخاصة في مدينة انطاكية أنفسهم ويروي لنا النقش الأرامي (ED,VL,p.390) والذي وصلنا من مواطنو انطاكية أنفسهم ويروي لنا النقش الأرامي (ED,VL,p.390) والذي وصلنا من

حورايوروبوس والمؤرخ عام ٢٤٥ أنه يقف على رأس المشاعة اليهودية الموجودة في هذه المدينة رئيس - كبير المشاعة . وكأن يوجد فيها أيضاً مسؤول الخزنة والمسؤول الاداري ، ومهمة هذا الأخير توزيع الأعمال التي يتوجب على أفراد المشاعة تنفيذها.



وتسمح لنا المصادر التي بين أيدينا أن نرسم صورة واضحة ومحددة للبنية الادارية للمدن السوريَّة ابان الاستعمار الروماني . والكمية الأكبر من هذه المصادر وصلتنا ، خاصة من تدمر ولذلك نرى من المفيد ان نتو تف عندها .

#### البنية الإدارية لتدمر

تؤكد المصادر التاريخية التدمرية أن جهازين جماعيين من أجهزة السلطة قد لعبا دوراً هاماً في الحياة السياسية لهذه المدينة: المجلس والاجتماع الشعبي. ويلفت النظر في مصطلحاتها الادارية كلمة gbl \_ وهي واحدة من الكلمات المنامية القليلة التي وصلت الينا والتي تتعلق بهذه الدائرة من المفاهيم . ويشير المختصون في تاريخ تدمر الى أن عـذا المصطلح يعني الاجتماع الشعبي الذي يضم مختلف التشكيلات القبلية . ولكن يبدو أن هذه المقولة تحتاج الى تدقيق ملحوظ . فالنصان اللذان استعملت فيها كلمة Ygbl يعطيان امكانية لفهمها على أنها تعني \_ اجتماع القبائل.

· أحد هذين النصين وصلنا في النقش CIS,II,3923 . ونقرأ في نصه اليوناني ما يلي : «أقامِها بوليس تدمر /palmyrenone polis/على شرف مقيم بن عقيل . . . الذي همو أيضاً أوقايس» . أما النص التدمري فيقول: «هذا النصب لمنيم بن عقيل بن باتسيل بن تايماي الملقب بخوكيش وهو من بني زبيدبول ، أقامه لـه gbltdmry» . وفي النقش الأخر يتطابق مفهوم gbl tdmryمع مفهوم يتطابق مفهوم (Inv.,X,12)palmyrenon odemos) . ونحن لانشك في ان مصطلح gbladmry كان يعني في الحالتين ، في القرن الاول ، مجموع الجناعة المدنية في تدمر . وهذا التفسير لا يتعارض مع مفهوم كلمة gbl في اللغة العربية الكلاسيكية (gibillun) - «حشد» ، «اجتماع» . وفي سذا السياق يستحق كل الاهتمام تغلغل المفردات العربية الى الوثائق . لتدمرية الأمر الذي يعني بداية تعريب سكان المدينة وهذا يتضح أكثر من كثرة الأسماء العربية التي نصادفها في النقوش التدمرية . وفي نفس الوقت يعتبر وجود مثل هذا المصطلح دليلًا على أن هناك اتجاهاً معادياً لليونانيين و إلّا لما استخدم المصطلح العربي بديلًا عنه . ولكن مثل هذا الاتجاه كان لا يـزال ضعيفاً . فالأكثرية الساحقة من المصطلحات الإدارية بقيت باللغة اليونانية .

ومن بين المصطلحات اليونانية يلقى اثنان منها أهمية خاصة : dmws \_ demos وBoyle ، أي «مجلس» و «شعب» . وقياساً على ماقيل سابقاً عن المصطلح العربي - التدمري lgbl لذي يقابل اليوناني demos \_ يمكن القول أن كلمة demosسقطت من قاموس الاستخدام هنا ليحل علها المصطلح القديم والذي أتينا على ذكره. لقد كان من المكن أن نعتقد أن هذا التغير في المصطلحات قد جاء نتيجة لتغير ما في وظائف هذه الأجهزة . ولكن الوثائق التي بين أيدينا لا تشير إلى ذلك قط . إميا استبدال مصطلح demos بصطلح gbl فقد جاء نتيجة لانتشار هذا الأخير في الوسط الاداري. وتسوق لنا بعض النقوش التدمرية معطيات عن أعضاء المجلس. فالنقش (IKV,X,57) يرافق نصب التكريم الذي أقامه المجلس لأحد أعضائه. ومشل هذه الاشارة نجدها في النص التدمري لنقش آخر (IKV,X,69) المؤرخ في آب عام ١١٢ . ومن الطريف أننا نجد مثل هذا اللقب (عضو المجلس) في أحد النقواش التي يعود تاريخها إلى منتصف القرن الثالث الميلادي . 1KV,III,12 . وقد أقيم هذا النقش على شرف افريلي فورودا . ويجري هنا وصف الطاقم المذكور في هذا النقش على الشكل التالى: BoYleyten polmyrenon ، وفي النص التدمري bylettdmry . وعاله دلالة خاصة أنه حتى بعد أن قامت في تدمر ديكتاتورية فردية بقي المجلس يمارس مهاته وبقي أعضاؤه ، كالهادة من . أوساط الأرستقراطية التدمرية التي استخدمت المجلس للدفاع عن مصالحها . وهذا ما يفسر ذلك الدعم المالي الذي قدمه ارستقراطيو تدمر الى المجلس في منتصف القرن الثالث. فقد أفادنا النقش (CIS,II,3934) المؤرخ عام ٢٥٤ أن شخصاً يدعى يوليوس افريلي عوجة والملقب بسلوقس قد تبرع للمجلس بمبلغ ١٠ آلإف درهم .

ولكن يجب أن نعترف أننا لانعرف إلا القليل عن وظائف ومهات مجلس تدمر. فهو يذكر في عدد هائل من النقوش التي هي عبارة عن نصب تكريم أقيمت بناء على قراراته تكريماً لأشخاص. ويقول ج. فيفريه أن نصب التكريم التي أقيمت قبل عام ١١٨ كانت بناء على قرارات المجلس وحده وبعد عام ١٢١ أصبحت هذه النصب تقام تنفيذا لقرارات «المجلس والشعب». ولقد ربط الباحث هذه الظاهرة بالاستعمار اليوناني متوقعاً في نفس الوقت أنها جاءت لتعكس تغيراً حدث في دستور تدمر. ولكننا نعتقد أن أساس مثل هذا البناء غاية في

الضعف . ذلك أن أحد هـذه النقوش وهـومؤرخ عام ٧٤ قـد أقيم بناء عـلى قرار صـادر عن «المجلس والشعب» سوية . وحتى المد ادر التي أوردناها نحن تؤكد أن الشعب التدمري كان يتصرف كتنظيم مستقل قبل عام ١١٨ بزمن طويل .

وفي نفس الوقت يجب أن نشير الى أن أهم وثيقة تدمرية وصلتناحتى الآن ـ التعرفة الجمركية ، عام ١٩٧ ـ قد اقرت من قبل المجلس فقط . ومن المميد هنا أن نورد مقدمة الوثيقة المذكورة (CIS,D,3913) : «عام ٤٤٨ ، شهر كسانديك ١٨ . قرار المجلس . الوثيقة المذكورة (douma Boyles) ) ويعيد النص التدمري حرفيا المصطلحات اليونانية : «قرار المجلس (dy dy bwl) ، في شهر نيسان ، اليوم الثامن عشر ، عام ٤٤٨ الخ . . . . لقد كانت «التعرفة الجمركية» أهم وثيقة تدمرية على الاطلاق وكانت لها أهمية خاصة بالنسبة لتدمر أيضاً . حيث نظمت كل الحياة التجارية في المدينة وقد كان لموضوعاتها تأثير مباشر على حياة كل مواطن من مواطني المدينة وسكانها . وكون المجلس هو الذي أقر قانونية هذه الموثيقة وشرعيتها يعني أنه حتى النصف الثاني من القرن الثاني كان لايزال هذا الجهازيتمتع بقوة فعلية . حيث كانت له كل المؤهد لات التي تخوله اتخاذ قرارات تتعلق بأهم نواحي حياة المدينة .

لقد جاءت في مقدمة هذه الوثيقة صيغة لها أهمية خاصة : «عندما التأم المجلس بشكل قانوني» ، وفي النص التدمري Kd hw bwl knys mn nmws في الحالتين يجري الكلام عن شيء واحد : اجتماع المجلس الذي أقر التعرفة تم مع مراعاة كافة الأصول والقواعد والتقاليد المرعية . وهذا التأكيد لا يعني سوى أنه لم يكن باستطاعة المجلس أن يلتئم إلا بعد أن يكتمل نصابه القانوني . وهذا ما تفيد به أيضاً مصادر القوانيين الرومانية .

من جهة أخرى لم تصلنا أية قرارات اتخذها الاجتماع الشعبي في تدمر ماعدا اقامة نصب التكريم مسواء سوية مع المجلس أو تلك التي تتخذمن قبل الاجتماع نفسه . ولكن واقع قرارات نصب التكريم يدل على أن الاجتماع الشعبي كان له وجود في القرارات الحكومية .

وتفيد النقوش التدمرية الواقعة في الفترة من القرن الثاني وحتى الثالث ضمنا أن نظام . الوظائف الحكومية هنا كان له وجوده الواضح . فلائحة التعرفة المذكورة تشير إلى وجود فئتين من الوظائف الحكومية في هذه المدينة . تضم الفئة الأولى اؤلئك الذين يرتبط عملهم ارتباطاً مباشراً بعمل المجلس والاجتماع الشعبي . وإليهم ينتمي ، قبل كل شيء ممثل المجلس ـ ويدعى برويدور وقد ورد اسمه في قرار التعيين . ويقول النص التدمري :

«في عهد بوني بن بوني بن خيران بريدو» . وفي وثيقة أخرى مؤرخة عام ٢٠٠ يؤكد البرويدر -مالح بن باري بن مالح بن سيماني «يقيم المجلس والشعب» نصباً على شرفه . الوظيفة الهامة الاخرى التي تنتمي إلَّى هذه الفئة هي وظيفة كاتب المجلس والشعب. وتذكر لائحة التعرفة اسم أحد هؤلاء وهو الاسكندر بن الاسكندر بن فيلوباتر . وتعنى صيغة «كاتب المجلس والشعب» أنه كان يقوم بوظائف السكرتارية للمجلس وللاجتماع الشعبي . وكان من شأن مثل هذا الجمع للسلطات أن يكرس تنسيق سياسة هذين الجهازين بما يخدم مصالح المجلس . وعليه فقد كان صاحب هذه الوظيفة يتمتع بصلاحيات واسعة جداً . وللذلك ليس صدفة أن يصلنا هذا العدد الكبير من النقوش التي تكرم مثل هؤلاء الكتاب الذين تعدى مجال نشاطهم اعمال السكرتارية . أحد هذه النقوش يشير من بعيد الى أن زبيد بول بن شمشيجيرام كان يقوم بوظيفة الكاتب. وهذا النقش يرافق النصب النذي أقامه المجلس تكريما لهذا الشخص. ويقول النص اليوناني لهذا النقش: «ولم يكلف بها الكاتب السابق» ، ويقول مثيله التدمري : «لقد قام بوظائف ه ككاتب بشكل جيد» . ويقول نقش آخر أن الكاتب قد آخذ على عاتقه نصيبا من النفقات التي صرفت على البناء وذلك أثناء قيامه بوظيفته هذه . ولكن ليس واضحاً حتى الآن ما إذا كأنت هذه المهات تدخل في صميم واجباته أم أنه كان مجبراً على القيام بها بغض النظر عن أنها لاتدخل في دائرة واجباته هذه وذلك سعياً منه لتقوية مواقعه الشعبية.

أمّا الفئة الثانية من هؤلاء الموظفين فهي الفئة التي لاترتبط أعمالها بنشاط المجلس والاجتماع الشعبي مباشرة . وتجدر الإشارة هنا قبل كل شيء الى ما يسمى بالارخونت . حيث تندر لا ثحة تعرفة الضرائب الى هؤلاء بالأسماء (مالك بن عليان بن مقيم وزبيدة بن نيش) ويأتي ذكر سؤلاء في صياغة المقدمة سوية مع البرويدرات والكتاب . وتجدر الاشارة هنا إلى أن النقوش التدمرية كانت تؤرخ على الطريقة السلوقية والتعرفة لا تشكل استثناء في هذا المجال .

يفهم من لاتحة التعرفة أن مجموعة الارخونت هذه تتألف من شخصين لهما نفس الصلاحيات . وحسب قرارات المجلس فإن مجال نشاطهما واحد أيضاً . انطلاقا من أن المكانياتهما متماثلة بشكل عام . ولقد ضمت صلاحيات الارخونت وظائف ادارية ورقابية وتشريعية ولكن هذه الأخيرة بتكليف من المجلس . ولا توجد لدينا أية معطيات من تدمر وللحكم على أسباب تحديد عدد مجموعة الارخونت وأساليب دستوريتها .

تذكرها النقوش التدمرية . منها مثلا مدير الشؤون الزراعية (سيبتيم فورودا) . وهناك أيضاً منصب الاستراتيجي . وتظهر النقوش أن هذه الوظيفة تطورّت في تدمر من وظيفة مرتبطة بتنظيم مقاومة البدو الرحل وتأمين سلامة القوافل التجارية . وتدلنا النقوش على أن هذا الأمر عرف في نهاية القرن الثاني . وعلى أية حال فإن ظهور وظيفة الاستراتيجي لا يرتبط أبداً بإلغاء وظيفة الارخونت . فبين يدينا نقش مكتوب باللغتين التدمرية واليونياينة (CIS,II,3934) ويروي لنا هذا النقش عن نشاط يوليوس افريلي عوجة \_ الدوفير السابق الذي قام «بكل رحابة صدر» بواجبات الاستراتيجي . ولكن النص التدمري لا يشير سوى الى وظيفته الأخيرة فقط .

ونحن لانعرف سبب عدم اشارة النص التدمري الى وظيفة الدومفير ولكن النص اليوناني يظهر أن وظائف الدومفير والاستراتيجيي ليست واحدة . فالدومفير ، على ما نعتقد هو وريث الارخونت . وظهوره مرتبط بالتغيرات التي طرأت على الشخصية السياسية لمدينة تدمر ، وقبل كل شيء حصولها على الحقوق الايطالية في أواسط أو النصف الثاني من القرن الثاني الميلادي .

يذكر أحد النقوش المقامة على شرف «زفس الأعظم» ومهدى الى «ذلك الذي سيبقى اسمه خالداً» \_ مجموعة الارغيروتين والتي ضمت أربعة أشخاص : زبيدة بن تيمور اميد ، مقيم بن يريخبول ، يرخاي بن نوربيل وعنان بن مالك . ويشير النقش الى أعيال بناء ما على شرف الألمة المذكورة وقد قامت بها المدينة على نفقتها الخاصة . وهؤلاء الأشخاص هم الذين أشر فوا على هملية الانفاق من خزينة المدينة وتنظيم أعيال البناء هذه . وتشير بعض النقوش الأخرى إلى أن مجال عمل الارغيروتيين لم يتعد الاشراف على عمليات الانفاق من خزينة المدينة .

تذكر لائحة التعرفة الضريبة وظائف جماعية أخرى - ديكابروتيين (st) والسينديكيين (sdq) . وقد حدد المجلس طابع نشاطها على الشكل التالي . يقوم الديكابروتيون سوية مع الارخونت بتحديد حجم الضرائب وتوقيع الاتفاق مع متعهد جمعها ، صياغة وكتابة نص القانون وكذلك مراقبة تنفيذه . وهذه الأخيرة فقط انيطت بالسينديكييين . وبما أن هؤلاء لم يكونوا يتمتعون بسلطة تنفيذية أو تشريعية فقد اقتضت بالأعراف السائدة في تدمر أن تبقى هذه الجاعة مجرد جهاز مراقبة . وفي نفس الوقت لم يكن هناك فرق بين صلاحيات الارخونت والديكابروتيين . وتجدر الاشارة أنه حتى الآن لا تتوفر لدينا معطيات عن أسباب هذه الظاهرة .

عند دراسة البنية الادارية لمجتمع تدمر برزت أمامنا مسألة معرفة علاقة الدوائر الحاكمة في المدينة بتنظيم البوليس . فعلى امتداد المرحلة التي نحن بصدد دراستها نرى أن ارستقراطية المدينة تسعى جاهدة للحصول على المناصب والوظّائف العليا فيها ولم تدخر مالا لتحقيق هذا السعي . ومن الواضح أن السبب في ذلك هـ و الدور الكبـ ير الذي كانت تلعبه أجهزة البوليس حتى في القرن الثاني الميلادي . وفي منتصف القرن الثالث \_ بغض النظر عن أن دولة أذينة \_ زنوبية كانت قائمة \_ استمرت الارستقراطية التدمرية تشارك في المجلس وتقوم بالوظائف الحكومية . وهـذا ليس غريباً : فنصب التكريم التي أقيمت تنفيذاً لقرار «المجلس والشعب» أو المجلس فقط تدل على أن هذين الجهازين كأنا لا يزالان قويين بما فيه الكفاية وبالتالي كان \_ يمكن استخدامها في بعض الحالات لخدمة مصالح الدوائر الحاكمة . ويثبت مثال سيبتيم فورودا أنمه كانت لمشلى الفئات الحاكمة القريبين من العائلة الحاكمة مصلحة في تدعيم أجهزة سلطة البوليس . ونعتقد أن السبب في ذلك يكمن في ان نظام البوليس هو النظام الأنجع والأكثر فاعلية لتحقيق سيطرة تلك الفتات.

#### البنية الادارية لانطاكية

وفي انطاكية أيضاً كان المجلس والاجتماع الشعبي \_ جهازي السلطة الجماعية . وهـذا ما تحدثنا عنه المصادر التي وصلتنا من هذه المدينة . فيذَّكر تاتسيت الاجتماع الشعبي هنا: «عندما دخل الى مسرح الانطاكيين ، حيث يجتمعون عادة» وهذا ما رواة مرأت عديدة يوسف فلافي . ويؤكد هذان المصدران أن الاجتماع الشعبي كان لايزال قائماً حتى القرن الثاني الميلادي . ولكن هذه الروايات لم تشر الى المسائل آلتي كان يناقشها ويقرها الاجتماع .

أما فيها يتعلق بالمجلس فيعود تاريخ تقاليده الانطاكية ، كها جاء في خطب ليبانوس الى زمن الاجداد . حيث يشير ملالا إلى أن أول من بني مجلساً في انطاكية هو انطوخ الرابع ابيغان . ولكن يبدو أن هذه الرواية تحتاج الى دراســـة خاصــة . يقول مـــلالا : «هذَّا الملك ، انطوخ نفسه ، الملقب ابيغان هو أول من أسس في انطاكية ما يسمى . بمجلس خارج المدينة حيث كان يجتمع هناكل السيناتورية سوية مع أعضاء المجلس وكلّ سادة المدينة وقد بحثت هناكل الأحداث الهامة الراهنة . وكان يتوجب على المجتمعين أن يصيغوا له القرارات الواجب اتخاذها» . كما نرى ، يدل هذا النص على وجود جهاز تشريعي تابع للملك نفسه ويتألف من مستشاريه وكبار موظفيه وكذلك من أعضاء المجلس وأغنبا - انطاكية . وما يميّز أعمال هذا الجهاز أن كل قراراته كانت تحوّل إلى الملك ليبت فيها . وعليه لا يمكننا القول أن المجلس كان مجلس انطاكية . ومع ذلك فإن ذكر oi politeyomenoiدليل صريح على وجود مجلس في المدينة كان له دور ملحوظ في حياتها السياسية .

ويشير ملالا نفسه الى رواية أخرى عن تأسيس المجلس ولكن هذا التقليد يرتبط الآن \_ حسب روايته \_ بنشاط بومبي في انطاكية . ومن الواضح أن المقصود هنا هو بناء دار لمجلس المدينة . فإقامة بناء خاص له كان من شأنها أن تؤكد على الاهتمام الذي أولاه المحتلون الرومان لجهاز السلطة هذا وفي الوقت نفسه لفاعلية هذا الجهاز . ويؤكد أحد المصادر على وجوب ارسال نسخة من المرسوم إلى «مجلس وشعب» انطاكية .

لقد جاء في خطبة ليبانوس الذكورة أنه في المراحل المبكرة من تاريخ المدينة كان المجلس يضم ممثلي الطبقات الغنية من سكان المدينة . وكان المجلس حسب الخطبة المذكورة \_ يراقب الحياة الاخلاقية في المدينة . وهو يقود كل نواحي الحياة فيها بما في ذلك عمل الموظفين .

ولسوء الحظ أنه لا تتوفر لدينا أية مصادر ، تعود لعصر البرينتسبات وتسمح لنا بمعرفة طرق وتقاليد تشكيل نصاب المجلس . ولكن المواد الأكثر حداثة تسمح لنا بتحديد فئتين داخل مجالس القرن الرابع: اؤلئك الـذين ينتسبون من حيث المنشأ الى الفئة المعنية واؤلئك الذين جرى ضمهم الى المجلس عن طريق التعيين بناء على قرار المجلس نفسه . وعلى صعيد آخر لاتتوفر لديناً أية معلومات عن المرحلة التي أصبحت فيها عضوية المجلس وراثية . ولكننا نستطيع أن تعتقد أن نشوء هذا التقليد بدأ يَشق طريقه تدريجياً منذ عصر البرينتسبات نتيجة لاكمال نصاب المجلس من أوساط دوائر محدودة جداً من العائلات ذات النفوذ . ولكن الوراثة هنا ، بحد ذاتها ليست اجراء فنشوؤها ووجودها لم يتعارضا اطلاقامع واقع اتخاذ قرار خاص حيال كمل شاغر في مقاعد المجلس ونحن لا نعتقد أن نطام التعيين في مجالس القرن الرابع قد نشأ في القرن الرابع نفسه . وبما أن كل نشاط المجلس يعود في أصله الى عصر البرينتسبات وحتى الى مرحلة مبكرة أكثر \_ العصر الهلنستي فيجب أن يكون أجراء التعيين هو الأخر يعود بمنشئه الى القرن الأول ـ الثالث وقد يكون الى عصر الاستعمار اليوناني لسورية . وهكذا نستطيع القول أن نظام التعيين في المجلس كان قد وجد في سورية ، وخاصة في انطاكية منذ القرن الأول \_ الثالث . ونعتقد أننا لانحتاج لشرح ديمقراطية هـذا النظام . أما فيها يتعلق بالاجتماع الشعبي فيقول ليبانوس أن نشاطه كآن يتوافق عملياً مع قرارات المجلس وليس صدفة أن يقول رجل كليبانوس أن الاجتماع الشعبي «عندنا» يذكرنا بالأطفال أمّا المجلس فنذكرنا بالأباء.

الواقع أن وصف ليبانوس يرسم لنا صورة مثالية وهذا سببه الطابع الدفاعي الذي تمتاز به خطبته وإضافة إلى ذلك يعود وصفه هذا الى نهاية القرن الرابع ولكنه على أية حال يعطي وصفاً واضحاً للعلاقة المتبادلة بين مجلس انطاكية واجتهاعها الشعبي ووظائف كل منها. وما يثير الاهتهام أن ليبانوس كان يستطيع حينها أن يتكلم عن هذين الجهازين كفاعلين.

وفيها يتعلق بالوظائف الجهاعية هنا فنحن لا نعرف إلا القليل القليل . يذكر بلوت ارخ الارخونت \_ في انطاكية \_ وتذكر بعض الوثائق الأخرى مسؤولي الشؤون الزراعية . وعليه يمكننا أن نعتقد أن الوظائف الجهاعية في انطاكية كانت شبيهة \_ من حيث الخطوط العامة \_ بمثيلتها في تدمر .

#### البنية الادارية لمدينة دورايور وبوس.

لا نزال حتى الآن نفتقد الى الوثائق التي يمكن أن تساعدنا في الفاء الضوء على نشاط الاجتماع الشعبي في دورايوروبوس ولكن ، على ما يبدو أن غأ . كوشيلينكو محق في اعتقاده بوجود مثل هذا الاجتماع ابان العصر السلوقي . كما ولا يستبعد أن يكون النقش ED,II,PP.86

18 المؤرخ عام ١٦٠ م. تأكيداً لهذا الاعتقاد . حيث يقول النقش أن «البوليس» يقيم هيكلاً «لزفس المعظم» . وفي معرض تعليقه على نص هذا النقش كانك . غوبكنيز جذراً للغاية عندما قال أن مصطلح polis الم و Boyle و Boyle و إنما يعني أيضاً مصطلح de polis . وعلى أية حال فإن بناء السوق التجارية ابان سيطرة البارفانيين والرومان في دورايوروبوس لا يعني بالتأكيد وقف عمل الاجتماع الشعبي الذي كان من المكن أن يعقد في المسرح ، مثلاً \_ كما هي الحال في بقية المدن السورية . أما عمل المجلس فتوضحه الوثائق بشكل أكثر تحديداً . حيث يؤكد النقش ، 14,0,11 الماكالقام على شرف يولي دمنه أن المجلس أقر اقامة هذا النصب . كما وتذكر نقوش أخرى أعضاء المجلس وهم يحملون أسماء سورية علماً أنهم يحملون أيضاً حق المواطنية الرومانية .

لقد اتصف نظام الوثائق الجماعية في دورايوروبوس بالطابع المتميز التالي . فالنقوش تشير دائماً الى الاستراتيجيين \_ كبار موظفي جهاز الدولة ، أحدهم ، وهو سلوقس بن ليسي ينتمي إلى أعرق عشيرة في المدينة . ويذكر أحد نقوش القرن الثالث dtoateu poleos ينتمي إلى أعرق عشيرة في المحديد كون الاستراتيجي نفسه الكاتب . ويعتقد كوشيلينكو أن

هذا الجمع بين الموظفين عائد لتعقد جهاز الدولة ابان السيطرة البارفانية وجدير بالذكر أنه كان يجري انتخاب الشخص الذي سيقوم بمهات هاتين الوظيفتين من قبل الاجتماع الشعبي .

### موادعن البنية الادارية لباقي المدن السورية.

يلزمنا شح المعلومات المتوفرة لدينا عن البنية الادارية للمدن السورية الأخرى أن ندرس هذا الموضوع بشكل جماعي يشمل هذه المدن كلها مجتمعية . وفي نفس الوقت تسمح لنا هذه الطريقة أن نرسم صورة عن الشكل البنيوي السائد في النظام الاداري لهذه المدن . وهذا لا يعيقنا أبداً أن نشر الى الخصائص المحلية إن وجدت .

تعتبر الرسائل التي وجهت إلى المذن السورية بمختلف المواضع الشاهد المتكرر على وجود المجلس والاجتماع الشعبي (وأحياناً المجلس وحده) فمثلاً ، غاي يوليوس قيصر وجه رسالت الى «الارخون الشعبي (وأحياناً المجلس وحده) فمثلاً ، والمسعب والمستعب المجلس والمستعب المجلس والمستعب المجلزين في صيدا في القرن الثاني من القرن الثاني الميلادي . وتحوي رسالة مارك انطوني إلى صور صيغة بماثلة : «إلى الارخون الصوريين والمجلس والشعب تحيية» إلى صور صيغة بماثلة : «إلى الارخون الصوريين والمجلس والشعب تحيية والمتطفات من محاضر اجتماعات المجلس . اذيترافق تأريخ هذا النقش بالصيغة التالية : «إبّان مناوبة فاليري قوليقراط بن بافساني ، البرويدر» . أي ان برويدرات المجلس كانوا يتناوبون على رئاسته . ومن الطريف هنا طريقة اتخاذ القرارات : تقرأ رسالة عشيرة البوتيولييين ويقوم بعد ذلك احد أعضاء المجلس بتقديم اقتراح («قال») ثم تجري صياغة القرار نفسه بالثناء على كلمة مقدم الاقتراح («حسناً قال فلان») . وممالة أهمية خاصة هنا أن قرار المجلس -جواب على الرسالة الموجهة الى «الارخونت» والمجلس والشعب سيّد الوطن» .

تتوفر لدينا مجموعة كبيرة من النقوش التي أقيمت تكريماً لأشخاص بارزين في مختلف المدن الحياة وقد أقيمت هذه النقوش بناء على « قرار المجلس والشعب » في مختلف المدن السيورية . ونورد هنا مشالاً ، تملك النقوش التي وصلتنا من مدينة أرواد (Igrr,Ill,1015,1017,Wadd) ومن مرية /Ogis,587 طرابلس Ogis,587 ومن بيروت (IRR,III,1450,WADD,1814D) ومن مرية /Ogis,587

,Jmi,V2106, po/pu/ivoluntate, المجمع عام ١٩٥، ومن أفاميا (عهد كركلا، المجمع على ١٩٥، ومن أفاميا (عهد كركلا، المجمع المجمعة ا

لقد كان من المغري جداً أن نستنتج من هذه الحالات ازدياد دور المجلس أحياناً ودور الاجتماع الشعبي أحياناً أخرى ولكن المصادر المتوفرة لدينا تحرمنا من مثل هذه المتعة . وعلى أية حال فإننا نقترح ترك هذه المسألة مفتوحة لحين ظهور مواد جديدة .

ففي بعض الحالات تصادفنا تيرمينولوجيا (علم المصطلحات ) فريدة . فالنقش lgrr,lll,1185 121/2 من سلوقية بيرية يستخدم صيغة غير عادية -O'demos kai epro boule التي يقارنها الناشرون بالصيغتين الواردتين في رسائل ابولون تريانسكي : -Seleu keon tots proboulois و Kaidsape on proboulois وكسان يجب أن نضيف الي هذا مقاطع من مؤلفات فيولون الاسكندراني حيث أعضاء المجلس والبروبولي ( أعلى بدرجة من أعضاء المجلس ولكنهم أعضاء في المجلس أيضاً -المترجم) يتمتعون بحقوق غير متساوية ويعتقد فيلون أن محاولة مساواتهم سوف تكون سبب القلاقل والكوارث . ولكن مثل هذه المقارنة تلقى ضوءاً ضعيفاً على البروبولية كجهاز من أجهزة السلطة . ومع ذلك فالناشرون لهذا النقش يعتقدون أن الجهاز السلطوي المذكور كان يوجه عمل المجلس وكان كل عضومن أعضائه يحمل لقب Proboulos . ومع أن هذا الاعتقاد معقول إلا أنه يشير الشك . فلو كان الأمر كذلك فعلاً لتوجب علينا أن نعترف أن مثل هذا (المجلس الرئاسي) داخل مجلس المدينة يستطيع تقديم اقتراحاته مباشرة الى الإجتماع الشعبي متخطياً أعضاء المجلس. ونحن نعتقد أن هذا الإجراء غير وارد وهذا ما يؤكده عدم إشارة أية وثيقة إلى ذلك . ولـذلك فنحن نرى أن هذه الترمينولوجيا الغير عادية لا تعني سوى أن المجلس الرئاسي في سلوقية ، بيريا كان يتمتع عمل هذه الصلاحيات. أي أنه كنان باستطاعة هذا المجلس أن يتخذ القرارات الضرورية بهذا الشأن أو ذاك قبل عرضها على الاجتماع الشعبي لبحثها. وفي نفس الوقت كان الاجتماع الشعبي هو الذي أقرمنح اريستولوخ حق المواطنية .

أما فيها يتعلق بنظام الوظائف الجماعية فتؤكد الوثائق على وجود نبظام الارخونت في مختلف المدن السورية . وتشير إحداها الى الأرخونت انحريب بن مبارك الذي استمر في هذا المنصب عاماً واحداً وبالتالي فنظام الارخونت هنا كان سنوياً . ويؤكد النقش 70gis,587 وقد وصلنا من طرابلس على وجود نظام الارخونت هنا أيضاً . فقد أقيم هذا النقش تكريماً المحدونة على وجود نظام الارخونة هنا أيضاً . فقد أقيم هذا النقش تكريماً المحدونة على وجود نظام الارخونة هنا أيضاً . فقد أقيم هذا النقش تكريماً المحدونة في المحدونة المحدونة في المحدونة

لأحد الأشخاص حيث أقامه الارخونتات « والمجلس والشعب » ويفيدنا يوسف فلافي أن هذه الوظيفة حافظت على وجودها في صورحتى القرن الأول الميلادي . ويشير هذا النقش أيضاً الى أن «ارخونت صور» كان يلعب دور المنفذ لتعليات انطونيو حيث كلفه هذا الأخير بمعاقبة اليهود الذين انتفضوا ضد هيرودوس . ولكن هذا لا يعني أنه لم تكن لدى ارخونت صور مجالات مستقلة لنشاطه ولكن النظرف الراهن فرض عليه أن يتصرف ضمن هذه المدائرة . لقد كان نظام الارخونت معروفاً في بعلبك أيضاً حيث كانت توجد هنا لجنة ارخونتات مؤلفة من ثلاثة أشخاص .

وترتدي أهمية خاصة تلك الوثمائق التي وصلتنا من ممدينتي بصرى وجرش . وخماصة النقش أأكتر lgrr,III, 1376 : « حظاً سعيداً . في عام ١٢٩ من عالم أغسطس في عهد ابولون بن اريستون البرويدر . . . . . بن ديمتري ديكابروت - المدينة مدى الحياة وانطوخ بن . . . . . . اون وقيصر . . . . . - الكَاتب » . وِلكن بما أن النقش مؤرخ في عــام ١٢٩ أي بعد معركة اكتيوم لذلك يجب أن يكون تاريخه عائداً لعام ٩٨ م . وهـ ذا مآجـرت الإشارة إليه في التعليقات التي رافقت نشر النقش . ويؤكد النقش المذكور أن عدد الأرحونتات في جرش لم يكن أقل من ثلاثة ولكن واحداً منهم فقط كان ارخونتاً بكل معنى الكلمة . فالأولُّ من هؤلاء الثلاثة كان برويدر والثاني ديكابروتاً مدى الحياة . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ارخونتية هذه المجموعة مرتبطة بتنفيذ مهات هذه المناصب؟ بعضاً من الضوء على هذه المسألة يلقيه النقش G.74 (عام ٢٥٩) حيث تقول صيغة التاريخ -Kaisynar khias aytoy Gamoy arkhontos kai Malkmaioy epi urammatias maronos abiboy ونرى هنا أن ملاك جماعة الارخونت لا يتطابق مع ماذكرنا أعلاه وهـذا الايمكن أن يكون إلا نتيجة الاصلاح داخل . فالنص الذي أوردناه هنا يضع الكاتب في المكان الأول وعلى ما يبدو أنه قد طرأ تغير ملحوظً على المكانة والدور اللذين شغلتهما هذه الوظيفة في منتصف القرن الثالث الميلادي: فقد اتسع مجال الصلاحيات المعطاة لصاحبها وأصبح يدخل في عداد جماعة الارخونت . وفي نفس الوقت لم يكن لا البرويـدر ولا الديكـاروت في عداد إالارخونتات. ونحن نعتقد أن جماعة الارخونت في جرش كانت تضم في عادادها أشخاصاً لهم صلاحيات متباينة ولكن تغيراً ملحوظاً وتدريجياً طرأ على تركيب ملاك هذه الجياعة .

على صعيد آخر نصادف وضعاً مماثلا في بصرى نقله إلينا النقش Igrr,III,1325 . المؤرخ في عام ١٨٨ م . تقول الصيغة التأريخية لهذا النقش : « في عهد سابينه بن امريل ،

البرويدر للمرة الثانية ، والارخونتات » . ويلفت النظر هنا أن الشخص المذكور بالاسم لا يحمل لقب Arkhon الذي يعتبر أنه يحمله حكماً ( وإلاّ لكان ذكر الارخونتات المشاركين له في الحكم غير مفهوم ) . وهنا يجب الاعتراف أن البرويدر يعتبر في نفس الوقت ارخونتاً من وعلى أية حال بين أيدينا نقش آخر من بصرى (Wadd, 1910) مؤرخ عام ٣٢٠ م . ، تأسيس معبد Xeilonos Malkmionos arkmonton ek هنا نرى أن جماعة الأرخونتات تذكر دون أن تكون لها أية وظائف أخرى .

لكن المسألة المعقدة حقاً هي عندما يجمع شخص ما صلاحيات الارخونت والديكابروتية مدى الحياة . وإذا اعترفنا أن الارخونتية كانت وظيفة جماعية محدودة لزمن معين (إذ أن كل المواد المتوفرة لا تعطي أساساً لتصور آخر) فإن إمكانية جمع هاتين الوظيفتين في شخص واحد أمر غير وارد أبداً . ويلفت النظر هنا الشرط التالي : Dekprotoy dia شخص واحد أمر غير وارد أبداً . ويلفت النظر هنا الشرط التالي : bioy نعتقد أن هذا الاشتراط يفترض خروجاً على القاعدة المعمول بها وإذا كان الأمر كذلك فالديكابروتية وظيفة محدودة بزمن معين . وعليه يبقى من غير الواضح كيفية جمع هاتين الوظيفتين مع العلم أن الشخص الذي أصبح ارخونتاً -حسب النقش المذكور -كان قد أصبح ديكابروتاً على هذا الأساس بالذات .

يفيدنا النقش Seg XIV,826 (قرب أبوكهال ، عام ٢٢٧ م .) في معرفة طابع الوظائف الإدارية التي يقوم بها الارخونت: ثلاثة أرخونتات ، أخلب ، تيرادات وبوروسين يقرون عقوبة ما ( النص هنا تالف ) لأشخاص حاولوا رمي القاذورات في مدخل المبد . وهذا يدل على أنه كان باستطاعة الارخونت أن يتخذ قرارات إدارية بمبادرة شخصية ، مع أنه يعتمد هنا على إرادة الآلمة .

إلى جانب هذا كان مصطلح « الاستراتيجي » يحظى بانتشار واسع وكان يستخدم للدلالة على أهم وأعلى ( أو إحدى أهم وأعلى ) وظيفة في المدينة . ويبدو أن هذا المصطلح واسع الدلالة ذلك أنه يستخدم في مختلف الحالات حتى عندما لا يتعلق الأمر بمنصب حكومي . ويروي يوسف فلافي في هذا المجال أنه أثناء الصدامات التي جرت بين اليهود وسكان غزة كان استراتيجي غزة ، ويدعي ابلودوت يقود فيلقاً من المحاربين قوامه ثمانية آلاف محارب بالاضافة إلى عشرة آلاف عبد وقام بمهاجمة معسكر اليهود . ولاشك أن الاستراتيجي هناليس أعلى منصب في المدينة فهويقود قسماً من الجيش وقد يكون كله . وغالباً ما أطلق على الاستراتيجيين لقب موظفي الملك الذين يعهد إليهم بحكم مقاطعة ما من المملكة .

ولكن غالباً ما كان الاستراتيجيون مجرد أشخاص مسؤولين في المدينة وفي أحيان كثيرةٍ كانوا يتابعون ارتقاءهم في سَلم السؤوليات هـذا . فهناك أحـد النَّقوش الـذي أقيم تكريمًا لشخص مالم يصلنا اسمه كاملاً فيعدد النقش المسؤوليات التي اضطلع بها هذا الشخص المذكور : استراتيجياً ، ارخونتاً ، سفيراً لدى الامبراطور الإلهي ، كاتبا ، مسؤولاً للشؤون الزراعية ثم ديكابروتاً . من الواضح كل الوضوح أن هـذا الشّخص بدأ حياته ديكـابروتـاً وانهاها استراتيجياً . والأمر الجوهري الآخر أن وجود الاستراتيجية في المدينة لم ينف وجود الارخونتية مع أن هذه الأجمية لم تعد تحتفظ بالمكانة الأولى في سلّم المسؤوليات. وتجدر الاشارة هنا الى النقش 14/2/14, Gmi, 1/, 21/14 من مرية (حمص عام ٢٧٢ / ٣م) وهوعبارة عن شاهدة على قرشخص يدعى مارك وقد كان هذا استراتيجياً وعضواً في المجلس في نفس الوقت . ويروى لنا النقش grr,III,1125 من الشعرة أن الاستراتيجية يمكن أن تكون جماعية أيضاً حيث يذكر هذا النقش ثلاثة أشخاص استراتيجيين قدموا هدية مشتركة . ويدل أحد النقوش أن الاستراتيجية كانت معروفة في صيدا الى جانب الارخونتية . ويظهر النقش السوري المعروف عن بيع عبدة ( الرها )Depp,28 أن الاستراتيجية كانت المنصب الأكبر في هذه المدينة وكانت جماعة الاستراتيجيين تتألف هنا من شخصين وعلى ما يبدو أنه كان يمكن تجديد هذه الولاية لعدة مرّات وكانت كل فترة من هذه الفترات تسمى باسم الحاكم . يقول النقش lgrr, III, 1137 أن الفترة التي حكم فيها اسكندر سيفير قد سميت باسمه أيضاً.

لاشك أن أسباب تقديم هذه الوظيفة الجهاعية الى المراتب الأولى واضحة . فقد نشأت تلبية لضرورة تنظيم حروب دائمة وسريعة ضد البدو أو ضد أعداء آخرين ، وقد أشرنا الى ذلك عند حديثنا عن تدمر . وهذا الطابع العسكري هو الذي حدد مكانة هذه الوظيفة في حياة المدينة . ولكن نقول سلفاً أن حلول الارخونت محل الاستراتيجية لم يأت نتيجة لانقلاب ما . ونحن نعتقد أن تمركز السلطات في أيدي الاستراتيجيين يعتبر نتيجة طبيعية لتطور الجهاز الإداري .

وغالباً ما تشير المصادر إلى ما يسمى الابيميليتيين وهؤلاء يقومون ، عادة بدور المنفذ لقرارات سلطات المدينة وخاصة في مجال البناء وإقامة نصب التكريم وغير ذلك . ويبرز في هذا المجال النقش Brr,Ill,1138 من عيطة . يقول النقش : «إيلي مكسيم ، حاكم المدينة ، أسس للوطن عبر هيرودورس بن هيرودورس ، المقرب إليه وعبر فيليب بن المالح ووعدًا بن عقربان ، الايبيميليتيين» . يفيدنا هذا النقش أنه حتى هذا المكسيم الذي يشغل أعلى مراكز السلطة لايستطيع تنفيذ أعمال البناء في الوطن ولصالح الوطن إلا إذا اعتمد أولاً

على المقربين إليه وثانياً على الايبيميليتيين . وبما أن النص يستخدم علامة الاضافة DIA فهذا يعنى أن هؤلاء يعتبرون المنتجين الرئيسيين لأعمال البناء المذكورة .

ولكننا نعتقد أنه من المعقول أكثر أن يكون هيرودوس بن هيرودوس هـذا متعهداً عهـد إليه ايلي مكسيم بعمليات البناء المذكورة في الوقت الذي كانت فيه مشاركة الايبيميليتيين في هذه الحملية تنفيذاً لمهات وظيفية . ويذكر النقش اثنين من هؤلاء أي أننا أمام وظيفة جماعية مع أن هذه الجهاعة تتألف من شخصين فقط .

وقد وصلتنا إشارات مماثلة من المناطق الأخرى في سورية . فيـذكر أحـد النقوش التي وصلتنا من قمري ( حمص )عام ٢٢٦ م . اثنين من الأيبيميليتيين البناة . وفي نقش آخر من نفس المنطقة ( عام ١٩٦ م . برج الكاي ) يجزي ذكر ستة أشخاص أحدهم أيبيميليت أقامواً معبداً « عبر الايبيميليت الذي ذكرناه سابقاً ) . وفي هذه الحالة الايبيميليت ليس سوى الرجل المفوض من قبل السلطة للإشراف المباشر على عملية البناء هذه . نفس الوضع يشغله الايبيميليتبون من أفاميا والمسيفرة وفيليبوبول وحلبون ( النصف الثاني من القرن الاول ) ونشير أيضاً الى النقش المذي وصلنا من كفر نيبا lgrr,lll,1009 عام ١٢٤ م . يروى هذا النقش عن تقدمة « سيمي وسيمبيتيل وليونت الى آلهة الوطن ) معصرة لعصر الزيت من عائدات أملاك معبد هذه اللهة . وما يهمنا خاصة هنا هو تعداد الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة في بناء وتجهيز هذه المعصرة : « عبر الايبيميليتين نمرى وبيريون ودارى وكلافدى وانتوني - المعلمين في قطع أحجار المرمر وليذكر أيضاً دوميتان - النهار - وغاي وسلوقس - النجارين » ونستطيع أن نميز بين هؤلاء فئتين : الحرفيين الـذين كانـوا على رأس العمل مباشرة ثم ممثلي السلطات في المدينة (الابيميليتيين اللذين أشرفوا على سير العمل. ويبدو أن قائمة الابيميليتيين هناكاملة وتتألف من أربعة أشخاص . ويظهر النقش lgrr,III,1360 من جرش أن جماعة الايبيميليتيين هنا تضم خمسة أشخاص. ويقول النص الذي يرافق النصب الذي أقيم لاسكندر سيفير من قبل « المدينة عبر الايبيميليتيين ماركوف افريلييف انتوني بن مارك - فارس ، كالفدي بن كوماخ ، فيبسان بن أوس وليكين بن مارس ويوست بن انتوني » .

وكان يحدث أحياناً أن يجمع شخص واحد وظيفة ايبيميليت ومهام وظائف أخرى . فأحد النقوش التي وصلتنا من دفنة يحتوي على الصيغة التالية : « عندما كان ليكيني مكسيم ايبيميليتاً وكاتباً » .

من جهة أخرى تسمح لنا النقوش التدمرية االمكتشفة في منطقة نبع إفقة بمعرفة المرادف السامي للكلمة اليونانية Epimeletes حيث يحتوي أحدها الصيغة التالية: « ابيميليت نبع إفقة الذي اختاره الإله يرخبول ». وما يلفت النظر هنا أن الآلهة هي التي اختارت هذا الشخص لشغل منصب الايبيميليت وهذا ينفي إمكانية أية مشاركة شعبية أو تدخل من السلطات المحلية في انتخاب أو تعيينه. وهذا يمكن فهمه على ضوء الوضع الخاص الذي يتمتع به نبع إفقة كمركز على له صفة القداسة.

لقد لعب الأساقفة دوراً ملحوظاً في بعض المدن السورية . فالنقش U'dd,1990 ملخد (عام ٢٥٢) يتضمن ذكر أربعة أساقفة Se'khmoy Bassos Oylpioy Bord OS Saireloy خزينة المعبد . ويعطينا النقش Se'khmoy Bassos Oylpioy Bord OS Saireloy بخزينة المعبد . ويعطينا النقش القاتم الإساقفة . منشأ النقش قلعة جودل حيث يذكر «مراقب لكل الأعمال القائمة هناك » وبناء عليه يصبح النقش قلعة جودل حيث يذكر «مراقب لكل الأعمال القائمة هناك » وبناء عليه يصبح النقوش التي وصلتنا من عدرا إلى خلاصات عائلة . فأحد هذه النقوش يرافق النصب الذي القيم على شرف غاليين وعلى نفقة الامبراطور . ولكن المهم بالنسبة لناهنا هي الخاتمة حيث تتضمن تعداد مواطني عدرا الذين لهم علاقة بهذه العملية : «تحت قيادة فير – المعماري ، وكان البرويدر ماغن بن باس ، أبان مطرانية ايليا بن باسوس وزينودور بن تاورين وسابين بن غيرمان كان منهم أيضاً » وفي نقش آخر بقيت فيه الصيغة التالية فقط « عندما كان اسقفاً » . وهكذا يتضمن النقش 1287, المجاولة إلى ، أولاً – معماري وهو يشارك مباشرة في عملية البناء ، برويدر وثلاثة أساقفة ( الأرجح أن هذا هو الملاك النهائي للجاعة) مسؤولين عن إدارة العمل .

لدينا أيضاً وثائق تدل على أن مجال نشاط الأساقفة كان يطال مناح أخرى . فقد كانوا موظفين يهتمون بشؤون تجارة الخبز وغيره من المواد الغذائية الأخرى . وهنا يبدو أن مهامهم تنطبق مع مهام الابيميليت .

ونحن لانعتقد أن هذا التطابق جاء مصادفة . كما نعتقد أن الاقتراح القائل بأن هذه المهات كانت في بعض المدن من اختصاص الأساقفة وفي الأخرى من اختصاص الابيميليتيين هو قول مرفوض . ومن جهة أخرى يجب الاعتراف أن المصادر المتوفرة لاتسمح لنا باستخلاص أية نتائج نهائية بخصوص هذه المسألة التي ستبقى مفتوحة للحوار .

لقد كانت الديكابروتية منتشرة في كثير من المدن السورية . فمن جرش وصلنا نقش يسروي أن أحدهم كان ديكابروتاً لهذه المدينة مدى الحياة . ولكن المصادر تدل على أن الديكابروتية هي المركز الأقبل أهمية في سلم الارتقاء الاجتماعي في المدن السورية إبان الاستعمار الروماني . فبها كان يبدأ عادة Cursus Honorum وليس صدفة أن سمحت القوانين الرومانية لمن هم دون سن الخامسة والعشرين بشغل هذا المنصب ، حيث اشتملت واجباتهم على البحث عن اتاوات وتحقيق عملية تأديتها وخاصة تلك التي تتعلق بالعمل العضلي ، وكذلك تعويض الخسائر التي قد تتعرض لها الخزنة الامبراطورية نتيجة الموت هذا الشخص أوذاك ممن كانوا يؤدون اتاوات كبيرة ولذلك فقد كان يتم ترشيح هذا الشخص أوذاك لشغل هذه الوظيفة على أساس الحالة المادية التي تتمتع بها عائلته .

وهكذا نرى أن الديكابروتية مدى الحياة ترتبط بسعي الجماعة المدنية لالقاء مسؤوليات التنفيذ هذه الاتاوات أو تلك على عاتق عائلات غنية ولفترة طويلة . وهكذا نعتقد أنه هنا بدأ تحدًا الدظيفة الحكة منة في المدينة من « إمتياز » إلى آتاوة .

# الفصل السأدس

# الشخصية السياسية للمجتمعات السورية في القرن ١ ٣م .

يبرز أبيان من بين التشكيلات السياسية التي تخضع لروما بهذا الشكل أو داك الوحدات التالية: المالك التي يجمعها اتحاد، البوليسات التي تربطها بروما معاهدات، الاتحادات المعفاة من تأدية الاتاوات ثم الوحدات التي تتمتع بحكم ذاتي. ونصادف نفس الاشارات لدى سيفير: « لقد كان لدى الأجداد إما ملكيات أو اتحادات أو وحدات حرة». ونحن نرى أن سورية لاتشكل استثناء في هذا المجال. فهي لم تكن وحدة متجانسة ابان فترة خضوعها للاستعار الروماني. فإلى جانب سورية كمقاطعة كان هناك عدد من الوحدات الدولانية التي وإن كانت تخضع لروما إلا أنها لم تكن من ملاك المقاطعة، بل كانت تحافظ على كثير من صفات الاستقلالية السياسية. وهذا ما تشير اليه مصادرنا مراراً. يقول قيصر: ان بومبي فرض الاتاوات على الملوك والحكام والمرابعين (حكام جزء من المقاطعة يشكل ربع مساحتها ـ المترجم) في سورية. وتوجد لدينا اشارات عائلة في عدد آخر من المصادر.

وفي هذا الأطار نجد معطيات أكثر تفصيلاً عن هذا الموضوع لدى ابيان الأكبر. فهو يعدد المرابعين التاليين: تراخونيتيد، بانييه، أبيلو، آركو، امبيلوسو، كابي مرابعي وديكابوليس (Plin,NH,5,77) ومرابعيه (Nazerinrum) ويقول بليان أنه كانت توجد على الأراضي السورية ١٧ وحدة مدولة أخرى. ففي الرها كانت تحكم أسرة عربية منذعام ١٣٣ ق. م وقد استمر حكمها حتى سقوطه على يد كركلا في بداية القرن الثالثم. ويحدد ديون كاسوس الشخصية السياسية لملك الرها على الشكل التالي: « لقد أصبح في عهد بومبي حليفاً لروما ». وخلال فترة زمنية طويلة كانت كومجين والنبطية تتمتعان باستقلال شكلي. وسوف نرى أن السلطات الرومانية قد سعت جاهدة لدمج مثل هذه الوحدات السياسية في المقاطعة.

من جهة أخرى نرى أنه حتى في الأراضي التي كانت تخضع مباشرة لسلطة روما كانت توجد أيضاً مجتمعات ذات شخصيات سياسية غير متجانسة : مستعمرات مدن حليفة لها - ٢٠١ -

حق جمع الضرائب . وتتصف السياسة الرومانية في سورية باعطاء حقوق الحلفاء للمدن المحلية والمستعمرات و« الحقوق الايطالية » . حيث يعدد أولبيان المستعمرات السورية التالية التي حصلت على « الحقوق الايطالية » : صور ، بيروت ، بعلبك ، اللاذقية ، تبوليايد ، حمص ، وتدمر . ولكن في الحقيقة كانت هذه القائمة أكبر من ذلك بكثير .

وتسمح لنا المصادر أن نتتبع الوضع الحالي في احدى المقاطعات السورية المركزية ـ تدمر التي لعبت دوراً هاماً في الحياة السياسية في الفترة ما بين القرن ١ ـ ٣ م . ذلك أنها كانت تشغل مكانة هامة للغاية على حدود الممتلكات الرومانية والبارفانية .

وحتى الآن لم يتشكل لدى الباحثين رأي موحد بخصوص الشخصية السياسية التي كانت تتمتع بها تدمر . فقد أشار مومزين في حينه إلى أن تدمر وإن كانت تعتر مستعمرة رومانية إلا أن تبعيتها للامبراطورية كانت ذات طابع فريد تذكرنا ، على الأرجح بالمالك التابعة اسمياً لروما . وتقترب وجهة نظر روستوفتسف من حيث الجوهر من هذه فقد كتب هذا الأخبريقول: « تجدر الاشارة الى أن تدمر لم تكن في يوم من الأيام مدينة تابعة للمقاطعة الرومانية لا بعد ادريان ولا بعد سيبتيم سيفير وعندما حصلت على وضع مستعمرة . . . كانت تتمتع بقدر ملحوظ من الاستقلالية . ولكن الحكومة الرومانية أدخلت تدمر في مجال حمايتها تماماً كما أدخلت القرم ضمن حدود مدينة خرسونيس مع أن حامية المدينة والقلاع التي كانت تدافع عن حدودها ضد البارفانيين . . . . كانت تتألف من قوات اضافية جرى تجنيدها في الدينة وداخل حدود تدمر » . والواقع أن روستوفتسف انطلق في أعماله المبكرة من موصوعه مفادها أن تدمر كانت خاضعة كليا لروما . وهذه الأخيرة هي أيضاً وجهة نظر فيفريه الذي يرى أن روما كأنت قد ضمت تدمر بعد عام ١٠٦ م ( وهوتاريخ تشكل المقاطعة العربية وتاريخ احتلال دمشق ، حسب رأيه )وقد ربط الباحث هذا الضم بحملة ترايان ضد البارفانيين عام ١١٤ ـ ١١٥ م . وقد أكد سيريغ في معرض نقده لـوجهة نـظر فيفريـه هذه على: أولا عدم دقة البناء التاريخي من حيث تسلسله وذلك عندما أشار إلى أن دمشق صكت في عام ٦٢ ٦٥ وكذلك عام ٧٥ م . نقوداً عليها رسم نيرون وهذا يعني أن دمشق عندها كانت قد دخلت تحت سيطرة الامبراطورية ، ثانياً عدم الدقة في تفسير المواد · الايبوغرافية . ويؤكد سييريغ أن تدمر عام ٧٥ م . كانت قد أصبحت مستعمرة روميانية . ولكنه هو نفسه يؤكد أيضاً على عدم الوضوح في مسألة الشخصية السياسية لتدمر منضماً بذلك لوجهة نظر روستوفتسف.

في عام ١٩٣٧ بدأ شلومبرجه دراسة دقيقة لـ لائحة التعرفة الجمركية التدمرية وقد - ٢٠٢ -

تصدى بدوره لحل هذه المسألة « العويصة » . وبعتقد الباحث أنه بغض النظر عن أن بعض مقاطع هذه الوثيقة تحوي اشارات تخص القواعد والأصول السائدة في سورية فإننا نستطيع الاعتقاد أنه حتى عام ١٣٧ م . لم تكن تدمر قد أصبحت مستعمرة رومانية بعد . ويعتقد أيضاً أن روما عندما أعطت تدمر بعض الاستقلال السياسي فإنها كانت تسعى من وراء ذلك إلى الحفاظ على خرافة استقلال هذه المدينة .

في عام ( ١٩٤ عاد سيريغ لبحث هذه المسألة مجدداً . وبعد أن تقصى بدقة المصادر المتوفرة لديه توصل الى النتيجة التالية وهي أن تدمر قد دخلت قوام المقاطعة . فكتب الآن يقول : « لم تكن تدمر غرية عن الامبراطورية أكثر من انطاكية وافاميا . والمقولات التي سرى فيها دولة تابعة تقوم على الأمثلة المتباعدة جداً من حيث جغرافيتها كالشخصية السياسية ليبيسبور كيميريسكي مشلا أو على النظرية العامة لحدود روما . ولاشك أن لهذه الحجم مكانتها ولكن من الأفضل لو دعمتها الوثائق المحلية » . ويرجح سييريغ أن تدمر أصبحت مستعمرة رومانية في عهد تيبير . وهذه أيضاً وجهة نظرج . ستاركه وأ . ريتشموند .

ومن المعروف أن أقدم تاريخ وصلنا عن أول صدام بين تدمر وروما كان ابان حملة انطونيو على روما عام ٤١ ق . م . والرواية الوحيدة عن هذا الحدث وصلتنا في مؤلفات أبيان (APP.,B.civ,5,910) وسوف نورد فيها يلي هذا المقطع كاملاً نيظراً لأهميته الخاصة : « عندما أبحرت كليوباترا الى وطنها أرسل انطونيو فرسانه لنهب تدمر التي تقع غير بعيد عن الفرات متها المدينة اتهاماً سخيفاً بمحاباتها للرومان والبارفانيين ولكن حقيقة هدف انطونيوكانت اثراء فرسانه » . ومن هنا يعتقد البعض أن تدمر وقعت تحت سيطرة روما عام ٤١ ق . م أوحتى ٢٣ ق . م . والواقع أن استخدام كلمة eforioiيدعم مثل هذا الطرح وكأنه يدل على الاستقلالية السياسية لتدمر .

ولكننا نرى أن هذه المسألة أكثر تعقيداً وتتطلب تجليلاً أكثر دقة . فأول ما يلفت الانتباه أن كلمة eforioi بحد ذاتها : أولا -هي غير صادرة عن ابيان نفسه وانما جاءت في نص انطونيو عند عرضه للذريعة التي اختارها انطونيو للهجوم على تندمر ، ثانيا -وهو الاكثر اهمية ، إذ أن موقع تدمر يسمح لها بمارسة وساطة تجارية مربحة للغاية . ومن الطريف أن بليني الأكبر أشار إلى أهمية الموقع الجغرافي لتندمر كنقطة متوسطة بين الممتلكات الرومانية والبارفانية وقد كتب بليني هذا عندما كانت تدمر قد أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الامبراطورية الرومانية . فموقع تدمر هذا أعطاها أهمية خاصة أثناء الصدامات المسلحة التي وقعت بين روما وبارفية . وفي نفس الوقت كان انطونيو بحاجة الى ذريعة كي يعد حملته ضد تدمر وهذا

عمكن فقط مع وجود مطالبات قانونية ، ما من قبل السلطات الرومانية تجاه تدمر . ولكن المصدر الذي بين يدينا يعالج حملة انطونيوعلى خلفية الوضع الذي نشأ في سورية في أعقاب وفاة قيصر . فهويشير الى أنه بعد هزيمة كراسوس أمام البارفانيين دخل هؤلاء الأراضي السورية وأقاموا علاقات صداقة مع ملوكها . ولكن اقامة قيصر القصيرة في سورية قضت تماماً على هذه العلاقات وعلى مجمل تأثير بارفية هنا . وبعد مقتله عادت هذه العلاقات كما كانت . يقول ابيان أن بارفية قدمت مساعدات كبيرة لملوك المدن السورية . وفي مشل هذا الوضع كان الحدف من حملة انطونيو عرض عضلات روما واثبات سلطتها والقضاء على تأثير بارفية في سورية . وليس صدفة أن يشير ابيان إلى أن هذه الحملة كانت سبباً للحرب التي قامت بين بارفية وروما والتي وقف فيها ملوك سورية الى جانب الأولى . استطاع انطونيو أن يطرد الملوك المحلين الى بارفية ( على الأرجح بعد تحطيم جيوش بارفية ) وفرض على المدن يطرد الملوك الذين أعلنوا العصيان كانت متهائلة . ولاشك أبداً أن هذه السياسة المتهاثلة كانت لها أسباب متهائلة أيضاً .

وعلى ضوء ماقيل نستطيع أن نخلص الى النتيجة التالية . عندما أقام غني بومبي السلطة الرومانية في سورية عام ٦٣ ق . م لم تستطع تدمر أن تهرب من نفس المصير الذي أحاق بقية المدن السورية . ولكن في نهاية الخمسينات وبداية الأربعينات ق . م استعادت تدمر وبقية المدن السورية استقلالها السياسي على أثر دخول الجيوش البارفانية الأراضي الدورية . وبجب النظر الى حملة انطونيو على أنها محاولة لإعادة سيطرة روما على تدمر . وإذا صح هذا البناء يكون الاتهام الذي يوجهه ابيان بأن انطونيو تذرع به لمهاجمة تدمّر ليس سوى محاولة لتحييد بارفية .

ولكن إذا كان واقع ضم تدمر إلى أراضي سورية المقاطعة الرومانية منذ منتصف القرن الاول قبل الميلاد قد تم التأكد منه بهذا المستوى من الدقة أو ذاك فإن الوضع القانوني لتدمر في هذه المرحلة غير معروف . ولكننا نستطيع التأكيد مسبقاً أنه إذا كانت تدمر قد وقعت تحت سيطرة روما وحافظت في نفس الوقت على مؤسساتها البوليسية فيجب أن تكون شخصيتها السياسية مطابقة للشخصية السياسية لباقي المدن السورية

لقد أعطتنا النقوش الحدودية العائدة إلى فترة ما بين القرن الاول والثاني للميلاد مواد ثمينة جداً بهذا الشأن وهذا ما نجده أيضاً في لائحة التعرفة الجمركية . وينقل الينا النقش clS,II,3959معطيات هامة أيضاً . وأكثر معلوماتنا قدماً عن موضوع رسم حدود تدمر الدولية ترتبط بنشاط كوينت ميثيل كرينيكا سيلان \_ ليغاث سورية من أيلول ١٢/١١ إلى أيلول ١٢/١٦ م . وهذه الحقيقة وحدها تؤكد أن روما كانت قد فرضت سيادتها تماماً على تدمر وأنها احتفظت لنفسها بكا القرارات الهامة في حياة المدينة . ( بما في ذلك رسم حدود المدينة ) فقد احتفظ الرومان بهذه الصلاحية الهامة جداً بكل دقة وفي المستقبل أيضاً : حيث كانت من مهام ممشلي السلطة الرومانية في سورية والذين كانوا يحكمون باسم الامبراطور .

لم يقتصر تدخل سلطات روما في الشؤون الداخلية لتدمر على ذلك فقط . إذ أنه ندين معلومات تثير اهتهاماً خاصاً عن نشاط غيرمانيك \_حفيد الامبراط ورتبيري في تدمر والمذي أقام في الشرق عامين ( من عام ١٧ حتى عام ١٩ ) . وأول مصدر يروي لنا عن نشاطه عمه التعرفة الحمركية التدمرية حين يجري الاعتباد على الرسوم الذي أصدره بشأن تحديد حجم وطابع الضرائب . بمعنى آخر كان على تدمر أن تتخذ من السياسة الضريبية الرومانية مقياساً لوضع سياستها هي في هذه المسألة . وإلى جانب هـذا المصدر لـدينا نقشان آخران يـرد فيهما اسم غيرمانيك هذا . أحدهما نشره أ . سييريغ ويعود تاريخه ، على الأرجح الى العشرينات من القرن الأول ويحتوي النقش على النص التالي ( باللغة اللاتينية ) : 1 إلى دروز قيصر . تيبير قيصر ابن اغسطس الالهي ، قيصر حفيد يوليوس الالهي ، غير مانيك قيصر أقامه للاباطرة مينوتسي بن تيت ، روف ليغات الفوج العاشر Fretensis » . يتضح من هذه النقش أن الجيوش الرومانية كانت تتواجد في تدمر . أما النقش الآخر فقد أصابه تلف شديد وكان قد اكتشف عام ١٩٣٠ . وفي عام ١٩٣١ نشره كانتينو الذي أرخه في بداية القرن الأون م . ويتضح أن النقش أقيم تكريماً لاحد التدمريين الذي يسمى اسكنـدر . فقد أرسـل هذا الشخص آلى غيرمانيك كسفير ، على الأرجح لدى الملك ميسينة سمسير غيرام الثاني وارباز ، ومن ثم لدى الملك سباسينوف خاراكس . ولاشك أن هذه الوثيقة لاتوضح لنا الشخصية السياسية لتدمر ولكنها تحوى اشارات هامة . لقد لجأت سلطات روما ، قبل كل شيء إلى استخدام التجار التدمريين في علاقاتها الدبلوماسية معتمدة على علاقاتهم وتأثيرهم في الجهة الاخرى من الفرات. وفي نفس الوقت تدل مشاركة تدمري في البعثة الدبلوماسية لغيرمانيك على اهتمام هذا الأخير بتحقيق الاهداف التي حددها لنشاطه في جنوب مابين النهرين . وأخيراً يدلُ كل هذا على العلاقات الوطيدة التِّي نشأت بين روما وتُدمر في النصف الأول من القرن الأول.

كما وتعتمد لائحة التعرفة الجمركية على مرسوم كمور بولمون إلى بربسر وهو أيضاً يتعلق

بمسائل فرض الضرائب ويجب أن يسجل كسابقة بالنسبة للتدمريين . وبالاضافة الى ذلك تقوم بعض مواد لا تُحة التعرفة على أساس المهارسات العملية لكيليكوس عبد قيصر المحرر . وكها يقول شانترين فإن صيغة caesaris libertus ومايطابقها نصادفها في وثائق النصف الأول من القرن الأول . ومن هنا نقول أن تاريخ نشاط « كيليكيوس قيصر المحرر »يعود الى هذا التاريخ أيضاً . كها وتجدر الاشارة أيضاً إلى أن الرجوع إلى غيرمانيك ، كوربولون وكيليكيوس يسجله القانون الثاني الأقدم عهداً من لا تحة التعرفة الضريبية والذي أدخل فيها كاملا فيها بعد . وكنا قد أشرنا سابقاً الى أن قوانين وتقاليد فرض الضرائب كانت تخضع لتغيرات مستمرة بما يتلاءم والقوانين والتقاليد الماثلة السائدة في سورية كلها .

ولكن تبعية سورية للامبراطورية الرومانية لم تقتصر على ذلك فقط. إذ تحتوي مقدمة القانون القديم مواد غنية بهذا الشأن حيث جاء فيها : « قانون الضرائب في تدمر ومصادر المياه والملح التي توجد في المدينة وضواحيها ، حسب الاتفاق الذي عقد بحضور مارين البريفيكت » . ونحن لانعرف تاريخ نشاط مارين هذا ولكننا نعتقد أنه يعود إلى الفترة التي تلت كوربولون. ولكن المهم اليوم شيء آخر . فالقانون ، كها هوواضح يتفق والاتفاق الذّي تم بمـوجبه شراء حق جمع الضرائب والذي عقد بحضور الموظف الروماني الكبير حيث لابد من موافقته عليه. وسوف تتضح اكثر فكرة هذه الصيغة فيالوعدنا إلى مدخل النقش الذي يحتوي قرار مجلس تدمر الذي آخذ بعين الاعتبار الاجراءات التالية : يحدد الارخونت والدكابر وتيون سوية مع المتعهدين حجم الضرائب ثم يسجل هذا في الاتفاق الذي يجري بموجبه شراءحق جمع الضرائب ثم بعد ذلك يدخل نص القانون . وعلى الارجح أن اجراء مماثلًا كان قد اتخذ عند وضع القانون الاول والثاني ولكن سلطات تبدمر لم تستبطع ، مستقلة ، أن تحدد حجم الضرآئب التي عليها جمعها . فهي كانت تأخيذ علماً بها وتثبتها في قانونها الخاص علماً بـأنْ الضرائب كانت تجبى لصالح خزينة تدمر ( وإلا لماكانت هناك أية ضرورة لوجود قانون تدمري ) . وهـذا التنظيم لأهم مسـائل حيـاة المدينـة من قبل سلطات رومـا لايتناسب إبـداً واعطاء تدمر وضعاً خاصاً في مرحلة مبكرة من تبعيتها للامبراطورية الرومانية . واخيراً حتى الخلافات بين متعهد جمع الضرائب ودافع الضريبة كان يجب أن تسوى من قبل الموظف الامبراطوري \_ديكيوتود وإن كان على اساس قوانين تدمر . وكان على تدمر أن تضع جيوشها تحت تصرف روما . كل ما قيل لا يتعارض ابدأ ، كما يتبادر للذهن مع الوصف الذي سجله بليني الاكبرعن الوضع السياسي لتدمر . ونحن لانجد اية ضرورة لقبول الافتراض القائل بان بليني لم يكن على أطلاع على واقع الاشياء عندما سجل وصفه هذا. ولكن يبدوأن سيريغ يميل إلى الاخذ بالنظرية القائلة بان نص بليني يدل على أن الرومان قد تركوا لتدمر

« ظلاً من الحرية » وقد استغل التدمريون ذلك للمناورة مع البارفانيين . ولكن مثل هذه الامكانية لم تخلقها الشخصية السياسية التي كانت تتمتع بها تدمر والتي تفترض تبعيتها لروما مع الحفاظ على صفات محددة لسيادتها وانما فرضها ذلك الوضع الذي كان قائما على الحدود بين بارفية والامبرا المورية الرومانية .

في عام ١٧/٩ م. بدأت مرحلة جديدة في التاريخ السياسي لتدمر كاحدى الممتلكات الرومانية وذلك عندما زارها الامبراطور ادريان . ويروي لنا النقش ١٨/٤ وارتبطت بهذا الحدث . حيث يذكر لنا وصول ادريان الالحي ومعه الجيوش والغرباء وارتبطت بهذا الحدث اعادة بناء إلمدينة مرة اخرى وتسميتها ادريانبوليس (St.By3.,s.v.plmyra) . الحدث اعادة بناء إلمدينة مرة اخرى وتسميتها ادريانبوليس (St.By3.,s.v.plmyra) . وكها قلنا سابقاً ، انه بغض النظر عن أن هذا الاجراء لم يكن اكثر من اجراء شكلي إلا أنه كان بالغ الاهمية ، عادة ، يعتقدون ان تدمر حصلت على وضع الاتجاه العام لسياسة ادريان أي من تأدية الضرائب لصالح الخزنة الامبراطورية . وهذا محتمل جداً مع أنه لا توجد لدينا أية معطيات بهذا الشأن فمثل هذا الاجراء كان يجب أن يسجل في الاتجاه العام لسياسة ادريان في رحلته هذه استهالة ملوك الشرق إلى جانبه . ولم يكن لهذه السياسة الشرق أن تستثني تدمر التي حدد موقعها الجغرافي كل مصيرها السياسي . ومن الدلائل التي تشير إلى الواضح أن هذه الاجراءات جاءت نتيجة لعلاقة هؤلاء بالسكان المحليين الذين يخضعون الواضح أن هذه الاجراءات جاءت نتيجة لعلاقة هؤلاء بالسكان المحليين الذين يخضعون المعام لتوجهه السياسي هذا ولا شك ايضاً أن هذا الاجراء مرتبط بالاصلاحات الادارية العام لتوجهه السياسي هذا ولا شك ايضاً أن هذا الاجراء مرتبط بالاصلاحات الادارية العام لمناه لهذا الامبراطور في سورية .

اما لائحة التعرفة الجمركية التي وضعت في عام ١٣٧٥م. اي بعد مرور عدة سنوات على زيارة ادريان للشرق فهي ايضاً تسمح لنا ، ولوجزئياً أن نحكم على طابع التغيرات التي طرأت على وضع تدمر . فواقع ادخال القانون المبكر ، الذي اعتمد في بعض بنوده على غيرمانيك وكوربولون في لائحة التعرفة هذا الواقع يعني أنه لازال يتوجب على تدمر أن ترسم سياستها الضريبية على صورة ومثال السياسة الضريبية لروما . والاكثر من ذلك اننا نرى أن القانون الجديد اعتمد على التطبيقات العملية للعبد المحرر كيليكيوس في مجال الضرائب . وهذا يعني استمرار وجود الصلاحية القضائية للديكيوتود . ولكن الآن طرأ تغير جوهري على نظام وضع القانون . فإذا كان تحديد حجم الضرائب وكميتها وتوقيع الاتفاق مع المتعهد \_يقع في ايدي منوظفي الامسراطور فقد اصبحت هذه الاجراءات كلها من

اختصاص سلطات المدينة نفسها . ونحن لانشك في اهمية هذه الحالة الاخيرة . فمن المعروف أن احدى اهم الامتيازات التي تمتعت بها المدن الحليفة لروما هي حق فرض الضرائب والرسوم على البضائع الداخلة إلى البلاد والخارجة منها . ومن هنا ينتج أنه في زمن وضع التعرفة المبكرة ، أي القرن الاول م . كان على تدمر أن تعتبر نفسها حليفة لروما ، مع أن السياسة الضريبية كانت تتحدد عملياً من قبل موظفي الامبراطورية وعلى سلطات تدمر أن توافق عليها . وبكلهات اخرى كانت سياسة روما ، حيال تدمر في القرن الاول موجهة نحو الحد من سيادة حليفتها . وإذا صح هذا القول فقد جاءت سياسة ادريان لتضع حداً لهذا التوجه ولتعيد إلى سلطات تدمر حقوقها للقيام ببعض شكليات الحكم التي تعطي علاقات التحالف محتوى واقعياً .

يفيدنا النقش ,x المعارف كان يوجد في تدمر في القرن الثاني الميلادي قيّم على المدينة ، وهمذا ماكمانه الليغات الاممراطوري فولفي تيتان . ويمروي لنانقش آخر SEG,VII,138 ( تدمر عام ١٩٨ )عن تدخل سلطات روما في الشؤون الداخلية لتدمر . يقول النقش أنه كان يوجد في تدمر « استراتيجي يقود السلام » أو ، كما في التعبير التدمري « استراتيجي يقيم السلام » ، اي ، بكلمات اخرى استراتيجي له صلاحيات رئيس الشرطة . لقد عين ايلي بور في هذا المنصب من قبل معاوني القنصل مانيليي فوسك وفينيدي روف وكذلك من قبل « الوطن » . ويمكن ان تكون الاضطرابات التي حدثت في المدينة هي سبب هذا التدخل من قبل روما في الشؤون الداخلية لتدمر . وما يلفت النظر هو انه كان من المستحيل تجاوز اجهزة السلطة المحلية في مثل هذه الحالات . وتجدر الاشارة ايضاً الى ان تدمر صغيرة من مختلف الاصناف . وقد كتب عليها palmyra . المعبرة من مختلف الاصناف . وقد كتب عليها palmyra . المعبرة من مختلف الاصناف . وقد كتب عليها عدا المعبرة من المعبرة المعبر

اما المرحلة الاخرى من تاريخ العلاقات بين تدمر وروما فقد ارتبطت بحصول تدمر على الحقوق التي تمتعت بها المستعمرات الايطالية . ولكن مع الاسف ليست لدينا معطيات مباشرة عن التاريخ الذي يعود اليه حصول تدمر على هذه الحقوق . عادة يعتبرون ان هذا الحدث وقع في عهد الامبراطور كركلا . ويقول شلوم برجه بهذا الخصوص أنه بعد عام ٢١٢ تسجل النقوش التدمرية ما يفيد بأن كل التدمريين حصلوا على حق المواطنية الرومانية وهم يدينون بذلك إلى مرسوم الامبراطور كركلا . ومن المرجح أن الحصول على الحقوق الايطالية قبل الايطالية يرتبط بهذا الحدث . إلا انه كان باستطاعة تدمر الحصول على الحقوق الايطالية قبل جلوس كركلا على العرش . وهذا ما تفيد به الواقعة التالية . فابيان على غير عادته لايشير الى جلوس كركلا على العرش . وهذا ما تفيد به الواقعة التالية . فابيان على غير عادته لايشير الى

الامبراطور الذي اعطى هذه الحقوق لتدمر . وعليه يصبح من الصعب تماماً شرح مثل هذا الصمت فيها لو كان ايّ من سيفير أو كركلا هو من اهدى هذه الحقوق للمدينة .

ولاشك اطلاقاً في أن حصول تدمر على حقوق المستعمرة الايطالية كان حدثاً هاماً في تاريخها السياسي . ولكنه من جهة اخرى كان دليلا على محاباتها لروما . كها وكان من شأن هذا الحدث أن يقوي مواقع روما على الحدود الرومانية \_ البارفانية .

اما عن تاريخ علاقات ، وما مع المدن السورية الاخرى فمعلوماتنا اقل ولكنها مع هذا تسمح بتحديد الاتجاه العام لسياسة روماحيال هذه المسألة .

فمن المعروف أن بومبي كان قدمنح انطاكية حق الحكم الذاتي (porRh.,26,IfhG,III). ويقول يوحنا ملالا أن قيصر أعلن «حرية» انطاكية. ولكن ما فعله قيصر لم يكن في الحقيقة اكثر من تثبت وتوسيع الامتيازات التي منحها بومبي للمدينة. وهذا ما يؤكده ملالا في النص الذي اقتبسه من مقدمة مرسوم قيصر. اما بليني الاكبر فبدون ايسة تعليقات اضافية يسمي انطاكية: Antiochia Libera , Epidaphnes ويسوق لنا بابينيان نص القانون الانطاكي بخصوص

التي تنظم علاقات الملكية حتى إبان السيطرة الرومانية عليها . ويسروي تاتسيت التي تنظم علاقات الملكية حتى إبان السيطرة الرومانية عليها . ويسروي تاتسيت Tac.,Hist.,2,82 (٦٢) أنه كان يحق لانطاكية أن تصك عملتها النقدية . فالنقود المعدنية التي حمل تاريخ العصر السلوقي (٩٢ - ٤٠ ق . م) تحمل الكتبابة التالية : - ANTI تحمل تاريخ العصر السلوقي (٩٢ - ٤٠ ق . م) تحمل الكتبابة التالية : - MHTROPO THS MHTRO- OKHEON, ANTIOKHEON THSLEOS POLEOS THSIERASKAI ASULOU, MHTROPOLEOS AUTON- وهكذا يتضح أن انطاكية كانت قد حصلت من السلوقيين على كل الامتيازات OMOU وهكذا يتضح أن انطاكية كانت قد حصلت من السلوقيين على كل الامتيازات ANTIOKHEON AUTONOMOU, (إذا صبح تحديد السعص) : ΑΝΤΙΟΚΗΕΟΝ ΚΑΙ ΑUΤΟΝΟΜΟυ, MHTROPOLEOS THS ISRAE وفي المحلوب على كامل الشخصية التي كانت تتمتع بها المدينة قبل خضوعها لروما . وتفيدنا المصادر أن وضع انطاكية هذا قدتم الحفاظ عليه في عهد قيصر أيضاً . وفي ANTIOKHEON MHTROKOLO الخرافة التالية : ANTIOKHEON MHTROKOLO المتات النظر حقاً أن الغائمة التي وضعها أولبيان بأسياء المدن التي حصلت على حقوق المستعمرة الايطالية لاتأتي على ذكر انطاكية . ونحن لانعتقد أن هذا الصمت أت

مصادفة . لقد جاء في قاموس «القاضي» أن سيبتيم سيفير حرم انطاكية من شخصيتها الاعتبارية كبوليس عقاباً لهاعلى مساندتها لبيستيسينيا نيجر في صراعه لاستلام العرش الامبراطوري كما وأخضع اللاذقية «كقرية» . ولكن وضع انطاكية هذا لم يستمر طويلًا . فقد منحها أنطونين «الألمي» شخصية المستعمرة Divi s Antoninus · Antiochenses Colonos Fecit Salvis Tributis أي وعلى ما يبدو أن الذي منحها هو كركلا. وعلى أية حال فإن تحول انطاكية الى ميتروكولونيا يعتبر المرحلة التالية في صعودها . ولكن هل ترافق هذا بإعفائها من الضرائب والأتاوات ؟ ليست لدينا أية معطيات . ويذكر أبيان ,Dig.,50 15,lpr وطنه \_ صور بين المدن التي حصلت على حقوق المستعمرة الايطالية . وكان سيفير هو الذي أعطى صور هذه الحقوق وأكَّدها فيها بعد كركلا. ويؤكد إبيان دائماً على إخلاص صور لتحالفها مع روما وهذا يعني أن صور كانت تدخل في عداد مجموعة Civitates Foederatae قبل أن تحصل على حقوق مستعمرة ايطالية . ومن جهة أخرى تؤكد النقوش التي تحملها النقود التي وصلتنا من صور أن هذه المدينة بقيت ميتروبولية الى أن قام يسيفير بإجراءاته . ويقول النَّقش IGRR,I,123أن صور سميت كلافديبوليس ويجب أن نتوقَّع أنها حصلت على بعض الامتيازات من الامبراطور كلافديوس. وتقول المصادر أن العالم اللُّغوي المحلي بافل استطاع أن يستصدر من الامبراط ور أدريان مرسوماً منحت صور بم وجبه لقب ميتروبولية . وهذا الإرتقاء في وضع صور يتناسب والتوجه العام لسياسة أدريان في الشرق ولا يستبعد أن يكون تحول صور الى ميتروبولية مرتبطاً بإعلان فينيقية مقاطعة مركزها صور. وقد حافظ سيبتيم سيفير على هذا الوضع . وهذا ماتدل عليه الخرافة التي وجدت منقوشة على العملة المعدنية من طواز: - COL. SEP. TYRUS METROP, SEP. TYRO. MET ROP. COL. PENIC, COL TYRO. METRO. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إصدار النقود في صور إبان خضوعها لروما قد استمر على النموذج الفينيقي ولم يتوقف . ونشير أيضاً الى أن صور هملت الألقاب التبالية: ( GRR, I, 421 آعام ١٧٤) : tes ieras kai asyloy kai aytonomoy metropoleos foineikes kai allon poleon kai nayar .khidos ويسمى النقش IGRR. I.419 صور Foederata وعلى الأرجح أنه اللقب الأقدم لمدينة صور .

وهكذا نستطيع الآن أن نرسم خط صعود صور على الشكل التالي: عندما سيطرت عليها روما أصبحت صور تتمتع بوضع الحليف لروما وقد تغير اسمها في عهد كلافديوس وفي عهد أدريان تحولت الى ميتروبولية وأخيراً أصبحت تتمتع بحقوق المستعمرة الايطالية في عهد سيبتيم سيفير. إضافة الى ذلك تجدر الإشارة الى ماسجله يوسف فلافي عن أن صيدا وصور

كانتا «منذ القدم» مدينتين حرتين . أي قبل خضوعهم اللسيطرة الرومانية بزمن بعيد . ويبدو أنهما بقيتا كذلك إذ أن أنطونيو لم يتجرأ على إعطائهما الى كليوبترا .

أما صيدا فقد بقيت مستعمرة وميتروبولية من عهد «الجبل» الى عهد سيفير اسكندر دون أن تحصل على حق مستعمرة ايطالية . ومن المستعمرات التي حصلت على حقوق مستعمرة ايطالية كانت اللاذقية وقد منحها إياها «سيفير الإلهي» (DIG.,50,15,1,2,3) مكافأة لها على مقاومتها لبيستسنيا نيجر .

يقول أبيان أن أنطونيوكان قد منح اللاذقية لقب البوليس الحر مكافأة لها على مقاومتها لكاسيوس. وتؤكد النقود المعدنية المكتشفة في اللاذقية أن الرومان اقتفوا أثر السلوقيين في سياستهم هذه فقد حملت إلينا النقود المعدنية التي يعود تاريخها الى عصر أنطوخ الرابع ، اسكندر بالاس وأنطوخ الثامن الخرافات التالية: LAODIKEONTON ROS ثم اسكندر بالاس وأنطوخ الثامن الخرافات التالية: THALASSHI, LAODIKEN THS IERAS KAIAUTO NOMOU. هذا حملت اللاذقية نقب مدينة يوليوس. ثم أصبحت في عهد أغسطس ميتروبولية. وتدل النقوش التي صدرت في الفترة مابين عهد سيفير الى فالبريان أنها حملت لقب مستعمرة. أما مص فبعد أن ضمت شكلياً الى الامبراطورية منحت حقوق مستعمرة ايطالية (,50,50).

وتقول معطيات علم المصكوكات «نوميزماتيكا - المترجم» أن دمشق كانت طيلة العصر الامبراطوري تحمل لقب ميتروبولية ثم مستعمرة . فالنقود المعدنية التي وصلتنا من هذه المدينة تحمل الخيرافات التيالية : DAMASKOU ثم تحمل الخيرافات التيالية : DAMASKOU MHTROP. KOLONI لقد سميت دمشق «ميتروبولية العرب» في النقش SEG, VII, 224«القرن الأولم» .

كهاكان هناك عدد آخر من المدن السورية التي لها حق إصدار النقود . منها ، مثلاً أفاميا . حيث تحمل النقود المعدنية التي يعود تاريخها الى العصر الروماني والتي وصلتنا من ها المدينة \_ الخرافة التالية : APAMEON مع إضافة THSIERAS مع إضافة AUTONOMOU كها وحملت نقود عرط و زخرافة مماثلة : AUTONOMOU كها وحملت نقود عرط و زخرافة مماثلة : THSIERAS KAI AUTONOMOU النقود التي وصلتنا من البلانية ، إبيغانية ، جبلة ، لاريسا ، ميرياندر ، نيكوبوليس ، بالتوس ورافانية . أما النقود التي وصلتنا من ديميترياد ، اللاذقية اللبنانية وأبيلا «التي كانت تحمل لقب \_ مدينة كلافديوس» فلم تحمل إلينا أية معطيات . بالإضافة الى هذه المدن صكت

النقود أيضاً: إنطاكية ، كانتانا ، قنافة ، ديون ، غدارة ، جرش ، بيلا وفيلاديلفيا . كما وصكت عملتها الخاصة أيضاً كل من : أرواد ، بصرى ، القيصرية ، قرنة ، دور ، ديميتريادا ، أرتوسيا وطرابلس . وتدل النقود التي وصلتنا من هذه الأخيرة أنها كانت تتمتع باستقلال ذاتي في القرن ٣ ـ ١ ق . م . وحيث تسميها النقود «مالكة البحار» ويسرجح أن تكون المدينة قد حافظت على استقلالها الذاتي .

ونحن نعتقد أن مجرد إصدار النقود يعني أن المدينة تتمتع بحق الاستقلال المذاتي أأشارت النقود المعدنية الى ذلك أم لم تشر . وعلى ضوء ماتقدم يمكننا أن نحدد فئتين من المدن التي تمتعت بالاستقلال المذاتي إبان الاستعمار الروماني: تلك المدن التي حصلت على استقلال ذاتي وأعفيت من دفع الضرائب الى السلطات الرومانية وتلك التي حصلت على استقلالها الذأتي ولكنها كانت ملزمة بتأدية الضرائب لصالح خرينة روما ، ولذلك يتكون لدينا تصور وكأن الحفاظ على الأجهزة الإدارية في المدينة دون أي تغيير هو مطلب مقدس بالنسبة للسلطات الرومانية والنتيجة الطبيعية لهذه السياسة أن مهمة جمع الضرائب أصبحت تلقى على عاتق أجهزة الإدارة المحلية بدلًا من استقدام جهاز ضريبي خاص يكلف غالياً. ولكن هذا التصور العادل ، كما نرى ليس سوى تصور جزئي لا يعطينا صورة كاملة عن جلور هذه الظاهرة . فالمعروف أنه كانت تسود هنا طريقة بيع حق تحصيل الضرائب لمتعهدين ولذلك فنظام جمع الضرائب هذا يمكن أن يتحقق بمشاركة السلطات المحلية أو بدونها . وهذا لايتناقض أبدآمع ماأوردناه سابقاً من أن مجلس تدمر اتخذ قراراً يحدد فيه حجم الضرائب التي يتوجب على المتعهدين جمعها . ذلك أن هذه الضرائب كانت تجمع لصالح السلطات المحلية وليس لصالح روما . ولكن الدوافع السياسية كانت هي الأكثر أهمية : فعندما منح الرومان امتيازات واسعة لكبريات المدن السورية كانوا يهدفون من وراء ذلك الى توسيع القاعدة الاجتماعية لسلطتهم وذلك باستقطاب سكان هذه المدن الى الدائرة الرومانية . وهذا ماكانت له أهمية استثنائية في ظل استمرار الصراع المسلح مع بارفية . إذ أنه ليس صدفة أن تمنح هذه الامتيازات للمدن السورية الكبرى في الفترة الواقعة بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الأول. وفي نفس الوقت كانت هذه السياسة استمر اراً لسياسة الحكام الهلنستيين. فمن المعروف أنه كان باستطاعة السلطات الرومانية أن تغير من الشخصية السياسية لهذه المدينة أن تلك ، نحو الأسوأ كها نحو الأفضل فيها لوقر رت إستثارة غضب سكانها . ومن الواضح أن الكلام هنا لا يجري عن القرى . ومن جهتنا ، لانعتقد أن الحال السياسية للمدن السورية التي تمتعت باستقلال ذاتي تختلف عن حال التشكيلات السياسية المستقلة الأخرى والمنتشرة في مختلف أرجاء الامبراطورية . ذلك أن حق الاستقلال الذاتي

كان يعني الحفاظ على الإدارة والقوانين المحلية «وهذا ما يتوافق مع المصادر التي أوردناها سابقاً» أما الحد من سيادة المدينة فكان يؤدي الى امتناعها عن أي نشاط سياسي خارجي . إذ أنه حسب وجهات النظر التي كانت قائمة في النظرية الحقوقية الرومانية كانَّ يجب أن يسود مايسمى ـ POSTLIMINIUM العلاقات القائمة بين المجتمعات «الحرة» و«الحليفة» وكذلك العلاقات القائمة بين الملوك والمجتمعات غير التابعة لها. وعندما أوقف العمل بهذه القاعدة رأى بروكول من الأنسب أن يؤكد على أنه بغض النيظر عن أن POSTLIMINIUM غير معمول به فإن «الحلفاء» و «الأحرار» يعتبرون من الناحية الشكلية خارج حدود الامبراطورية . ومن الواضح أن السلطات الرومانية سعت جهدها للقضاء التام على استقلالية المدن وسيادتها أو الحدمنها قدر الإمكان ولكنها مع ذلك لم تستطع القضاء عليها كلياً. وفي نفس الوقت كان منح صفة المستعمرة أو الحقوق الايطالية لبعض المدن يستتبع ، دون شك مع بعض القيود طبعاً منح حقوق المواطنية الرومانية أو اكتساب وضع الحليف. وكما أشار كرينمان ، بحق أن منج صفة المستعمرة كان ، في جميع الأحوال بمشابة خطوة نحو اكتساب الحصانة من دفع الضر أتب وتأدية الأتاوات. وبالإضافة الى ذلك كان ا كتساب IUS ITALICUM يفترض تحويل ملكية الأرض الي IUS ITALICUM quiritium الأمر الذي كانت له آثار قانونية هامة جداً بالنسبة لمواطني المدينة ، إعفاؤهم من حفع الضرائب وتأدية الأتاوات وتحريرهم من وصاية السلطة الروماينة . كل هذا يدل على أن الألقاب التي كانت تمنح للمدن لم تكن مجرد شكليات فارغة كما يصورها البعض . لكنها في نفس الوقت لم تحدث أية تغيرات جدية في إدارة المدينة أوفي نظام البوليسات. فالكلام يجري هنا عن مستوى استقلالية المدن وتحررها من تدخل السلطات الرومانية . ولكن الأمر الذي لاشك فيه أن الجماهير الأساسية في سورية كانت تؤدي مختلف أنواع الضرائب والأتاوات لصالح السلطات الرومانية . ومن المعروف أن هذه الأتاوات انبثقت عن الغرامات والتعويضات الحربية ، أي أنها من حيث جوهرها ليست سوى شكل من أشكال الاستغلال الذي يمارسه المحتلون ضد السكان المحليين الأحرار . وفي هذه الحال لافرق في أن تكون المستعمرة تابعة للسينات «حيث كان يطلق على الضرّيبة اسم STIPENDUM» أم للامبراطور «حيث كانت الضريبة تسمى TRIBUTA» . ونحن مع روستوفتسف في شكه في أن يكون الرومان قد ألغوا أية ضريبة من الضرائب التي فرضها السلوقيون فالمصادر التي بين يدينا تشير الى أتاوات الأرض والأتاوات التي كان يؤديها الأفراد - كل فرد . يقول أولبيان أن كل فرد من سكان سورية كان يؤدي هذه الضريبة : الرجال من سن الرابعة عشر والنساء من سن الثانية عشرة حتى سن الخامسة والستين . ويؤكد أبيان أيضاً أنها كانت تجبى بمعدل

١٪ من قيمة ما يملكه كل فرد . ويشكل عام كان متوسط معدل الضرائب التي كان السوريون يدفعونها عال جداً . ونشير في هذا السياق الى النقش 1988, JMI,V, 1998 الذي وصلنا من حماة وهو يعطينا تصوراً واضحاً عن الأتاوات والضرائب التي خضعت لها المدن السورية . يحتوي هذا النقش على مقطع من أحد الأوامر التي وجهها دوميتسيان الى كلافديوس أفينودور النائب العام . حيث يمنع دوميتسيان منعاً باتاً مصادرة حيوانات النقل والأدلاء دون إذن خاص من الامبراطور . أما سبب هذا المنع فذو دلالة خاصة : فإذا ما تعرض الفلاحون للظلم والاضطهاد فسوف تبقى الأرض دون حراثة وهذا بدوره سوف يكون له أثر سلبي على دفع الضرائب . ويبدو أنه من الضعب معرفة مدى انسحاب هذه الأتاوات والضرائب على كل العصور الرومانية في سورية ولكننا لانستطيع نفي هذا الانسحاب . ونشيرهنا الى ماأورده كاليسترات 2 المرائب من الممتلكات «الأرض» التي تقع ضمن حدود المشاعة المعنية (-P كاليسترات Coorum Munitiones) عنده الجاعة المدنية كانت مسؤولة مسؤولية جماعية عن تسديد هذه الضرائب .

وإذا ماعدنا الى رواية لوقافي العهد الجديد لرأينا أن أولئك الذين ألقوا على يسوع السؤال الاستفزازي التالي: هل يتوجب دفع الضريبة الى القيصر؟ إغما كانوا يبحثون عن حجة مالتسليمه الى السلطات الرومانية . وهذا يعني أن الجرائم المتعلقة بمسألة دفع الضرائب كانت من اختصاص السلطات الرومانية فقط . ومع ذلك فقد كان يتوجب على سلطات البوليسات أن تجمع الضرائب في الوقت المناسب . فبهدف جمع الضرائب بشكل دوري ومنظم قامت السلطات الرومانية بوضع نصاب خاص بالملكية يضم لائحة إحصاء السكان التي حددت حجم الضريبة مع الأخذ بعين الاعتبار السن والمساحة التي يملكها الشخص. ويقول أولبيان (Dig., 50, 15, 4) أنه كان يخب ذكر اسم قطعة الأرض واسم مالكها واسم المدينة التي تقع ضمن حدودها والى أية عشيرة تعود كما وكان يتوجب ذكر اسم جارين من جيرانها . بالإضافة الى ذلك كان يجب تحديد مقاييسها وعائداتها : مساحة الأرض المحروثة ، كمية المحصول المتوقع جمعها خلال العشر سنوات القادمة ، وعدد دوالي العنب في الكرم ، مساحة كرم الزيتون وعدد شجيراته وغير ذلك . وفي بداية عصرنا قمام كويسريني بتطبيق هذا المسح للملكية . ولنا في انجيل لوقا معطيات لاباس بها بهذا الشأن ، هذا مع وجوب الإشارة الى خطأ لوقافي تحديد تاريخ هذا المسح حيث يعيده الى عهد كويسريني وهيرودوس في نفس الوقت كما ويؤكد المؤلف على أن مسح الملكية هذا طبق في جميع أنحاء الامبراطورية . والمهم لدينا هنا أن مايشير إليه لوقا بوجوب خضوع كل شخص لهذا المسح - 317 -

وفي «مدينته» بالذات يتطابق مع ما يسوقه إلينا أولبيان بهذا الخصوص . وعليه كان يتوجب على يوسف ، رب العائلة التي ولد فيها يسوع أن يتوجه من نزاريا الى فيفليا ، مسقط رأسه كي يخضع لعملية تقدير الضريبة المترتبة عليه .

ومن الطريف حقاً أن رجال القانون الرومان اعتبروا تأدية الضرائب والأتاوات الصفة المميزة للمواطن الذي يتمتع بكامل الحقوق المدنية .

ونحن نعتقد أن حاجمة السلطات الرومانية الماسة لجمع الضرائب بصورة دوريمة ومنتظمة هي التي دفعتها الى التدخل في الشؤون الداخلية للمدن. ومايدفعنا لمثل همذا الاعتقاد \_ المّعايير العامة التي كانت سائدة في كل ممتلكات الامبراطورية الرومانية «بما فيها سورية» والتي انعكست في تجمل القوانين الرومانية المتأخرة . ولكن علينا أن نأخذ بعين الإعتبار أن هذا التدخل أخذ ينمو ويتطور تدريجياً الى أن تحول لدينا الى نظام متكامل . وعلى أية حال لدينا إشارات واضحة عن المسؤولية المشتركة لأعضاء مجالس المدن عن جمع الضرائب . يقول غاي (Dig., 50, 1, 29) أن الشخص الذي لايتمتع بـ الحقوق المدنية في هذه المدينة Incolaعليه الخضوع لأعضاء مجلس المدينة التي يقيم فيهاكما لأعضاء مجلس المدينة التي ينتسب اليها أصلًا . وفي نفس الوقت يسجل غاى ملاحظة عامة تؤكد على تنفيذ أتاوات آجتاعية . ويقول بولس ان عدداً من الشؤون المتعلقة بالملكية تم استثناؤه من صلاحيات أعضاء مجلس المدينة وهي الصلاحيات المتعلقة بإعادة الحقوق وتأمين حق المالك والوريث . وفي نفس الوقت جرت دراسة مسألة واجبات أعضاء مجالس البوليسات وأعضاء المجلس بالتفصيل. وفي التطبيق الروماني قسمت هذه الواجبات ، شكلياً الى مجموعتين: Munera و Honores . ويقول كاليسترات أن الأولى عبارة عن مهات إدارة المدينة في حال أن من ينفذها يشغل منصباً هاماً . أما Munus فلا يفترض شغل أي منصب مع أنّ Publicum Munus بخيلاف Privatum كان يرتبط أيضاً بشغيل منصب إداري ميا . وفيها يتعلق بجوهر النشاط نفسه فقد كان يؤدي الى حل مختلف المسائل الداخلية للمدينة . كما وحددت السلطات الرومانية سناً محددة لشغل هذه الوظيفة أو تلك وكان يدعى للقيام بمهمة Munera Personalia \_ أولئك الذين بلغوا الخامسة والعشرين من العمر فها فوق.

ولكي تكون قرارات المجلس شرعية كان لابد من اكتهال نصاب معين حددته السلطات الرومانية نفسها . وهكذا نرى أن صلاحيات المجلس بدأت تتقلص تدريجياً . ويشير أولبيان الى إلغاء قرارات المجالس التي تعبر عن «الغرور» وتلك التي ترتبط بهذا الشكل أو ذاك بإنفاق الأموال العامة . كها أعتبرت ملغاة تلك القرارات المتعلقة بالأبنية العامة

والملكية وغير ذلك . ويتضح من المعطيات المتوفرة لدينا أن النائب العام هو الذي كان يصدر تعليهات إيقاف هذه القرارات ، لقد فرضت ضرورة جمع الضرائب وتأدية الأتاوات على السلطات الرومانية أن تلجأ الى استدعاء الديكوريونات الى المدن التي كانوا مواطنين فيها في حال انتقالهم . . ولكن مثل هذا الإجراء كان لايزال بعيداً كل البعد عن محاولة تثبيتهم في أماكن إقامتهم . أضف الى ذلك أن عدداً لابأس به من النقوش يتحدث عن تادية الارستقراطية المحلية لمختلف أنواع الأتاوات والالتزامات لصالح المدينة ، ويقولون أن إجراءات إلزامهم على ذلك لم تكن ضرورية .

ولكن تدخل السلطات الرومانية في الشؤون الداخلية للمدن التي لاتتمتع «بالحرية» خلق هنا وضعاً داخلياً متناقضاً ، مفقد كانت هذه المدن تتمتع ، شكلياً ، بكل مظاهر السيادة الخارجية ولكنها بدأت تفقدها تدريجياً ، وأجهزة السلطة المحلية لم تكن قائمة بشكل متواز مع نظيرتها الامبراطورية وحسب ولكنها كانت خاضعة لها بصورة ملحوظة حتى أنها أصبحت جزءاً مكملاً لنظام الإدارة في الامبراطورية كلها .

لقد تجلت السلطة العليا لروما على سورية بأوضح صورها في جباية Portoria ـ الرسوم التجارية لصالح الخزينة الامبراطورية .

فقد جرى تحصيل مثل هذه الرسوم على حدود الامبراطورية مباشرة . إذ وصلنا وصف إحدى النقاط الجمركية الحدودية في زيفغمه . وكاتب هذه الرواية هو فيلوستراتوس والطريف فيها أن الكاتب يصف متعهد تحصيل الرسوم أثناء القيام بعمله وعلى الطبيعة : عندما وصلوا «أبطال الرواية - المؤلف» حدود بلاد ما بين النهرين قادهم المتعهد الى اللائحة ثم سألهم عن البضائع التي بحوزتهم ، فقال أبولوني ، «أحمل الحكمة والعدالة وفعل الخير وقوة الإرادة والرجولة والإحجام» - وهكذا حتى ساق عدداً كبيراً من هذه الأسهاء المؤنثة . فقال المتعهد ، وهمه الوحيد منفعته الشخصية - «سجل هذه الإماء كلها» . فأجابه أبولوني ولاشيء من هذا ، ذلك أن ماأحمل لسن إماء وإنما سيدات» . ولكن ما يهمنا من هذه الرواية - النكتة - هو أنه كانت لدى المتعهد في النقطة الجمركية لائحة - لاشك أنها كانت نسخة عن التعرفة الجمركية التي تحدد البضائع والرسوم الجمركية . فلم يكن مهماً بالنسبة للمتعهد ما إذا التعرفة الإماء للبيع أم لا . فعلى الأرجح أن الرسوم الجمركية كانت تجبى بغض النظر عن نوايا صاحب البضاعة . وهناك نقطة أخرى تلفت الانتباه وهي أنه يتوجب على من يعبر نوايا صاحب البضاعة . وهناك نقطة أخرى تلفت الانتباه وهي أنه يتوجب على من يعبر نوايا صاحب البضاعة . وهناك نقطة أخرى تلفت الانتباه وهي أنه يتوجب على من يعبر نوايا صاحب البضاعة . وهناك نقطة أخرى تلفت الانتباه وهي أنه يتوجب على من يعبر نوايا صاحب البضاعة . وهناك نقطة أخرى تلفت الانتباه وهي أنه يتوجب على من يعبر نوايا صاحب البضاعة . وهناك نقطة أخرى تلفت الانتباه وهي أنه يتوجب على من يعبر نوايا و المدوران يقدم استمارة خاصة «في حالتنا هذه -شفهية» .

ونتعرف على نقطة جمركية مماثلة في دورايوروبوس . على أية حال يذكر النقش Telos Protas, SEG, VII, 570 أي - المسطلح البلاتيني - Protorium . ومن المسرجح أن رسوماً كانت تجبى في المدن الداخلية التي كانت ، الى هذا الحد أوذاك مراكز تجارية . والواقع أن هذه المسألة لازالت غامضة وتحتاج الى دراسة .

فيها يتعلق بتدمر تسمح لنا المصادر المتوفرة لدينا أن نسجل مثل هذا الإستنتاج أيضاً. ففي النقش INV., X, 29 يكرم عضو المجلس ، الإنيطاكي مارك إميلي ماركيان اسكليبياد الذي يسميه النص TETARONES«بالتدمرية DYRC». وفي النقش الأخر NV.,X,113 أو عام ١٧٤ ، يذكر لوتسي أنطوني كاليسترات ويشار اليه بنفس المصطلح TETARONES IMANCIPI IIIMER CATURAE, DYRC وف أن مصطلح TETARONES يعني متعهد جباية الرسوم ألتي تشكل ربع قيمة البضاعة . وبما أن هذه الرسوم غير مذكورة في لأثحة التعرفة التدمرية إَّذن نستطّيع الاعتقاد أنها لم تكن تجبى لصالح المدينة وإنما لصالح خزينة الامبراطورية . وليس بعيداً عن الحقيقة أن يكون المقصود بهذا المصطلح متعهد جباية الرسوم الذي يحصل على ربع ما يجبيه ؛ أما فيها يتعلق بمدينة سلوقية بيرييا فيدل النقش PAP. BRIT., MUS., 229عل اتماع نفس الطريقة لجباية الرسوم . فالكلام هنا يجري عن الضريبة المترتبة على بيع عبد وكذلك الرسوم المترتبة على

وعلى مايبدوأن المصدر الوحيد لجباية الرسوم والضرائب لصالح خزينة المدينة هي التجارة الداخلية . فقد وصلتنا قسائم دفع مثل هذه الرسوم من بيروت وصور تحمل «على التوالي» كتابة: tiryon coloniae Beryt ehsis وتعطينا لائحة التعرفة الضريبية التدمرية تصوراً ما عن نظام فرض هذه الضرائب وطريقة جمعها . نذكر أننا كنا قد درسنا هذه المسألة سابقاً أثناء الحديث عن الوظائف الاجتماعية في تدمر ولكننا نرى من المناسب العودة الى هذه المواد مرة أخرى كي نوضح لأنفسنا «عمل» الجهاز الحكومي بمجمله .

لقد أشرنا سابقاً الى أن الأرخونت والديكابر وتيين في تدمر هم الذين حددوا حجم الضرائب وهم أيضاً ، بالتعاون مع السينديكيين الذين عهد إليهم بالإشراف على دقة جباية الضرائب . ولقد اتخذت هذه الإجراءات من قبل الموظفين المحليين تنفيذاً لقرار المجلس الذي لاحظ زيادة عدد الدعاوى القانونية بين دافعي الضرائب ومتعهديها نتيجة لعدم تحديد حجم هذه الضرائب في الإتفاق الموقع بين الدولة والمتعهد . وكان من شأن تحديد الضرائب أن يخفُّف من شهية المتعهدين . ولذلك أصبح الموظفون الحكوميون يوقعون اتفاقات مع المتعهدين تنظم وتضبط عمل هؤلاء الأخيرين . وكان يشار في هذه الاتفاقات الى الحد الأقصي لحجم الفرائب الواجب جمعها . ومايستحق الانتباه أن لائحة التعرفة الجمركية التي وضعت أصلاً على أساس هذه الاتفاقات سوف تصبح في المستقبل النموذج المرشد في هذا الشأن . لقد أخضعت اللائحة كل أنواع البضائع للضرائب ـ ابتداً من أنواع العبيد وحتى المزيوت والصوف والعطور واستخراج الملح والحرف ، أي كئل ما يحقق دخلاً «باستثناء العمل الزراعي» . وحددت لائحة التعرفة التي صدرت في مرحلة متأخرة حجم الضرائب المترتبة على الاستيراد وتلك المترتبة على التصدير ، نقداً . وتم الاعتباد عند تحديدها على وحدتين قياسيتين ـ حمولة جمل واحد وحمولة حمار واحد . وفي حال نشوء خدلاف بين المتعهد ودافع الضريبة يحال الأمر الى المحكمة . هذا وقد أعطي المتعهد حق أخذ رهن بمن لم يدفعوا المترتب عليهم من ضرائب ففي حال عدم فدرتهم على التسديد تباع الرهينة بعد أيام ثلاث . هذه الطريقة في جمع الضرائب «البيع للمتعهدين» كانت موجودة في تدمر منذ القرن الأول . هذه الطريقة في جمع المدينة شاهدة قبر لأحد متعهدي الضرائب والدني يدعى سبيندي فقد وصلتنا من هذه المدينة شاهدة قبر لأحد متعهدي الضرائب والدني يدعى سبيندي خريسانف وهي مؤرخة عام ٥٥ م . (CIS,II,4235)

انطلاقاً عما تقدم يشير النفش IGRR, III, 1283 الدينا اهتهاماً خاصاً. فقد وصلنا النقش المذكور من سوادا مدينة صغيرة تقع غير بعيدعن بصرى عيث يحتوي مقطعاً من النقش المذكور من سوادا مدينة صغيرة تقع غير بعيدعن بصرى عيث يحتوي مقطعاً من التعرفة الجمركية المحلية : «يأخذ المتعهد أبولاً واحداً من الفضة عن كل مئة دينار يجبيها» وهنا لم يأخذوا الحمولة كواحدة قياسية لتحديد الضريبة وإنما أخذوا وحدة نقدية تعبرعن قيمة البخات الخاضعة للرسوم الضريبية مما أعطى المشرعين المحليين مجالاً أكبر لصياغة أكثر عمومية ويؤكد هذا النقش أن الضرائب كانت تجبى في كل مراكز التجمع السكاني الواقعة في المواقع التجارية وهذا ماأدى الى ارتفاع أسعار السلع .

بناء على ماتقدم نستطيع أن نؤكد أن نظام ازدواجية السيادة استمر قائماً في سورية في الفترة من القرن الأول وحتى الشالث ضمناً وكانت أسس هذا النظام قد بدأت تتشكل منذ المصر الهلنستي . وفي نفس الوقت كان يحقق السلطة في الجهاعة المدنية ، أولاً -الجهاعة نفسها ثانياً ، الامبراطور عبرموظفيه . لكن سيادة الامبراطور كانت السائدة -الأعمل -ذلك أنه هو الذي كان يحدد وضع الجهاعة المدنية وحدود استقلاليتها . وكان غوسلطة الامبراطور ينمو نحو الحدمن سيادة البوليسات في الامبراطورية ، ومع أنه كان يلاحظ ، في نفس الوقت ينمو نحو الحدمن سيادة البوليسات في الامبراطورية ، أي هذا المستوى أو ذاك من الاستقلالية وذلك حسب الأهمية الاستراتيجية والسياسية التي تتمتع بها المقاطعة . ولم يخمد أوار هذا

التناقض بين سيادة الامبراطور وسيادة البوليسات إلا في عصر الدومينات. إلا أنه لم يتم المخاده تماماً.

#### x x x

الى جانب البوليسات كانت توجد في سورية أيضاً مجموعة كبيرة من القرى والتجمعات السكانية التي لم تكن تتمتع بهذه السيادة ومع ذلك فقد كان لها تركيبها الداخلي الذي لم يكن ليختلف كثيراً عن تركيب البوليسات. ولقد أشرنا سابقاً الى أن هذا النمط من التجمعات السكانية يكن تقسيمه الى مجموعتين: ١) تلك التي تقع ضمن حدود البوليسات وباستالي تكون تابعة لها ، ٢) وأخرى مستقلة عنها. ويدل واقع أن وضع الوليس كان يمكن أن يعطى لمثل هذه التجمعات السكانية يؤكد على أن الفرق بين البوليسات وغير البوليسات كان شكلياً فقط. فمن المعروف أن انطاكية حرمت من مكانتها كبوليس كابروليسات كان شكلياً (Carac (SHA, SEV, 9,4,

ونصادف في أحيان كثيرة وجود الاجتباع الشعبي في هذه التجمعات السكانية وأحياناً ـ المجلس ونظاماً معيناً للوظائف الاجتباعية ، مع أنه أفل تطوراً من ذلك الذي رأيناه في البوليسات . ولذلك لم تكن عملية تحويل مثل هذه التجمعات السكانية إلى بوليسات تسطلب أية إجراءات إدارية معقدة . فلدينا ، مثلاً النقش : (Wadd.2595) من شقيرا حيث ينقل الينا قرارات بلدة قرينة التي جرى بموجبها تنظيم وضبط بعض قضايا استثار الأرض . فصيغة مقدمة هذه الوثيقة لاتدع أي مجال للشك في أن الاجتباع الشعبي لهذه البلدة هو المذي أصدر مثل هذا القرار . ونعتقد أنه من المفيد مقارنة هذا النقش بالنقش : (Wadd.2136) الذي وصلنا من شقة حيث يحتوي نصه على الصيغة الهامة التالية بالنقش : ولا النقش تالف إلا بالنقش تالف إلا النقش تالف الا النقش تالف الا النقش تالف الا النقش أن نتوقع أن النقش تالف الا المسطيع أن نتوقع أن المقصود هنا هو الاجتباع الشعبي أيضاً الذي كان ينعقد ، كما في الطاكية ، في المسرح .

من جهة أخرى أصبح بالإمكان الآن فهم النقوش التي وجدت على النصب التذكارية التي أقامتها البلدة بشكل جماعي . فقد أشارج ماكلين هاربر في حينه إلى أن التعبير to التي أقامتها الذي نصادفه في عدد من النقوش يعني ، على الأغلب ، الاجتماع العام لكل سكان البلدة ونحن نعتد أن المؤلف محق في ذلك . إذ أن «عشيرة البلدة» هي بمثابة التنظيم الذي تجري باسمه كل أعمال بناء الأماكن المقدسة أو المخصصة لعقوس العبادة .

وهذا ما تؤكده أيضاً النقوش التي وصلتنا من أم الزيتون وعلى سبيل المثال النقش: GRR,III,1186 عام ٢٨٢) حيث يجري الكلام عن بناء الهيكل المقدس. أمّا النقش الثاني من هذه المجموعة GRR,III,1187 افيتميز باحتوائه على الصيغة التالية: to koinon tes komes kai toy Zeoy. وهكذا فإن «عشيرة البلدة» لم تكن جماعة مدنية وإنما كان يجب أن تكون تنظيهاً واحداً وموحداً في مجال العبادة والطقوس الدينية أيضاً. وهناك عدد آخر من النقوش التي وصلتنا من مختلف مناطق سورية وتنقل الينا نفس الصورة تقريباً ونشير في هذا السياق الى النقش: GRR,III,1213 الذي وصلنا من كفر لاها (عام ٢٦٣) حيث يحوى الصيغة: Oi kometai ektisan ex idian toi koinoi

ولكن الوثيقة الوحيدة التي تخبرنا صراحة عن نشاط مجالس هذه التجمعات السكانية هي القانون السوري في القرن الخامس (المقطع ٩٥) حيث يجري الكلام عن الشيوخ (sabe) الذين يديرون شؤون البلدة (meparnesin qrita) بحضور هؤلاء كان يجب أن تفض الوصايا مع مراعاة العادات والتقاليد السائدة في البلدة . وتذكر النقوش أعضاء المجلس أيضاً . ويقول هاربر ، وهو محق في ذلك ، أن هُبذا يدل على وجود المجلس في هذه البلدان .

ومن أعلى الوظائف في هذه التجمعات السكانية ـ الاستراتيجي . حيث يدل النقش Wadd,2399 الذي وصلنا من كفر لاها (عام ٢٣٦) ان فترة شغل شخص ما لنصب الاستراتيجي كانت تحمل اسمه وكانت الأحداث التي تجري في البلدة المعنية تؤرخ على هذا الاستراتيجي كانت تحمل اسمه وكانت الأحداث التي تجري في البلدة المعنية تؤرخ على هذا الأساس وانصيغة التأريخية الوحيدة في هذا النص جاءت كما يلي : Poiy Skayrianoy ولقد وضع النقش : 2520, Wadd.,2520 وصلنا من الشعرة (بداية القرن الثالث) باسم ثلاثة من الاستراتيجيين : بروكل بن غيرمان ، سي بن زبيد ، وعلي بن أباب . فعلى الأغلب أن وظيفة الاستراتيجي كانت جماعية في هذه المنطقة . وتذكر النقوش هنا الوظائف التالية وكلها ذات علاقة ما بأعمال البناء : هيروت ، برونوت ، سرونوت ، سينديك ، و Pistoi وكذلك ديوكيت . وتجدر الإشارة هنا إلى الصيغة التي جاءت في النقش لمناديك ، و وصلنا من الجمينة : وتجدر الإشارة هنا إلى الصيغة التي جاءت في النقش toytoys pany spoydaioys komes . وبمعني آخر كان يجري انتخاب هؤلاء الموظفين مباشرة في الاجتماع الشعبي العام .

مع الأسف ، لا تحمل الينا النقوش ما يكفي من المعطيات لتحديد الفرق بين الحال القانونية للبوليسات وهذه التجمعات السكانية \_ البلدات ، مع أن مثل هذا الفرق قائم دون

شك وإلا لما كان هناك أي معنى لوضعها في مواجهة بعضها البعض . ولنا في تاريخ انطاكية ما يؤكد وجود مثل هذا الفرق ، فمن المعروف أنه عندما فقدت انطاكية وضعها كبوليس جرى الحاقها باللاذقية ، فالفرق إذن يكمن في الاعتراف أو عدم الاعتراف بسيادة هذه أو تلك . ومن الواضح أن البلدان التي كانت تقع ضمن حدود البوليس كانت تابعة له ، خاضعة لسلطته ، أما تلك التي كانت تقع ضمن حدود الأراضي التابعة للإمبراطور فكانت تخضع لهذا الأخير .

ومع كل هذا فقد كان هناك تسلسل في القاب هذه البلدان: إلى جانب Komeكان هناك أيضاً Metrokomia ويبندو أن منح Komeلقب Metrokomiaكان يفترض منحها امتيازات أخرى. غير أنه لا تتوفر لدينا أية معطيات مهذا الشأن.

#### $\times$ $\times$ $\times$

لقد حافظت كل التركيبات السياسية التي كانت قائمة في سورية ولم تكن تابعة لروما ـ من حيث الشكل على تقاليد الحكم التي ورثتها عن العصر الهلنستي ، إن كان من حيث التنظيم أم من حيث طابع العلاقات التي كأنت قائمة بينها وبين المدن وبقية التركيبات الأخرى التي كانت تضمها وكذلك في مجال الايديولوجية . ولكن ارتباطها العملي بروما كان قوياً لدرجة أنه يصعب أحياناً رسم أية حدود بينها وبين الأراضي التي تدخل نطاق الامبراطورية . فقد كانت السلطات الرومانية تمنحها أوعلى العكس تسلبها هذه الحقوق أو تلك كما وكانت توسع أو تحد من مجال نشاط هذه التركيبات التي كانت تسعى دائماً لتوسيع مجال سلطتها . ولقد أوضح و . بون في حينه أن تبعية ملوك هذه الوحدات السياسية لروما كانت تتجلى بكل وضوح في أن امبراطور روما كان يعترف بهذا أوذاك ملكاً ويقر سلطته (وسوف نرى لاحقاً أنه كان باستطاعة الامبراطور الروماني أن يغير من مرتبة الملك ولقبه). وقد اعتقد بون أن السلطة الملكية في هذه الحال كانت مؤقتة ، مشروطة وتابعة . ولكن مستوى وطابع تبعية هؤلاء الملوك لروما ليساعلى نفس المستوى من الاستقرار: فقد كانا يتغيران تبعاً لتطور الأوضاع السياسية ولقرب أوبعد هذه المناطق عن سلطات روميا ، أي إلى أي حد استبطاعت روما أن تبطالها . فبعض هذه المجتمعات كان يتمتع باستقلال تام وليس من قبيل الصدفة أن توصف سلطة روماعلى هذه المالك ، بعد سقوط الجمهورية ، بأنما «حماية» (Caes) (B.Alex;65 والواقع أنه كان يمكن لهذه «الحماية» أن تتطور إلى سنبادة تامة ، لهذه المدرجة أو تلك .

#### كوموجين

لاشك أن تاريخ كوموجين وعلاقاتها مع روميا تتمتعان بأهمية لاشك فيها . ولكن ، مع الأسف أن كل ماوصلنا عنها لا يتجاوز بعض الإشارات المبعثرة في مختلف النقوش حيث يؤتى على ذكر ملوك هذه المنطقة . وهناك بعض المعلومات الأخرى التي تفيدنا بها النقود . ففي عام ٦٩ ق . م . وقع أول صدام بين كوموجين والرومان وذلك عندما التي لوكول الحصار على ساموساتة . وكل ماوصلنا بهذا الخصوص رواية مختصرة للغياية نقلها الينا بليني الأكبر وهي لاتصلح أساساً للحكم على مدى نجاح ذلك الحصار . ويروي أبيان (APP; Mithr; 106) أن بومبي ظل يحارب أنطوخ الكوموجيني «إلى أن وقع أنطوخ معه اتفاق تحالف» . وفيها بعد نعرف أن بومبي ضم سلوقية وبعض المناطق الأخرى إلى الأراضي التي تقع تحت سلطة أنطوخ الأول ، ولا تذكر المصادر أي شيء عن مدن بلاد مابين النهرين . والواقع أن انطوخ الأول ، ولا تذكر المصادر أي شيء عن مدن بلاد مابين النهرين . والواقع أن انطوخ الأول ، ولا تذكر المصادر أي شيء عن مدن الله مابين النهرين . والواقع أن انطوخ الأول ، ولا تذكر المصادر أي شيء عن مدن الله مابين النهرين . ويعيد أصله إلى السلوقيين والأخيديين (مباشرة إلى داريوس) . ومن الواضح أن كل هذه ويعيد أصله إلى السلوقيين والأخيديين (مباشرة إلى داريوس) . ومن الواضح أن كل هذه المحاولات كانت تعكس سعيه للدفاع عن استقلاليته .

هذا السعى ، إضافة إلى الوضع السياسي العام الذي كان يولد الأمال في الاستقلال عن روما يوضحان لنا لماذا كان على الليغات مارك أنطوني وفينتيدياأن يلقيا الحصار على ساموساتة مرة

أخرى في عام ٣٨ق . م .

ويروي مصدرنا أنه طلب من أنطوخ أن يدفع ألف تالانت وينفذ لأنطوني وما تم الاتفاق عليه ، أي كل الالتزامات المترتبة على تحالفه مع روما . ولكن الرومان لم يستطيعوا احتلال المدينة ويقول ديون كاسيوس وبلوتارخ أن أنطوني وقع اتفاقاً مع أنطوخ دفع هذا الأخير بجوجبه ثلاثين تالانتا للأول ولم يكن أمام الرومان أي خيار سوى الاكتفاء بخضوع أنطوخ لهم ظاهرياً فقط .

ومع ذلك كان على ملوك كوموجين تنفيذ الالتزامات التي ترتبت عليهم نتيجة علاقات التحالف التي قامت بينهم وبين حكام روما . ويقول بلوتارخ في هذا السياق أن متريدات الثاني اشترك في المعركة التي وقعت قرب أكتيوم (عام ٣١ق . م .) إلى جانب أنطونيو .

وبعد موت أنطوخ الثالث عام ١٧م . اندلعت في كوموجين اضرابات شعبية : فقد طلبت الارستقراطية المحلية تحويل كوموجين إلى مقاطعة رومانية في حين طالبت الجماهير

الشعبية بالحفاظ على السلطة الملكية . وقدروي تاتسيت أن الأكثرية كانت تبطالب بالتبعية لروما ولكن رواية يوسف فلافي تفند هذا الزعم . وعلى أية حال نحن لانعتقد أن توزع القوى على هذا الشكل جاء صدفة : فالارستقراطية التي دعت للانضهام إلى الامبراطورية الرومانية كانت ترمي إلى تقوية علاقاتها التجارية مع سوريَّة الرومانية ، أضُف إلى ذلك أن موقع هذه المملكة على الحدود بين دولتين قويتين لم يدع لها فرصة كي تشعر بـأي استقرار سياسي الأمر الذي كانت تسعى اليه الأرستقراطية المحلية ولم ترأية إمكانية لتحقيقه إلا في ظل السلطة الرومانية . من جهة أخرى يبدو أن تناقضات ماكانت قائمة بين الأرستقر اطية والعائلة المالكة قد لعبت دورها أيضاً وإلا لكان سعى الأولى نحو الخضوع للسلطة الرومانية غير مفهوم . أما وقوف الجهاهير الشعبية ضد الانضهام إلى الامبراطورية الرومانية فهوعائد إلى تخوفها من تطبيق نظام الضرائب الرومان . وعلى أية حال لاتفيدنا المصادر بأية معلومات حول كيفية حل هذه المسألة. ولكن تسمية سترابون لكوموجين مقاطعة يعني أن سعى الأرستقراطية قـد تحقق . وفي عام ٣٨م . أعيد من جديد إقامة السلطة الملكية في كوموجين وقد سمح لأنطوخ الرابع ، الذي استلم السلطة أن يجمع الضرائب لصالحه . وقد استمرت سلطة أنطوخ هذه حتى عام ٧٧م . مع بعض الانقطاع ، أي إلى أن حول فسبيسيانوس هذه المملكة نهائياً إلى مقاطعة رومانية . بحجة أن أنطوخ ينوي الانسلاخ عن روما وذلك بعقده تحالفاً مع بارافيا . والواقع أننا نصادف ذكراً لأنطوخ فيلوباب في مرحلة متأخرة ، وكان يحمل لقب ملك ، ولكننا لاندري ما إذا كان يتمتع بسلطة حقيقية أم لا .

### إيتوريا

نتيجة لشح المصادريبقى تاريخ هذه المملكة غير معروف ، تقريباً بالنسبة لنا . ومح ذلك فإننا نستطيع القول أن جوهر تاريخ هذه المملكة ، في الفترة من القرن الأول، قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي يتلخص في نضالها المرير ضد التوسع الروماني ، وفي سبيل حماية استقلالها ولكن هذا النضال انتهى إلى الفشل .

في النصف الثاني من القرن الأول قبل الميلاد كانت إيتوريا قوة سياسية خطيرة . ويصفها سترابون وصفاً سيئاً للغاية نتيجة لغاراتها الوحشية على جيرانها ، وكذلك على القوافل التجارية . واسترابون نفسه يصف سكان السهل منهم بأنهم أناس يمارسون العمل الزراعي .

وعندما خضعت سورية للسيطرة الرومانية استطاعت هذه المملكة ، التي تشغل الأراضي الواقعة بين لبنان وماوراءه نحو الشرق ، أن تحافظ على استقلالها الاسمي ، حيث اشترى ملكها بطليموس بن ميني هذا الاستقلال من بومبي بمبلغ ألف تالانت . ولكن هذه السياسة لم تحم إيتوريا من هجهات الرومان الذين قضوا على كل قلاعها . ومع مرور الزمن أقامت إيتوريا علاقات تحالف مع الإدارة الرومانية في سورية : تروي لنا المصادر عن اشتراك إيتوريا في جيوش قيصر وأنطونيو .

في عام ٣٤ق . م . أقدم أنطونيو على إعدام ليساني بن بطليمنوس ومئذ ذلك الحين وقعت إيتوريا تحت السيطرة الرومانية المباشرة .

في بداية القرن الأول الميلادي اندلع من جديد صدام مسلح بين روما وإيتوريا . ولكن في عام ٤٩م . أصبحت إيتوريا جزءاً من المقاطعة الرومانية ـ سورية .

وهكذا نرى أنه بغض النظر عن عدم دخول المهالك المستقلة ، شكلياً ، في نطاق المقاطعة الرومانية وسورية فإن سياسة الإدارة الرومانية نحوها قامت على نفس مباديء التعامل مع المدن السورية الأخرى ، حيث نما التحالف الشكلي وتحول إلى سيطرة حقيقية للحليف الأقوى . ونلاحظ في نفس الوقت أن روما كانت تنحو للقضاء على السلطة الملكية المحلية وفرض سيطرتها المباشرة على هذه المناطق .

# الفصل السابع:

# الصراع السياسي والاجتماعي في سورية إبان الأزمة في النصف الثاني من القرن الثاني وبداية القرن الثالسث

لقد كان للتطور الاقتصادي في سورية ، في عصر البرينتسبات وما نتنج عنه من تغيرات في البنية الاجتماعية لهذا البلد نتائج خطيرة للغاية تجلت في بروزٍ تناقضات اجتماعية عميقة بين فئات اجتماعية معينة داخل المجتمع السوري نفسه . وتأسيساً على ماسبق نستطيع أن نسجل الحالة الصدامية بين الفئة الثرية من التجار والحرفيين من جهة ، وبين الفئات الفقيرة التي تعانى حالة من الإفلاس أوقعتها في برائن الفئة الأولى . وفي نفس الوقت زادت حدةً التناقضات بين العبيد والأحرار ، وتعمقت أكثر وأكثر . ذلك أنَّ الـوضع المـادي لتلك الفئة من العبيد الذين ، بهذا الشكل أوذاك يملكون ثروة ويتصرفون بها بحرية ويشاركون مشاركة نشيطة في الحياة الاقتصادية ـ لم يعديتلاءم مع وضعهم القانوني. أما الوسط الذي ينتمي اليه الناس الأحرار قانونياً فقد بدأ يتعرض لعملية فرز اجتماعي عميقة خماصة بعد أن دخلت الأراضي والعقارات مجال البيع والشراء الأمر الذي لايمكن إلا أن يؤدي موضوعياً -إلى افقار فئة وإثراء أخرى . وكمان ظهور أشكال جديدة من أشكال التبعية مع الاحتفاظ بالحرية الشخصية \_أحد النتائج الطبيعية لهذه العملية . وعلى ضوء ذلك يمكن أن نفهم تلك التعليقات التي سجلتها الأدبيات القديمة عن السوريين في المراحل المتأخرة. وقد لخص هيروديان التصور الذي كان سائداً عنهم آنئذ على الشكل التالي: «الشعب السوري غير جدي بطبيعته ويميل دائما إلى تغيير النظام القائم» . فاللاجدية والسعي للتجديد هما التعبيران اللذان استخدمها الأدب القديم للدلالة على حالة الغليان والامتعاض التي سادت المجتمع السوري في تلك الحقبة.

# الصراع الفكري في المجتمع السوري ( القرن ١ ـ ٣ ) . انتشار التعاليم الدينية ـ الاخلاقية في سورية .

لقد كان طبيعياً أن تؤدي الصدامات الاجتهاعية الحادة داخل المجتمع السوري وسعي مختلف فشاته وجماعاته الى احداث تحول راديكالي في النظام القائم والى خلق مناخ ملائم لانتشار التعاليم الدينية ـ الاخلاقية في هذه البلاد ـ هذه التعاليم التي دعت ، جذا الشكل أوذاك الى محاربة الظلم وتحطيم ذلك العالم الآثم وإقامة مملكة الخير والعدالة . ولقد كانت المسيحية واحدة من ابرز هذه التعاليم ، واكثرها تأثيراً .

لقد كان التطور الفكري والسياسي للمسيحية على مدى ١٥٠ عاماً موضوع دراسة علمية عميقة . واستطاع المؤرخون الماركسيون ، وخاصة انهجلز تموضيح الاتجاهات المرئيسية لتطورها والمحتوى الاجتهاعي لايديولوجيتها في مختلف مراحل هذا التطوّر . ولذلك فنحن لانجد ضرورة لتحليل هذه العملية بشكل مفصل وسوف نقتصر هنا على ما يخض سورية فقط .

من المعروف ان التقاليد الكنسية تؤكد على وجود العشائر المسيحية في سورية منذ القرن الاول . ويشيرها هارناك الى ان المصادر تؤكد على وجودها في صور وصيدا ودمشق وطرابلس وانطاكية . وبنحن لانحلك أي اساس لدحض هذه المعطيات مع أن الاساطير التي تروي لنا عن نشاط بولس المرسول ، والتي تناقلتها العشائر المسيحية هنا ، ليست الانتاجا للمثيولوجيا المسيحية في القرن الثاني . اما فيها يتعلق بالرواية الخاصة بالرسائل المتبادلة بين يسوع المسيح وملك الرها ، الابجر ، وبنشاط احدرسل المسيح هناك ، وأن الرها اعتنقت المسيحية منذ القرن الأول فهارناك يرفض هذه الرواية جملة وتفصيلا . غير أننا نرى أن هذه الروايات تعكس واقعاً موضوعيا معيناً وهو وجود عشيرة مسيحية في الرها في المراحل الاولى من تاريخ نشوء المسيحية . من جهة أخرى ليست لدينا أية معطيات عن التركيب الاثني من تاريخ نشوء المسيحية الاولى . وغني عن القول أن المسيحية أول ماظهرت وترعرعت في الوسط اليهودي ، وبالتحديد بين العشائر اليهودية القاطنة خارج فلسطين . لقد كان الوسط اليهودي ، وبالتحديد بين العشائر اليهودية القاطنة خارج فلسطين . لقد كان المستحيات تعاليم بولس في سورية خاصة وتحت التأثير المباشر للغنوستية ( احدى الفرق

لقد توجهت المسيحية عند نشأتها الى الفئات الاجتهاعية الفقيرة وليس من قبيل الصدفة أن تلعب الإماء دوراً بارزاً في نشاط العشائر المسيحية في آسيا الصغرى في النصف الأول من القرن الثاني plin.Epist.,10,96) ـ (97 . ومن المحتمل أن يكون شيئاً ما عاثلاً قد حدث في سورية ايضاً . لقد جذبت التعاليم التبشيرية ، التي تمتاز بها المسيحية الفئات الاجتهاعية الفقيرة في المجتمع السوري وحاصة التنبؤ بقرب انهيار الامبراطورية الرومانية ـ امبراطورية الظلم والقهر ، وقيام عملكة الله ـ عملكة الخير والعدالة الاجتهاعية على انقاضها . واقترن الموقف السلبي لتعاليم المسيحية من الملكية الخياصة بفكرة مساواة الجميع امام الله ، هذه المساواة التي لم تكن اعلانا مجرداً وانما تحولت الى واقع في الحياة اليومية للعشائر المسيحية . فقد وضع الكهال الاخلاقي امام المؤمنين كطريق لتجاوز الظلم السائد في العالم .

غير أن هذا الوضع لم يستمر طويلاً. فالتغيرات التي طرأت على التركيب الاجتماعي للعشائر المسيحية - دخول الاغنياء اليها، وانتصارت عماليم السيحية paulonism ( الباولونية ) قد غيرا جُوهر هذه التعاليم . ومع ذلك احتفظت المسيحية بالدوافع الاولى لرسالتها وهي التوجه الى الفئات المقهورة مما ادى الى نهوض تناقضات جدية

<sup>· ★ -</sup>Paulonism- نسبة الى بولس الرسول. وهي التعاليم التي صاغها هذا المبشر المسيحي الاول - المترجم.

داخل صفوفها . ولكنها كانت قد اجّلت ظهور مملكة الله الى اجل غير مسمى . فهذا الظهور لن يكون في هذا العالم بل في العالم الآخر . وهكذا غدت المسيحية تميل الى المصالحة مع الامبرطورية ، لا بل اخذت تبحث عن المبررات الايديولوجية للحفاظ على النظام ، الاجتاعي \_ السياسي القائم . فطلبت الى العبيد ان يتحملوا دون تذمر ماقدره الله لهم ، إذعاناً وعن طيبة خاطر وليس خوفاً ، وأن يخدموا اسيادهم بكل اخلاص وشرف وضمير .

هذا التطوّر الذي طرأعلى تعاليم المسيحية ، انتصار تعاليم الماسول الني قامت عليه المملكة الكنسية فيها بعد لم يكن سوى نتيجة لصراع داخلي مرير بين مختلف العشائر المسيحية . ولكننا مع الاسف لانستطيع تقصيه في الوقت الحاضر نظراً لعدم توفر الوثاثق والمصادر الضرورية . ومع ذلك يلفت النظر ذلك الانتشار الذي حظيت به حركات الهراطقة المسيحيين في سورية بماذلك الحركات المسيحية المتهودة . فقد أضحت افاميا مركزاً لحركة القسطائين Novatianusواندلعت معركة مريرة ضد النومانية عتاز بموقفها السلبي من الدوله وتدعو الى الشهادة والتبشير بقرب ظهور عملكة الله في الورشليم كاوتدعو الى موقف صارم تجاه الحياة الزوجية وترفض الملكية . اما النوفاتيا نوسية اورشليم كاوتدعو الى موقف صارم تجاه الحياة الزوجية وترفض الملكية . اما النوفاتيا تجاه المسالحة مع الكنيسة الارثوذكسية مع « الساقطين » الذين اعلنوا تراجعهم عن المسيحية في المصالحة مع الكنيسة وهذا يعني ـ الوقوف ضد محاولات هذه الكنيسة للمصالحة مع الدولة .

واشرنا سابقا الى أن الغنوستية لاقت ، هي الاخرى انتشاراً واسعاً في سورية . ومن المعروف أن هذه التعاليم ترتبط باسم كل من ساتورنين وماركون وبارديسان . لقد كان ساتورنين معاصراً للامبراطور ادريان . وتتلخص تعاليمه بانه تتفرع عن « الإله اللامرئي » مجموعة من الاقانيم يقود سبعة منها اله اليهود . واقامت هذه الاخيرة بملكتها من جوهر مادي معاد للنور اخذ من الشيطان . وقد خلقت هذه الآلهة الانسان على صورتها ومثالها المأخوذين من الشيطان . وكان هذا الانسان يزحف على بطنه كالدودة . ولكن الله نفخ فيه شراره النور . وعندها اختلق الشيطان مجموعة اخرى من الناس لتقف في وجه اؤلئك المذين نفخ فيهم الله الروح . كان ناس الشيطان مخلوقين من المادة فقط ولذلك لاحقوا الذين نفخ فيهم الله الروح . كان ناس الشيطان مخلوقين من المادة فقط ولذلك لاحقوا النيم الانسان الروحي واضطهدوه دون رحمة . ولكي ينقذ الله العلي ناسه هؤلاء ارسل اليهم منقذاً في جسد وهمي هو المسيح الذي دعا الناس الى العبادة والتقشف والتحرر من روابط

المادة وسيَّدها \_ الشيطان . اما تعاليم ماركون فتمتاز بأنها كرست القطيعة التامة مع اليهودية ومع البناء الملكي للكنيسة . ويؤكد ماركون انه مقابل اله الخمير توجد بدايمة اخرى \_ الشر ( لقد خلق الإله يهوا العالم واعطاه القانون ولكن لم يعط الانسان القوة الـلازمة لتحقيق هذا القانون كما وضع اسسا صارمة لحفظ النظام على الارض وعقابا قاسياً ينتهى بالموت ) . ولكي يخلص البشرية المعذبة تجسد إله الخير في ابنه ونزل الى الارض كي يساعد الناس على التخلُّص من يهوا وسلطته الطاغية فقام هذا الاخر بتعليقه على الصليب. لقد استخدم الله موته الوهمي كي يحرر الاموات . إلاّ أن تحرير الاحياء سوف يتم بالعودة الشانية لله على الارض حيث سيتجلى مجده وسيثبت ليهوا أنه خالف القانون المذي وضعه بنفسه . ولكي يتخلص يهوا من العقاب يعطى المخلص كل من يؤمن به ثم يظهر المسيح للرسول بولس وبشارة هذا الاخبيربكل ساتتصف به . وتؤكم المصادر عبلي وجود العشبائر الماركينية منذ القرن الرابع إاما فيا يتعلق بتعاليم بارديسان فلا نعرف عنها سوى القليل . حيث كان هذا معادياً لماركيون . يرى بارديسان أن الله \_ خالق العالم ولـ تأثير مباشر عليه بما يتوافق والقوانين التي وضعها هونفسه ، فكل المواضيع ، بما في ذلك الانسان تتمتع بمستوى ما من الاستقلاليه مع أن الله يستطيع في أية لحظة أن يتدخل في سير الاحداث الجارية في العالم . فالانسان \_ حسب بارديسان \_ يتمتع بحرية الارادة ولـذلك فان سلوكه الخاص هو المذي يحددما إذا كان خاطئاً ام صالحاً . ولكن ارادة الله هي التي تتحقق دائماً \_ وهي دائماً خير وماخالفها \_ شر . وعلى هذا الاساس تقوم التعاليم الآخلاقية لبارديسان : اعمل للآخرين ما ترتضيه لنفسك وما تريد أن يعاملونك به ولاتفعل مالاتريد أن يعمله لك الآخرون . لقد دعى جميع المسيحيين إلى عدم التقيد بالقوانين التي تخالف الاخسلاق المسيحيسة . ولكن المسرض والبصحبة والنغني والفقسر ليست خيسارات انسانية : فالانسان لا يستطيع ، كائنا من كان أن يهرب من مصيره الذي اختطته له الإرادة الالهية . لقد رفض بارديسان موضوعة قيامة الجسد فبالروح تلذهب إلى العالم الأخرحيث الجنة \_ مرتع الصالحين . والنظام السائد في الكون الآن سوف يستمر ستة آلاف سنة اخرى يصنع الله بعدها مملكة الخير والسلام . وسوف نترك جانبا كل هذا البناء الكهنوي ولكننا نود أن نشير إلى مايلى . إن هذا البناء المعقد للغنوستية لا يعني ابدأ انها توجهت فقط إلى الفئات « المثقفة » ، اي ، الغنية . فالحوار المرير للمدافعين عن المسيحية ضد الغنوستية يدل دلالة واضحة على مدى انتشار تعاليم هذه الاخيرة وتغلغلها في الوسط المسيحي. لقد دعت الغنوستية بكل فئاتها وفروعها الى مسالة الواقع القائم فتغير العالم وانقاذه لن يجري هنا عبر إحداث تغير راديكالي مافي التنظيم الاجتماعي : فالكلام انما يجري عن الكمال الاخلاقي

للشخصية الخاضعة لنظام العالم الذي خلقه الله نفسه . وهذا مايتطابق تماماً وإراد. الاجتماعية الغنية بغض النظر عن السعي الذاتي للمبشرين انفسهم . ذلك أن تلك بالذات وحدها المستفيدة من الحفاظ على العلاقات الاجتماعية القائمة في تلك الحقبة وهكذا نرى أن معركة فكرية حادة كانت قد اجتاحت العشائر المسيحية في القرنية والثاني للميلاد ، بما في ذلك تلك الموجودة في سورية .

وغني عن القول أنها أخفت وراءها مجابهة فئتين اجتماعتين متناحرتين : فئة المضطهدين المذين يحلمون بتحولات راديكالية وفئة الأغنياء الذين ينتسبون إلى الحاكمة والذين يطمحون لا يجاد مسرر ايديبولوجي للنظام القائم. وقد انتصر هؤلا مستوى الامبراطورية وفي سورية).

لقد عرفت سورية في هذه الفترة تعاليم دينية - أخلاقية أخرى - هي ا (ميتريزم) . ويقول ف . كيومون أن هذه التعاليم كانت ضعيفة التأثير في سورية كانت موجودة في ارواد وصيدا . ولكن الأبحاث أثبتت وجودها في دورايوروبوس وغيرها .

ومن المعروف أن تعاليم الميترية عن الكون تقوم على أساس صراع قوتين -والظلام والذي ينتهي بانتصار الأول. فالقدر هو الذي يتحكم بالكون ولامهرب تطور الكون يخضع لقوانين ثابتة لاتتغير وعناصرها الداخلية مرتبطة مع بعضها ويؤدي توضع الكواكب وعلاقاتها المتبادلة إلى سيل من الحوادث الأرضية . فالضرو لاترحم وتقود البشرية إلى هدف غامض وقوى الشر تبغى فناء البشرية ولكن توجد أيخ الخبر المملوءة عطفاً وحناناً على الانسان الفاني . لقد اعتمد الميتريون لخلاصهم على قـ على تجاوز الشر والتغلب عليه . شفيع البشرية المعذبة لدى الإله اللامرئي واللامح واللامدرك من قبل الانسان والذي يسود في الأثير هوميترا - المولود من حجر والمسلح ب ويحمل بيده مشعلًا أضاء الظلام ، يمنح المؤمنين به حمايته ورعايته . فهــو الذي خلق ال ويرعى نظامها أي - كما لاحظ كيومون - أن ميترا في تصور اتباعه هـ و اللوغوس . الح معاناة ولكي نستطيع تحملها يتوجب علينا أن نخضع للقوانين التي أعطاها الله إلى ال وأن نسعى للطهارة الكاملة وأن نتجاوز شهوات الجسد وأن نحاربٌ قـوي الشر دائماً وأ لقد لاحظ ف . كيومون أن النظام الازدواجي الذي بناه الميتريون كان موجهاً ليساع كمال وتطور الشخصية الانسانية . فقدرأي هؤلاء الخيرفي المآثر والبطولات وهنا با يحس الإنسان مساندة ميترا - حامى الخير والحق . أما العنصر الجوهري في هذه التعال

الإيمان بالآخرة الموجودة داخل كل انسان في جوهر إلهي وكنذلك بالحساب بعد الموت . ويلعب ميترا دور القاضي الذي يحدد المصير في العالم الآخر فهو البذي يرافق المؤمنين إلى الجنة وهو الأب السياوي البذي يستقبلهم في عرشه المضيء كأولاده العائدين من رحلة طويلة . وتجدر الاشارة إلى أن الميترية عرفت أيضاً الايمان بقيامة الجسد . ولكن في نهاية العالم سوف يتم الانتصار على قوى الشر وعندها يجري الفصل بين الأشرار والصالحين - الأول إلى الناد الأبدية والصالحين إلى جنة الخلد .

لاشك أن ما عرضناه هنا يعكس أيضاً المحتوى السياسي للميترية . حيث يسرى هؤلاء أن النجوم تعد الامبراطور للسلطة لحنظة ولادته فهو الهيّ ذلك أنه يحمل في داخله بعض عناصر الشمس الالهية ، أما عناصره البشرية فهي عابرة مؤقتة . وبعد الموت يعود الامبراطور إلى السهاء ليعيش في كنف الآلهة على قدم المساواة .

وهكذا نرى أن هذه التعاليم تؤدي بدورها إلى التبرير الايديولوجي للسلطة الامبراطورية وبالتالي لكل ظواهر الحياة الاجتهاعية المتعلقة بها ، بهذا الشكل أوذاك . ويبدو أنه لاحاجة بنا للكلام عن الجوهر الطبقي للميترية .

## المثل السياسية للمجتمع السوري

إلى جانب هذه التعاليم الدينية - الأخلاقية التي عكست رغبة المقهورين والمضطهدين في تحقيق تحولات اجتماعية من جهة ، ومن جهة أخرى - رغبة الفئات الحاكمة في ترسيخ دعائم النظام القائم في سورية في تلك الحقبة - كانت هناك أيضاً - مع شمح المعلومات - نظريات بعيدة عن الصوفية والتصوف ولكنها كانت تعكس هي الأخرى المثل السياسية لمختلف الفئات الاجتماعية . وفي هذا السياق تستحق رواية هم روديان عن موقف السوريين ، وخاصة الانطاكيين ، من بيستيسنيا نيجر اهتماماً خاصاً . يقول هيروديان ؟ (لقد كان عندهم (عند السوريين - شيفهان) ولع بنيجر هذا الذي كان يتحكم والاحتفالات وخاصة أهل انطاكية - المدينة العظيمة والغنية حيث كان أهلها يقيمون الاحتفالات وخاصة أهل انطاكية - المدينة العظيمة والغنية حيث كان أهلها يقيمون الاحتفالات على مدار السنة تقريباً ، داخل المدينة وفي الضواحي . لقد كان نيجر ينظم لهم العروض دائماً وكان كل اهتمام يتركز حولها . لقد منحهم نيجر العفوعن ديونهم وأقام لهم الاحتفالات والأعياد فاستحق احترامهم ويعيد هيروديان مرة أخرى : «بيستيسينا نيجر لها الاحتفالات والأعياد والعموض » .

ولكن المعطيات التي وصلتنا من مركز الامبراط ورية ومن بعض المقاطعات الأخرى تجيز لنا القول أن الفئات «المدقعة» وإلى حد ما الشرائح الوسطى هي التي كانت تستفيد من تلك الاحتفالات والأعياد ومارافقها من عطاءات. لذلك غني عن القول أن نيجر كان يسعى لاكتساب هؤلاء بالذات إلى صفه. ويبدو أن تلك الفئات أملت في تغيير وضعها المادي والاجتماعي بعد وصول نيجر إلى السلطة فهذه الأعياد والاحتفالات والعروض المتواصلة تبشر بقرب حلول «العصر الذهبي» والرخاء العميم. لقد بدا أن نيجر وجيشه هما القوة الحقيقية القادرة على تلبية مطالب تلك الفئات.

لقد كشفت سياسة نيجر الديماغوجية رغبة واقعية ، بدائية ولكنها محددة - لدى الفئات المدقعة و «الوسطى» في دعم الامبراطور «الجيّد» المستعد ، كابدا لها ، لتحقيق رغباتها .

كانت ارستقراطية المدن السورية هي الفئة الأكثر نشاطاً في حياة المجتمع السوري . وغالباً ما يعتقدون أن المثل السياسية لفئة مالكي العبيد الحاكمة في الامبراطورية انعكست في مؤلف فيلوسترات «حياة ابولوني تياني» . وسوف نتوقف بدورنا على أهم مسألتين في هذا المؤلف : مصير نظام البوليس (المدينة - الدولة - المترجم) والمسألة الشانية - السلطة الامبراطرية .

من وجهة نظر فيلوسترات ، البوليس - واقع موضوعي ولكن المشكلة تكمن في تحقيق السلام الاجتماعي . وكتب يقول : «وكذلك عن كيفية ادارة البيوليس ، متفادياً المواقف الخطرة ، طلب (ابولوني - شيفهان) من الفئات التي رأى أنها لاتتفق مع بعضها بالرأي فقال : الادارة الصحيحة للبوليس تتطلب وجود آراء متناقضة متصاربة مع بعضها ولكنها موحدة . وبما أن المحيطين اعتقدوا أن هذا القول متناقض في جوهره وهذا ما أدركه ابولوني نفسه فعمد إلى تفسير ما قاله - «الأبيض» «والأسود» لن يكونا لوناً واحداً أبداً ، والطعم الحلو يجب ألا يمزج بالمر ووحدة الآراء يجب أن تولّد صدامات في سبيل انقاذ المدن . فلنقنع بما أقوله . أما الصراع الذي يؤدي إلى استخدام السيوف أو التراشق بالحجارة فليتعد عن البوليس الذي يحتاج إلى تربية أطفاله ، إلى القانون وإلى الناس الذين يملكون الكلمة والفعل . فللباراة في ادارة الأعمال المحكومية ، في قول الرأي الأفضل ، في تنفيذ المهات الوظيفية بشكل أحسن ، أن تكون سفيراً لامعاً ، أن تقيم منشأة أكثر فائدة - هذا الصراع العتسبره أنا جيداً تماماً كالصراع لتحسين عمل الدولة » مدان الوطيفية بشكل أحسن ، أن تكون سفيراً لامعاً ، أن تقيم منشأة أكثر فائدة - هذا الصراع اعتسبره أنا جيداً تماماً كالصراع لتحسين عمل الدولة » ما لبوليس بعدان اعتساره أنا مكانياتهم ومواهبهم وأصبح كل يعمل عمله فقط .

سوف نترك الآن البحث في مسألة الجذور الفلسفية لنظرية فيلوسترات ولكننا نشير إلى أنها اتفترض أولاً - الحفاظ على نظام البوليس وترسيخ دعائمه ، ثانياً - تشجيع النشاط السياسي الممواطنين . ذلك أن المشاركة النشطة للجهاهير في حياة البوليس وحدها القادرة على احلال الأمن والهدوء في ربوع البلاد . ونود أن نشير في هذا السياق إلى الفرق الجوهري بين

بين فرضيات فيلوسترات وفرضيات بلوتارخ . فإذا كان هذا قد اعتبرأن النشاط الاجتهاعي ـ السياسي ليس أكثر من وهم حيث السلطة الحقيقية في أيدي الأغراب ـ الرومان ، فالأول اعتبر هذا النشاط شرطاً ضرورياً لسيرعمل النظام البوليسي بشكل عادي . ومن الجلي أن سعي الارستقراطية المحلية لاستخدام البوليس لخدمة مصالحها قد لعب دوره البارز في تشكل وجهة النظر الأخيرة .

والمسألة الثانية التي استأثرت باهتمام فيلوسترات ـ هي دور وطابع السلطة الامبراطورية . ويقترح حلها عبر كلمات ابولوني التالية : « لا يشغلني أي تركيب للدولة ذلك انني أعبش تحت سلطة الآلهة . ولكنني لا أريد أن تهلك البشرية بسبب عدم وجود راع حكيم وعادل . وكما يقوم فاعل حير باعادة الَّديمقراطية . بحيث تبدو وكأنها نظام لسلطة أفضَّل زوج وهكذا تكون سلطة الفرد موجهة كلياً لخدمة مصالح الدولة \_ الديمقراطية » . وفي الموعظة التي وجهها فيلوسترات باسم ابولوني إلى فيسباسيان حاول الأول أن يردرم الخطوط العامة للحاكم المثالى: « الحكم \_أعظم عمل إنسان على الإطلاق ، تعلمه مستحيل . وإذا أخذت بنصيحتي تكون قد تصرفت بحكمة وسوف أشرح لك هذا . قدر الغني الذي لا يختفي في المدرة ( وإلا ما الفرق بينه وبين الرمل ؟ )ولا يجلبه الناس الذين تسحقهم الاتاوات ، فالذهب خداع وقاتم إذا ماجلبته الدموع . باستطاعتك أن تستخدم الذهب بصورة أفضل ، ساعد المحتاجين ولكن حافظ على تُروة الأغنياء وقدسيتها . احذر أن تبيح لنفسك كل ما تطلب وكن معتدلًا . لا تقطع أعلى السنابل وأكثرها تميزاً ( ذلك أن ما قالـه أرسطوليس صحيحاً ) ولكن من الأفضل أن تجتز الحسد كما تقتلع الأعشاب الضارة من الحقل ودع المخطئين يخافونك لالعقابك لهم وإنما لأنهم جلبوا العقاب لأنفسهم . أيها الملك دع القانون يوجه كل أعمالك لأنك إذا ما احترمت القانون فسوف تشرع انت بكل إعتدال . احترم الآلهة أكثر من ذي قبل: فقد وهبتك الكثير ولا تزال تطلب المزيد. صرّف شؤون الدولة كملك وشؤونك الشخصية كفرد . ماذا أستطيع أن أفيدك بشأن السكر والمعامرات مع النساء والكره إذا كنت أنالم أحبذها حتى في مرحلة الشباب ؟ أيها الملك ، لديك وليدان نبيلان كمايقال ، سد عليهما بشكل خاص لأنك وحدا، المدان في أخطائهما . هددهما بأنك سوف تحرمهما من السلطة إذا خرجاعن البطريق المستقيم ويجبأن يعرفاأن السلطة ليست تركة يرثاها وإنما

مكافأة على عمل الخير . أيها الملك ، اعتقد أنه يتوجب التخلي عن تلك الملذات التي اخترعت في روما (وهي كثيرة): فمن الصعب أن يصبح الشعب عاقلاً بهذه السرعة ولكن يجب تلقين الإعتدال بالتدريج ، الأولى علناً والثانية \_خفية . كان باستطاعتنا أن نكسر شأمة العبيد المحررين واولئك الذين لا يزالون عبيداً ، أولئك الذين منحتك اياهم السلطة ولكن بقدر ما يكون هؤلاء مسالمين بقدر ما يعلو شأن السيد التابعين له . أما عن الموظفين الذين سترسلهم إلى الناس فلن أقول شيئاً ( لأنك تمنح السلطة لمن يستحقها ) ولكن عن أولئك الذين سيجري انتخابهم فأنا أقترح أن ترسل إلى الناس منهم من يستطيع أن يتفاهم مع الشعب . . . . أولئك الذين يعرفون اللغة اليونانية . . . . . »وأخيراً نشير إلى مشهد آخر الشعب . . . . أولئك الذين يعرفون اللغة اليونانية . . . . . »وأخيراً نشير إلى مشهد آخر فأعطوه صورة مذهبة للملك وكان عليه أن يركع على ركبتيه أمام الصورة كي يسمح له فأعطوه صورة مذهبة للملك وكان عليه أن يركع على ركبتيه أمام الصورة كي يسمح له بدخول المدينة . ولم تكن هذه العادة تطبق على سفراء روما بل على البربر ومن يريد التعرف على البلاد وإذا ما رفض أحدهم السجود أمام الصورة كان يتعرض للإهانة والهزء . ولما رأى على البلاد وإذا ما رفض أحدهم السجود أمام الصورة كان يتعرض للإهانة والهزء . ولما رأى البولوني \_ المترجم ) الصورة سأل : من هذا ؟ وعندما سمع أنها صورة الملك قال لمن تسجدون ؟ سيعلو شأمه إذا ما استحق رضاي وكان طيباً ورائعاً » .

وهكذا ، فوجهة نظر فيلوسترات تؤكد على ضرورة وجود السلطة الامبراطورية كي تستطيع البشرية الإستمرار في الوجود . أي أن الامبراطور هو ضيانة النظام القائم . فهو الذي يحافظ على ثروة الغني وهو من يساعد الفقير على الخروج من حالة العوز . وهذه الأخيرة ذات أهمية جوهرية : فالكلام يجري هنا عن إزاحة ما من شأنه أن يصبح أساساً لصدام اجنها ي . وفيلوسترات يقف موقفاً عدائياً حاداً من الطغيان « الشرقي » وطقسه الخارجي (الركوع ) ويصر على ضرورة خضوع الامبراطور للقانون وأن يكون معتدلاً بحيث لا يسمح لنفسه أن يصبح فردا متسلطاً . كاويجب أن يجري انتقاء عملاء السلطة الامبراطورية بشكل يؤمن استمرار العلاقة مع السكان . فغياب التفاهم يؤدي إلى إضعاف السلطة العليا وبالتالي \_غياب القانون وسيطرة الفوضي .

على ضوء ما تقدم أصبح بإمكاننا أن نوافق ي . م . شتايرمن على الاستنتاج الذي توصلت إليه بشأن المثل الاجتماعية لفيلوسترات . تقول شتايرمن : إن المثل الاجتماعي لفيلوسترات هو الامبراطورية القائمة على المدن التي تتمتع بحكم ذاتي ، وهكذا كانت فعلا في عهد آل أنطونيو » . وإذا ما أحذنا بعين الاعتبار أن فيلوسترات كان ينتمي إلى مجموعة يوليوس دومينا الأدبية يصبح من الصعب علينا أن نتصوّر أن بررنامج حكومة آاسيفير قد

اعتمد كلياً على « سيرة حياة ابولوني تاييني » خاصة وأن هؤلاء كانوا يطمحون لاستقطاب كل من كان يؤيد نظام آل أنطونيو \_ السينات رارستقراطية المدن .

اهتهاماً خاصاً تثير لدينا رواية هيروديان . فقد عاش هذا المفكر السوري إبان الفترة الواقعة ما بين نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث للميلاد . ولاشك أن هذا الكاتب استطاع أن يعكس في كتاباته المزاج العام السائد في محيطه ، المعادي و للؤيد على السواء . كان هيروديان ينتمي إلى تلك الفئة الاجتماعية التي ترفد الجهاز الامبراطوري بالموظفين - أي ارستقراطية المدينة السورية . ولاشك أن وجهات نظر هذه الأحيرة ومواقفها من تطور الأحداث السياسية في نهاية القرن الثاني وبداية الثالث قد لعبت دوراً حاساً في التكه بن الإيديولوجي لهذا الكاتب .

لقد تجلت مثل هيروديان بكل وضوح في تقييمه لنشاطات الأباطرة الرومان في المرحلة المذكورة . حيث فاز كل من مارك افيريلي ، بير تيناكس والاسكندر سيفير بأعلى العلامات لديه .

يصف هيروديان مارك افيريلي كمايلي : إنّه فيلسوف على العرش يسعى في حياته لعمل الخير ، غني ونبيل '، يقدر الحكمة والتواضع ، ( وهذه هي المقاييس نفسها التي على أساسها اختيار هيروديان أزواجاً لبناته ) ، صافي النية ويتمنى الخير للجميع ، معتدل ومباشر (Herodian, 1, 2, 2-4) وعندما أحس افيريلي بقرب أجله ، وكان ولي عهده شاباً في مقتبل العمر الأمر الذي أقلق الامبراط وركثيراً. فولده سوف يتمتع بسلطة مطلقة والخوف كل الخوف من أن يسيء استخدامها ويتحول إلى السكر والملذات . فيلجأ افيريلي إلى أصدقائه للتشاور . وينقل إلينا هيروديان كلام افيريلي حيث يصيغ المبادىء الأساسية لسلوك الحاكم الأعلى . « لااستغرب قلقكم من الحال التي أنا فيها : فمن الطبيعة تولد الطبيعة البشرية وما يرافق هذه الأخيرة من آلام ومصائب وأحزان وما شابه أما الأحزان البادية للعيان فلا تستدعي إلا الشفقة . ولكن شعوركم نحوي ، على ما اعتقد ، مختلف : فأنا أقيّم مـوقفكم مني على أساس موقفي أنا منكم . أهم ما عندي الآن أن أعرف ما إذا كان كل ما أعطيتكم قد ضّاع سدى أم انكم عند حسن البطن . وإذا أردتم أن تردوا لي الجميل فلا أطلب منكم سوى أن تثبتوا انكم لم تنسوا ما حصلتم عليه . إنكم ترون أن ولدي ، الذي نشأ بين أيديكم لايزال في سنى شبابه الأولى ويحتاج إلى من يوجهه أيام العواصف كي لايضل الطريق القويم . كونوا مكَّاني \_آباءً له ، اعتنوا به وقدمه اله أحسن النصح . فالشروة مهما طالت لا تكفي سيل الإسراف ولا يستطيع الجنود حماية الحاكم إذا كان الشعب ضده. تعرفون انه لم يطل سوى أمد أولئك الحكام الذين استحقوا حب شعوبهم ، فالخوف يولد الحق ولايولد المحبة والطاعة . فليس العبيد الخانعين بالضرورة هم الذين خارج دائرة الشك بل خارجها من يؤدي الطاعة قانعا فقط . فهؤلاء لايشيرون الشغب والقلاقل إلا اذا دفعتهم اليها القوة والتجبر . من الصعب على من بيده سلطة ان يكون معتدلاً امام رغباته . فاذا ماسارت نصائحكم له على هذه الاسس فانكم واياه ، الذي يسمع الآن ، تعدون لانفسكم افضل امبراطور وسوف تذكرونني بالحسني وهكذا فقط تستطيعون تخليد ذكراي» .

لقد لخص بيرتيناكس الأسبس التي ، حسب رأي هيروديان ، سيسير عليها حكمه في خطبته أمام السينات (10 - 4,3,5,7,2) : « لقد منحتموني شرفاً عظيماً وأظهرتم تعاطفاً كبيراً معى وانتخبتموني دون أن تظهروا أي تملق بل قدمتم برهاناً ساطعـاً وضمانـة أكيدة عـلى تعاطفكم معى ، وهذا يعطيني القوة والإقدام على اتخاذ القرارات ويمنحني الشعور بالأمان والطمأنينة على أنني سوف أستطيع توجيه دفة الحكم دون صعوبة لقد هزت هذه الثقة مشاعري وخلقت في خوفاً وقلقاً . فمن الصعب أن نجد ما يعادل في قيمته ما أنجزه الأقدمون من أعمالُ خيرة : عُندما يحصله ن على القليل ويصنعون الكثير فهذا لايعتبر عمالًا سهلًا وإنما تعبير عن العرفان فمن يفعل الخير أولًا يستحق كل الشكر. وهكذا ، الأارى انه يترتب على أن أغوص في عالم المقارنة كي أثبت لكم انني أهل للثقة التي أوليتموني اياها. فالأولوية ليست بالكرسي بل بالعمل. بقدر ما يثير الماضي فينا شعوراً بالاشمئزاز، لأنه كان قبيحاً بقدر ما يكبر لِدينا الأمل في المستقبل. العمل السّيء لاينسي وما يبعث السعادة ينتهي بسرعة ويصبح منسياً. فالحرية لاتسعد بقدر ما تقهر العبودية ولايشكر القدر من يتمتع بملكه بحرية ودون - عوف ذلك أنه يعتقد أنه إنما يمارس حقه الطبيعي ولكن من سلب ملكه لاينسي أبداً ذلك الذي دن سبب تعاسته . وإذا ما حدثت في الحياة تغيرات ملائمة فلا يعتبر أحد أنه ناله نصيب كبير منها لأن الفرد قلما يهتم بأمور المجتمع طالما يتصرف منفرداً وإذا ما سارت الأمور عكس رغبته يعتقد أنه فقد امتيازاً كبيراً . أما أولئك الذين اعتادوا على حياة البذخ والترف فيعتبرون أن التحول إلى سياسة الإعتدال في إدارة الحكم أمر بعيد عن الحكمة والكياسة . فهم لايفهمون انه لا يجوز إغداق النعم كيفها اتفق دون سرقة خيرات الآخرين وقهرهم بينها يتطلب المبدأ العطاء على قدر الخدمات \_دون أن يلزم أحد باقتراف عمل شنيع كي يجمع ثروة طائلة ، بل يجب أن يتعلم الجميع الحفاظ بحكمة على الثروة التي جمعها بشرف . يجب عليكم ، أنَّه الذين تفهمون كل هذا أن تمدُّوا لي يد المساعدة ذلك أنَّ إدارة الدولة هي عمل جَماعي فالخضوع يجب أن يكون لسلطة الأحسن وليس لـلاستبداد ، يجب أن تكون لديكم آمال خيرة كني تعدُّوا الأخرين بالخيرِ «ثم تابع هيروديان يقُولُ : إن بير تيناكس حاول أن يقيم النطام في كل مكان وأن يكون معتدلًا فسعى إلى مساواة نفسه بالمحيطين به . في خطاب بير تيناكس تلفت الانتباه النقاط التالية . فهو يقارن الزمن الذي بدأ لتموه ويصفه « بالحسن »بالزمن الذي فات « عهد كومود »ويضع الحرية مقابل العبودية ثم يعد بضمانات تحفظ الملكية وبتغيرات نحو« الأحسن » في عجال الحياة الاجتماعية ، يعلن الاعتدال أساساً لسياستِه ، وأخيراً ، يدعومستمعيه (السينات )لمشاركته شؤون الحكم معلناً بذلك نظاماً جديداً وشكلًا أرستقراطياً فريداً . ولكن إذا ما قارنا نظرية هذا الأخير وبرنامجه الحكومي مع ما ورد على لسان فيلوسترات لاتضح لنا تماماً تطابق وجهتي النظر هاتين بخطوطهما العامة . ونرى من المفيد أن نذكر هنا مرة أخرى ما جاء على لسان فيلوسترات عن « ديمقراطية »السلطة المثالية التي ينهجها الحاكم ، أي الموجهة لصالح الجميع : الحفاظ عملي ملكية الأغنياء وتقديم المساعدات المادية للمعوزين ، خضوع الامبراط ورللقانون وعن الاعتدال كثمرة طبيعية لهذا الخضوع ، وأخيراً الحرب ضد « اللذات » . وتأتي الخطوات العملية التي خطاها بير تيناكس متطابقة تماماً مع وجهات نظر فيلوسترات \_ ابولوني \_ تلك الخطوات التي حظيت بتأييد هيروديان: الاصلاح الزراعي الذي أعطى الامكانية لكل من يرغب في استشهار الاراضي البور ، بما فيها الاراضي التابعة لـالامبراطـور ، حيث تصبح تلك الاراضي ملكاً لمن يستشمرها ويعفى من الضرائب لمدة عشر سنسوات (Herodion.,2,4,6) ، اعلان املاك الامبراطور ملكية عامة تابعة للدولة ، تحويل واردات الاتاوات لتمويل عملية اصلاح الطرق ، اي لتلبية حاجات الدولة وتثبيت القرار السابق القاضي بالاعفاء من الاتاوات .

وفي الختام نعرض تقويم هيروديان لحكم الاسكندر سيفير الذي يؤيده هيروديان كل التأييد (Herodiah.,6,9,8) : «عندما استولى الاسكندر على السلطة توشى بالحلة الامبراطورية ولكن النساء هن اللواتي ادرن شؤون الحكم وحاولن اعطاء كل اجراء مظهراً عقلانياً لائقاً . فقمن قبل كل شيء باختيار ستة عشر زوجاً لهن من السينات وقد راعين في ذلك أن يكون الزوج المختار في سن مشالية واسلوب حياة معتدل كي يستطيع ان يكون مستشاراً لائقاً للامبراطور ولم يكن بالامكان عمل اي شيء في الامبراطورية دون موافقتهن . وهذا النظام لم يكن سوى تحويل السلطة من سلطة مستبدة الى حكم الافضل . ولقد حاز على رضى الشعب والجيش والسينات . قبل كل شيء تمت اعادة نصب الآلهة التي نقلها ذاك (الامبراطور هيليوجبل - شيفهان) كها أعيدت لها معابدها . وعهدوا الى اكثر الناس ثقافة وسعة افق بادارة شؤون الدولة وتنظيم القضايا القانونية ، اما شؤون الجيش فقد عهد بها الى قادة مجربين تميزوا في خدمتهم العسكرية» . يتضع اذا أن الكلام يجري هنا عن اعادة الشرف قادة مجربين تميزوا في خدمتهم العسكرية» . يتضع اذا أن الكلام يجري هنا عن اعادة الشرف المهدور للارستقراطية اتي اقتسام السلطة الامبراطورية سوية مع السينات أي أن ما يجري هنا عادة الشرف المهدور للارستقراطية اتي اقتسام السلطة الامبراطورية سوية مع السينات أي أن ما يجري هنا عن اعادة الشرف المهدور للارستقراطية اتي اقتسام السلطة الامبراطورية سوية مع السينات أي أن ما يجري هنا

هو تنفيذ المقولة الرئيسة في البرنامج السياسي الذي تكلم عنه بيرتيناكس ، كما اورده هروديان

وهكذا نرى ان اهتهام هيروديان ينصب اساساً على تنظيم السلطة الامبراطورية وادارة الامبراطورية ككل ولذلك فكتابه لا يحوي اية معلومات عن نظام البوليسات .

عموماً ، ينتمى هيروديان - كما فيلوسترات - الى تلك الفئة التي كانت ترفد السلطة الامبراطورية بالموظفين . ومن الواضح أن اصر اره على فكرة اقتسام السلطة بين السينات والامبراطورهي تعبير عن علاقاته الوطيدة مع وسط السينات. ومن المعروف ان ديون كاسبوس ومينتسينت قد عبرا في خطبتيها الموجهتين إلى اغسطس عن مثل اعضاء السينات، أوعلى الاقل قسم منهم ، حيث دعيا اغسطس الى قيام امبراطورية مركزية قوية يتمتع الامبراطور فيها بسلطة مطلقة معتمداً في ذلك على مساعدة ودعم افضل الاعضاء (لقد طالب كاسيوس ومينتسينت باحترام السينات واطلاعه على مجريات الأمور في الامبراط ورية) . من جهة اخرى . ترى ي . م . شتايرمن ان الصراع الاجتماعي الذي كان دائسراً في مدن الشرق لعب دوراً هاماً في تحديد وجهة نظر ديون كاسيوس وخاصة زمن حركات افيدي كاسيوس ونيجر حيث ارتدى ذلك الصراع طابعاً اكثر حدة بسبب حقد هــــــ الكاتب ـ السيناتور عـــلى الشعب وسعيه لاقامة سلطة امبراطورية قوية قادرة على لجم تحركات «السوقة». وسوف نرى لاحقاً أن مزاجاً مماثلًا اخذ بالظهور على مسرح الاحداث ابان الصراع السياسي في سورية وفي صفوف ارستقراطية المدينة نفسها . ولسوء الحظ لاتتوفر لدينا اية معلُّومات عنَّ موقف اعضاء السينات السوريين ولكننا لانشك في انه كان لهم موقف مغاير لموقف ديون كاسيوس . وِتجدرِ الاشارة هنا الى أن عدد أعضاء السينات السوريين قد بلغ في القرنين الثاني والثالث رقـماً عاليــاً نسبياً . حيث بلغ في عهد سيبتيم سيفير وكركلا ٢،٢٪ . وهذا ما يسمح لهم بـالتأثـيرجديــاً على مجرى الاحداث في سورية.

. وعلى اية حال ، رويداً رويداً بدأت مصالح الفئتين الاجتهاعيتين المتصارعتين (اعضاء السينات وارستقراطية المدن) تقترب من مواقع بعضها البعض اما موقف هيروديان المؤيد للسينات فيدل على أنه كان يعبرليس فقط عن مزاج ارستقراطية المدن وموظفي الامبراطورية وإنما عن مزاج قسم من اعضاء السينات ايضاً .

وهكذا يصبح بإمكاننا الآن أن نحدد اتجاهات البرامج السياسية التي كانت مطروحة على الساحة السياسية للامبراطورية الرومانية آنئذ .

اولا برنامج الطبقة «الدنيا»: القضاء على التفرقة الاجتماعية واقامة مملكة الخبر. والمساواة والرفاه العام . وكان من المنتظر أن يتحقق هذا الهدف نتيجة لظاهرة ما في الألهة المنقذة واقامة مملكة الله على الارض ، اي انقلاب ما في الفضاء الخارجي ، او مجيء امبراطور يدافع عن مصالح الشعب.

ثانياً ـ برنامج ارستقراطية المدن والارستقراطية الامبراطورية: الحفاظ على النظام القائم وترسيخ دعائمه اماعن طريق الدعوة الى الكمال الاخلاقي للشخصية الانسانية وتلاؤمها مع الظروف التي خلقتها القوة العليا واماعن طريق تأسيس سلطة حكمومية قوية قادرة على ردع العامة وأقرار الامن والاستقرار . اما شكل السلطة الامثل فكان يجب ان يكون اما سلطة امبراطورية تخضع للقانون مع وجود بوليسات قوية تتمتع باستقلال ذاتي (ايديولوجيا قسم من ارستقراطية المدن) واما سلطة الامبراطور والسينات (ايديولوجيا قسم من ارستقراطية المدن والسينات) وامّا سلطة امبراطورية مطلقة (أيضاً ايديـولوجيـا قسم من ارستقر اطية المدن والسينات).

## الصراع السياسي - الاجتماعي في سورية في النصف الثآني من القرن الثاني والقرن الثالث للميلاد

من المؤسف ان المواد المتوفرة لدينا لا تسمح لنا ان نكوّن صورة متكاملة عن تـطوّر الحركة الاجتماعية في سورية في هذه الفترة وكيفية تداخل الصراع الايديولوجي معها . والسبب في هذا الوضع المحزن أن المصادر التي وصلتنا تعطي جل اهتمامها للصراع السياسي ، للصراع على السلطة بين مختلف الجهاعات السلطوية . فالشخصيات الرئيسية في الصراع السياسي الاجتماعي آنذاك كانت تملك امكانيات واقعية لطموحها في استلام السلطة . ومن المسلم به ان تلك الشخصيات كانت تعبر عن مزاج فثات اجتماعية معينة وقد سعت لخلق المناخ السياسي والاجتماعي المناسب لها والشه والممن المناه الداد المراكبة هنا أن الجهاهير لم تلعب دوراً نشطاً في ذلك الصراع و

ضد ذاك او كانت تحلم باسقاط الآخر وتدعم هذا الاتجاه وتقف ضد ذاك . مع كل هذا كان المتناحرون يبحثون دائماً عن مواقع لهم لدي جماه ير الشعب ولم يكن باستطاعتهم أن لا يسمعوا مطالبهم ويتخذوا القرارات اللازمة لتلبية حاجاتها تلافيا لحدوث صدامات اجتهاعية . والواقع انه لم تصلنا اية معطيات عن وجود نظام الانفاق الاجتماعي في سورية ولكن شيئاً من هذا الانفاق كان موجوداً ولاشك .

# الصراع السياسي في المجتمع السوري في النصف الثاني من القرن الثاني والقرن الثالث للميلاد.

في الثلاثينات من القرن الثاني بدأت تظهر اولى التحركات التي تنم عن تصاعد تيار الانتفاضات الشعبية في سورية وقد تجلى مثل هذا المزاج بشكل واضح خلال الرحلة التي قام بها الامبراطور ادريان إلى الشرق الاوسط . فمن المعروف أن هذه الرحلة ساعدت بشكل ملحوظ على ترسيخ القاعدة الاجتهاعية للسلطة الامبراطورية في سورية : لقد وزع ادريان الامتيازات بسخاء «وبني» المدن وغير ذلك . وساعدت اعهال ادريان هذه على تقوية مواقع ارستقر اطبة المدن ونظام البوليسات عموماً . وعلى هذه الخلفية المتفائلة تبدو رواية ارستقر اطبة المدن فنظام البوليسات عموماً . وعلى هذه الخلفية المتفائلة تبدو رواية الشيء : فبسبب انطاكية اراد ادريان أن يفصل فينيقيا عن سورية كي لا تبقى الاولى ميتروبولية لهذا العدد الكبير من المدن .

وحتى الآن لا يسمح لنا وضع المصادر أن نحدد بدقة الظروف والاسباب التي جعلت ادريان يكن كل هذا «الحقد» لانطاكية . ولكن السبب الواضح واحد : وهو ان التحركات المعادية لا دريان كانت بقيادة هذه الفئة او تلك من الفئات التي ، لاسباب مختلفة لم تكن راضية عن سياسة الامبراطور . ويرى ايلي سبارتيان أن الهدف من كل الاجراءات التي اتخذها ادريان هو الحد من تأثير انطاكية . وهذا ما ادى اليه عملياً ليس تقسيم المقاطعة وحسب وانما تلك الامتيازات التي اعطيت لمختلف المدن ايضاً . وهكذا وجهت ضربة اليمة لمصالح الارستقراطية الانطاكية . وإذا كان ما عرضناه واقعاً فنحن امام وضع متناقض : سياسة ادريان الموجهة لمصلحة المدن السورية استحقت احتجاج انبطاكية وادت إلى وضع صدامي بين الامراطور والارستقراطية المحلية .

ومع أن هذه الحادثة تبدو وحيدة على خلفية الخير العام الذي حققته زيارة ادريان الا اننا نأخذها بعين الإعتبار لانها كانت سابقة للاحداث العاصفة التي اندلعت في وقت لاحق . - حيث انفجرت معركة جديدة بين السلطة الامبراطورية والسوريين بعد اربعين عاماً من - 2 \* 2 - ذلك التاريخ وبالتحديد عندما اصبح افيدي كاسيوس احد المطالبين بالسلطة الامبراطورية .

يخبرنا مؤرخ حياة افيدي كاسيوس عن «الحب» الذي يكنه اهل الشرق لهذا الاخير وخاصة اهل انطاكية الذين منحوه كل الدعم في سعيه لاستلام السلطة في الامبراطورية . وهذا ما يؤكده ديون كاسيوس عن لسان مارك افريلي عندما توجه هذه الاخير بخطبته الى الجيش: «ليس اهل كيليكيا اقوى منّا ولا السوريون واليهود والمصريون» واخيراً ، يشير يوليوس كابيتولين الى أن الانطاكيين «قالوا الكثير ضد مارك ولصالح كاسيوس» . ويقول ايضاً ان مارك افريلي وصف الانطاكيين في خطبه بأنهم «عصاة» (seditiosos) . لقد حافظ ايضاً ان مارك افريلي عهدهم لافيدي كاسيوس حتى عندما مال ميزان القوى ضده . حيث جاء في الانطاكيون على عهدهم لافيدي كاسيوس قتل «بموافقة الجميع ما عدا الانطاكيين» .

لماذا اتخذ الشرق الروماني وخاصة انطاكية مثل هذا الموقف ؟ المصادر لاتفيدنا بهذا الخصوص بشيء ذي بال . فمؤرخ سيرة حياة افيدي كاسيوس يحدثنا عن الاجراءات الصارمة التي اتخذها افيدي لفرض النظام في الجيش وخاصة تلك القطع المتوضعة في سورية وعن العقوبات القاسية التي فرضها بحق الجنود الذين نهبوا سكان المقاطعة . ويلفت الانتباه ايضاً تقييم فولكاتسي غالكين لافيدي كاسيوس والذي جاء في بداية روايته «وهكذا ، فهذا الكاسيوس ، كها قلنا ، واحد من سبعة أشخاص حملوا هذا الاسم ونظموا المؤامرة ضد غاي يوليوس - كان يحمل حقداً خفياً ضد البرينتسبات ولم يكن يطيق سهاع لقب امبراطور ، وكان يردد دائماً أنه لاشيء أفظع من اسم «امبراطور» ذلك أنه لا يمكن خلعه من الدولة إلا من قبل يردد دائماً أنه لا شيء أفظع من اسم «امبراطور» ذلك أنه لا يمكن خلعه من الدولة إلا من قبل امبراطور آخر» . وإذا تركنا مسألة منشأ أفيدي كاسيوس جانباً يبقى أن نقول أن ماورد في هذا المقطع يطابق ، الى حد ما ، واقع الأشياء - ذلك التصور الذي سعى أفيدي نفسه وحلفاؤه المقطع يطابق ، الى حد ما ، واقع الأشياء - ذلك التصور الذي سعى أفيدي نفسه وحلفاؤه

، ولقد لفتت ي . م شتاير من الانتباه إلى ما يسمى برسالة أفيدي كاسيوس مام (vulc.Gallic., Av. Cass, 14) التي ، كما تقول صيغت على أسس تلائم كاسيوس تمام الملاءمة ، ونحن نضيف ، وتعكس الايدولوجية التي أعلنها هو بشكل رسمي . لقد جاء في الرسالة : «تعيسة هي الدولة التي تتحمل هؤلاء المتعطشين إلى الثروة والأثرياء . وتعيس أيضاً مارك ، الإنسان المثالي ، طبعاً ، والمعروف بسعة صدره وطيبة قلبه ، يتحمل هو كي يعيش الآخرون حياة يرفضها لنفسه . أين لوتسي كاسيوس الذي عبثاً نحمل اسمه ؟ أين

مارك كاتون - الرقيب ؟ أين ذهبت صرامة أخلاق أجدادنا؟ لقد هلكت منذ زمن بعيد . والأحد يسعى إليها الآن . مارك أنطوني يتفلسف ويبحث مسائل العناصر ، والروح والشرف والعدالة ولايفكر فيها آل إليه حال الدولة . هل ترى كم يلزمنا من سيوف وأحكام بالإعدام (elogiis)كي تعود الدولة إلى وضعها القديم . ولكن مصيبتي مع حكسام المقاطعات هؤلاء: هل أستطيع أن أعتبر حكاماً أولئك اللين يعتقدون أن السينات وأنتونين إنما عهدوا إليهم بالمقاطعات كي يبذخوا ويجمعوا الثروة ؟ فليغنوا وليجمعوا الثروة : فلسوف تصبح الخزينة أكثر غني . فليحم الله اليمينيين -خلفاء كاسيوس الذين سيعيدون سلطة البرينتسبس (السيناتور الأول - المترجم) إلى الدولة» . ترى شتاير من في هذا المقطع بداية ظهور المعارضة لسياسةِ مارك أفريلي ومطالبة صريحة بالحد من ثروة كبار الأغنياء . وترى أيضاً أنها تعبر عن مزاج مللَّكُ العبيد والعقبارات الكبيرة ذوي الميول الجمهورية. ونحن نود أن نضيف إلى هذا التقييم ما يلي . عندما يجري الكلام عن «إعادة» سلطة البرينتسبس إلى الدولة وعندما يعبر عن الحزن لضياع disciplina فالكلام إنما يجري عن بعث النظام الجمهوري وتعطيم السلطة الإمبراطورية عموماً . ولكن عندما يعلن واضع الرسالة عن احتجاجه ضد نهب المقاطعات وخزينة الإمبراطورية من موظفي الإمبراطور فإنه لايعلن موقفاً معادياً للثراء بشكل عام وإنما يحتج على سوء استخدام السلطة . وأخيراً يبدو واضحاً أن إدانة صاحب الرسالة لكبار الأغنياء وكبار الملاكين من الوسط الأرستقراطي إنما تتصف بكل مظاهر الديماغوجيا الإجتماعية.

تــدل هذه المعطيات عـلى أن أفيدي كـاسيوس حـاول الإعتباد عـلى الأوساط المعـادية للإمبراطورية والتي كانت تسعى لحماية مصالحها من عسف الجيش الإمبراطوري والموظفين.

ما هي هذه الأوساط ؟ هذا ما نعرفه من الروايات التي وصلتنا عن مصير إنطاكية بعد مقتل افيدي كاسيوس . فقد أصدر مارك أفيريلي مرسوماً خاصاً منعت بموجبه كل العروض والإجتهاعات الجهاهيرية في هذه المدينة . كها وحرمت إنطاكية من بقية امتيازاتها كبوليس . ولكن مارك أفيريلي «عفا» عن انطاكية وكل مدن الشرق التي وقفت مع أفيدي كاسيوس وأعاد لها شخصيتها الاعتبارية السابقة . ولانعتقد أن هناك أية صعوبة في تحديد اتجاهات إجراءات التنكيل التي اتخذها مارك أفريلي : فقد حاول هذا تحييد كل إمكانية لأي تحرك شعبي في المدينة المعاقبة والقضاء على أجهزة السلطة في البوليس وكانت النتيجة أن أصبحت انبطاكية المات سيطرة موظفي الإمبراطور . وهكذا ترتسم أمامنا صورة تفيد بـأن الإجراءات التي اتخذها المنتصر لم تكن موجهة ضد الأرستقراطية الساعية إلى تحقيق الحد الأقصى من

الاستقلالية وحسب وإنما كانت موجهة أيضاً ضد جماهير الناس الأحرار اللذين توجه إليهم أفيدي كاسيوس بديماغوجيته الإجتماعية .

لقد لعبت محاولة ليغات سورية نيجر الاستيلاء على السلطة الإمبراطورية (١٩٣ - ١٩٣) دوراً بارزاً في الحياة السياسية - الاجتهاعية لهذه المقاطعة . إذ أنه من المعروف أن بيستيسني نيجر أعلن إمبراطوراً في ظل الظروف التالية بعد مقتل كومودا ، في نفس اليوم الذي قتل فيه الوريث الأول للعرش بيرتيناكس (٣ آذار ١٩٣) اشترى العرش السيناتورم . ديدي يوليان . ولكن بعد أيام قليلة اعتلى العرش الإمبراطوري ليغات بانونيل الأعلى ل . سيبتيم سيفير وفي نفس الوقت تقريباً (نيسان عام ١٩٣) أعلن بريتاني ألبين عن مطالبته بالعرش . في نهاية نيسان اعترفت كل المقاطعات الشرقية التابعة للإمبراطورية الرومانية بسلطة نيجر . وهذا الوضع الأخير إضافة إلى الشعبية الواسعة التي كان يتمتع بها جعلت منه بالسخص الأكثر حظاً في اعتلاء العرش الإمبراطورية . ولكن سيبتيم سيفير خرج من المعركة منتصراً . العرش في القسم الغربي من الإمبراطورية . ولكن سيبتيم سيفير خرج من المعركة منتصراً . ولم يعترف نيجر بانتصار سيفير . وفي عام ١٩٣ لحقت بنيجر الهزية الأولى قرب كيزفة وفي عام ولم يعترف نيجر بانتصار سيفير . وفي عام ١٩٣ لحقت بنيجر الهزية الأولى قرب كيزفة وفي عام ولم يعترف نيجر بانتصار سيفير . وفي عام ١٩٣ لحقت بنيجر الهزية الأولى قرب كيزفة وفي عام ١٩٤ حقرب نيقية ثم إيساحيث هرب إلى بارفية فقبض عليه في الطريق وأعدم .

لقد وقف سكان سورية مع نيجر . وهذا ما تفيدنا به المصادر . ولقد تعرضنا سابقاً إلى السياسة الدياغوجية التي سلكها في إقامة الحفلات وتنظيم العروض التي اهتم بها ، بشكل أساسي بروليتاريا المدينة وصغار الحرفيين والتجار . وبما له دلالة خاصة أيضاً أن جيشه كان يضم عدداً كبيراً من الجنود - الانطاكيين غير المدربين بما في ذلك الحرفيين . ويقول هيروديان : «إن أكثر أهل انطاكية وخاصة الشباب ، لضعف وعيهم وميلهم نحونيجر انضموا إلى جيشه بقناعة مؤقتة وليس نتيجة لتفكيرواع» . ويبدوأن هيروديان غاضب على الانطاكيين ولكن غضبه هذا يعكس أيضاً حماسهم . وهذا ما يكتب عنه مؤرخ سيرة سيبتيم سيفير : لذلك كان سيفير غاضباً على الانطاكيين فقد هزؤوابه عندما أصبح حاكماً على الشرق ومنحوا ثقتهم وتأييدهم لنيجر المهزوم . ولاشك أن سلوك هذا المنتصر ورد فعله ينفيان تقييم هيروديان : ذلك أننا لسنا أمام تصرفات صبيانية غير عاقلة وغير مدروسة وإنحا نحن أمام سياسة مبدئية عددة . كل هذا يجعلنا نتفق مع النتيجة التي خلصت إليها شتايرمن أن الفثات «المحلية والفئات الإجتماعية الدنيا) . وتفيدنا المصادر بالموقف العداثي الذي وقفه نيجر من السينات وأعضائه . ويبدوأن ي . أ . تشورنوسوف محق في قوله : إن فئات شعبية واسعة السينات وأعضائه . ويبدوأن ي . أ . تشورنوسوف محق في قوله : إن فئات شعبية واسعة دعمت حركة نيجر ولذلك فقط لم يخسر المعركة بعد الهزيمة الأولى .

من المعروف أن ديون كاسيوس يعتبر أن نيجر ظاهرة رمادية لاتستحق الإدانة ولا المديح . ولكن لهيروديان موقف آخر حيث يقول : «فيها عدا ذلك يقولون إنه لم يكن شخصا سيئاً لاكحام ولا كإنسان» . يظهر أن ما قام به ودعا إليه نيجر كان يتفق مع مشل هيروديان . ونجد عند إيلي سبارتيان تقييهاً مماثلا : «لقد كان أفضل محارب وخطيباً مفوهاً وقائداً عسكرياً فذاً وليغاتاً صارماً وقنصلاً لامعاً وإنساناً رائعاً عيزاً في حياته الخاصة والعامة ولكنه كان إمراطوراً تعيس الحظ .

ومع ذلك ، كما يقول تشورنوسوف ، مع الانتصارات الأولى التي جققها سيفير بدأت تطفو على السطح أمزجة معارضة لنيجر . ويعطي هيروديان التقييم التالي للأحداث : «أهل اللاذقية في سورية (أعلنوا العصيان - شيفهان) بسبب الكره الذي يكنونه للانطاكيين وفي فينيقية أهل صور بسبب عدائهم لأهل بيروت» . فبعد أن سمع هؤلاء بالهزيكة التي حلت بنيجر في آسية الصغرى حاولوا تحطيم نصب التكريم التي أقيمت له ، أي رفضوا الاعتراف بسلطته . ولكن جنود نيجر الموريتانيين سحقوا هذه الانتفاضة بقسوة . إلا أن النصر النهائي الذي حققه سيفير قلب مجرى الأمور : فكما أشرنا سابقاً ، حرمت انطاكية من وضعها كبوليس وأصبحت تابعة للاذقية . ولكن أعيدت لها امتيازاتها فيها بعد . ويبدو أن التفسير الذي يعطيه هيروديان للأحداث هو الأكثر قرباً من الواقع : إلى جانب المصالح السورية وحتى الإمبراطورية العامة كانت هناك أيضاً مصالح خاصة تشكل واقعاً هلماً في الحياة الاجتماعية بما في ذلك المزاحة القديمة بين المدن وصراعها في سبيل الزعامة الاقتصادية والسياسية .

لقد كان لزواج سيبتيم سيفير من يوليا دمنة وكانت هذه من عائلة خمصية كهنوتية - دوراً هاماً في الحياة السياسية لسورية . فقد فتح هذا الزواج الطريق أمام بعض أفراد هذه العائلة إلى السلطة الإمبراطورية ولكنه (هذا الزواج - المترجم) في نفس الوقت كان قد ضمن تأييد الأوساط الكهونتية السورية لسيفير . ولا يخفى ما لهذه الأوساط من تأثير فعال وواسع . غير أن هذا الوضع المستجدوضع كهنة إله الجبل في المقام الأول في خمص ، ذلك أنه بعد أن أصبحت يوليا دمنة تحمل لقب Mater custrorum وأصبحت يوليا دمنة تحمل لقب Mater custrorum غير أن هائة اجتماعية عالية لاكقرينة إمبراطور فقط وإنما كانت لها سلطة سياسية حقيقية (خاصة بعد موت سيفير) وبذلك كانت يوليا دمنة سلفاً مباشراً لزنوبيا . لقد دلت تقلبات الصراع على السلطة بين العائلة الحمصية المذكورة وماكرين ، التي انتهت بمقتل هذا الأخير - على مدى شعبية العائلة - التي تربطها المذكورة وماكرين ، التي انتهت بمقتل هذا الأخير - على مدى شعبية العائلة - التي تربطها

قرابة حقيقية أو موهومة بسيف يروكرك لا - في الجيش. ويروي لنا ديون كاسيوس عن صدامات مسلحة بين الفريقين في انطاكية. فعلى ما يبدو أن الصراع بينها كان أيضاً يعكس الصراع بين فتين اجتماعيتين ولكننا نفتقر إلى المعطيات التي تسمح لنا برسم صورة للتركيب الإجتماعي لهما.

عندما وصل هيلو جبل إلى العرش كان من الطبيعي أنه سوف يطبق عملياً أفكار العائلة التي أوصلته إلى هنا فحاول أن يفرض عبادة إلى الجبل على الامبراطورية كلها ويعطيها الأولوية وكان هذا يعني بدوره أن السلطة الحقيقية في الإمبراطورية قد أصبحت في أيدي كهنة حمص - مركز هذه الديانة . وكانت حمص مرشحة مستقبلاً لأن تأخذ مكان روما كمركز للإمبراطورية برمتها . ولكن مقتل هيلوجبل قضى على كل هذه الآمال .

وبعد مقتل هيلوجبل استوى على العرش قريبه الإسكندر سيفير الذي قلب سياسة عائلته رأساً على عقب في محاولة منه للحفاظ على وضعه ووضعها . ونذكر هنا بالتقييم الإيجابي الذي أعطاه كل من هيروديان وإيلي لامبريدي لعهد الإسكندر هذا . وليس صدفة أن يجري اختيار الاسكندر سيفير بالذات لرسم شخصية الامبراطور المثالي .

وفي هذا السياق نذكر أن شتايرمن قامت بتحليل الاتجاهات الرئيسية لسياسة الإسكندر بشكل مفصل وتتلخص هذه الاتجاهات بالتالي تكويل مساحات واسعة من الأراضي الامبراطورية إلى ملكية خاصة أو تأجيرها بشروط سهلة ، توزيع الأراضي والعبيد والأدوات على الأرستقر اطيين الجمهوريين الذين أصبحوا يعانون من الفقر ، توطين الجنود في الأراضي الحدودية وتحويلهم إلى فئة عسكرية تتمتع بامتيازات معينة ، رفع الحصانة الضريبية عن فئة المحاربين القدماء ، إعادة الديكوريونات إلى المدن التي ينتسبون إليها وفرض تأدية الأتاوات عليهم ، إعفاء الكولونات (شكل من أشكال العلاقات الإنتاجية بين صغار الفلاحين - الكولونات - وكبار مالكي العقارات . وقد أصبحت الكولونات الأساس الذي قامت عليه العلاقات الإقطاعية في أواخر أيام الامبراطورية الرومانية - المترجم) التابعين للامبراطوروكذلك أعضاء الجهاعات التجارية والحرفية من تأدية المضرائب والأتاوات لصالح خزينة المدن . تقول شتايرمن «إن حكومة الاسكندر سيفر وجهت ضربة أليمة إلى شكل المكية القذية (أي إلى العلاقات الاجتماعية ألاقتصادية السائدة آنذاك - شيفهان) وذلك بتحقيقها مصالح كبار الملاك على حساب مصالح الجنود وأوساط المدن » ونحن نعتقد أن بتحقيقها مصالح كبار الملاك على حساب مصالح الجنود وأوساط المدن » ونحن نعتقد أن عاولة إحياء الأرستقراطية الجمهورية ومنحها العبيد والأرض وكذلك فرض الأتاوات عليها هما عمليتان مرتبطتان مع بعضهها البعض . لقد حاولت حكومة سيفير قدر إمكانها حماية هما عمليتان مرتبطتان مع بعضهها البعض . لقد حاولت حكومة سيفير قدر إمكانها حماية

البوليسات من الإنهيار وتقوية علاقاتها ونظامها وتوسيع قاعدتها الإجتماعية وتحييد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى انهيارها. وتلفت النظر في هذا السياق تلك الامتيازات التي منحت للمواطنين - أعضاء الجماعات الحرفية والتجارية. وعلى الأرجح، أنْ كل هذا النظام مرتبط بالبرنامج الذي وضعته يوليا دمنة والذي عبر عنه فيلوسترات في المقطع الذي أوردناه سابقاً.

لقد أشرنا سابقاً إلى الامتيازات التي منحت للمدن السورية في النصف الثاني من القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث. ففي عهد كركلا أصبحت انطاكية مستعمرة معفاة من الأتياوات وفي عهد هيلوجبل أصبحت هي نفسها ميتروكولونيا. صور حصلت على وضع مستعمرة من سيبتيم سيفيرلقاء وقوفها ضد نيجر. نفس اللقب حصلت عليه اللاذقية. صيدا وبترا تحولتا أيضاً الى مستعمرتين (حصلت بتراعلى لقب ميتروكولونيا) أما بصرى فقد أصبحت مستعمرة في عهد الاسكندر سيفيره. وقد اتبع فيليب العربي نفس هذه السياسة. حيث أسس في منطقة شهبا مدينة أساها فيليوبول ومنحها لقب مستعمرة، أما بصرى فقد تحولت إلى مستعمرة – ميترو بولية.

وهكذا ، فلو تركنا جانباً منافسة المدن لبعضها البعض لأمكننا أن نسلاحظ في التطور السياسي لسورية في النصف الثاني من القرن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث الاتجاء الرئيسي الحاسم التالي : سعي ارستقراطية المدن ومن معها من الفئات الوسطى والدنيا من المجتمع الى الحفاظ على نظام البوليسات وترسيخ دعائمه ضمن إطار الامبراطورية الرومانية وتحت سلطة امبراطور «جيد» . الارستقراطية أملت من وراء ذلك الحفاظ على مواقعها السائدة في المجتمع السوري ، والفئات الاخرى - التخلص من الفقر والحاجة والإضطهاد في ظل تلك الظروف الملائمة التي ستخلقها سلطات المدينة والامبراطور « العطوف » .

# المغتصبون السوريون أعوام ۲۳۰ - ۲٤٠ م

لقد اتسم عهد الاسكندر سيفير وفيليب العربي Filip arab بالنسبة للامبراطور بظهور مطالبين جدد بالعرش فيها . ونشير مسبقاً إلى أن المصادر المتوفرة بهذا الشأن لاتسمح لنا أن نذهب بعيداً في استنتاجاتنا . ولكن بعض الحالات التي نقلتها إلينا روايات شهود عيان وكذلك النقود المعدنية تستحق اهتماماً خاصاً .

في عام ٢٣٢ أي على أعتاب حملة الاسكندر سيفير ضد الفرس اندلع في سورية عصيان معاد لهذا الامبراطور. ويصف هيروديان أنه عصيان جنود حيث حاول هؤلاء القيام بانقلاب عسكري وتسليم السلطة لشخص تابع لهم. ويقول زوسيها لا لقد بدأ العسكريون، شيئاً فشيئاً يتهربون من القيام بواجباتهم تجاه الاسكندر.... نظموا عصيان ». ولكن هذا المؤرخ يورد إضافات جوهرية بهذا الشأن. فهويقول بأن الجنود أعطوا السلطة لشخص ما يدعى انتونين ولكنه لم يكن جديراً بها فهرب واختفى . أما الحركة فقد تم سحقها. وقادوا الى الاستكندر سيفير شخصاً يدعى أوراني قائلين إنه - في الأصل كان عبداً.

ولكن المعروف عن هذه الحركة أنها نصبت على رأس الامبراطورية شخصاً يدعى اوراني انتونين « ارستقراطي حمصي » أعلن نفسه منزاحماً للامبراطور . المصادر لاتشير إلى مكان هذه الحوادث ولكنها تسجل أنها وقعت في سورية . وقد ظهر أن المطالب بالعرش يدعى انتونين أمّا أوراني فلم يكن سوى الضحية التي وقع الخيار عليها بدلاً منه .

ويبدو فعلاً أن حركة عام ٢٣٢ كانت حركة عسكرية بحتـة لاتستند الى أيـة قاعـدة اجتماعية الأمر الذي حتم فشلها .

أما الساعي الآخر الى العرش الامبراطوري فكان يدعى ل . يوليوس افريلي سولبيتسي اوراني انتونين . وقد ذكرته لنا النقود المعدنية – اثنتان منها برفقة الرواية المعروفة : Saeculares Augg., cos.1 وهذه النقود التي صكها فيليب العربي بمناسبة الذكرى الألف لتأسيس روما . ولكن زمن هذه الانتفاضة ليس أبعد من عام ٢٤٨ بمناسبة الذكرى الألف لتأسيس روما . ولكن زمن هذه الانتفاضة ليس أبعد من عام ٢٤٨ ويبدو أن أوراني انتونين استطاع أن يقاوم حتى عام ٢٥٣ - ٢٥٤ . وهذا ماتدل عليه إحدى القطع النقدية التي وصلتنا من حمص . اتخذ هذا العاصي المغتصب لنفسه الألقاب الرومانية الامبراطورية المعروفة . إضافة الى ذلك ، يدل اسمه على أنه حاول أن يوحي بأنه امتداد لحركة عام ٢٣٣ . فنقوده التي صكها تحمل رسم يوليوس اوراني انتونين بالحملة الامبراطورية وعلى رأسه اكليل من غار . وهكذا يتضح أن هذه الحركة لم تتعد في تـطوّرها أطر التقاليد وعلى رأسه اكليل من غار . وهكذا يتضح أن هذه الحركة لم تتعد في تـطوّرها أطر التقاليد لاستلام السلطة ، ماهي علاقته بحمص ؟ وهل هو نفسه الكاهن سامسيغرام الذي تنسب اليه التقاليد مقاومة شابور الأول ( بالمقارنة مع اذينة -على الأرجح )؟ وهذا أيضاً غير معروف لنا بسبب عدم توفر المصادر .

### ظهور مملكة تدمر وهلاكها

في منتصف القرن الثالث بدأت تدمر تلعب دوراً متنامياً في الحياة السياسية السورية والشرق أوسطية عامة . ولكن أسباب صعود هذه المدينة لازالت غامضة . فالذي لاشك فيه أن غناها وعلاقاتها التجارية الواسعة لعبا دوراً هاماً في اندفاعها الى الصف الأول. ولكننا لانستطيع الاعتباد كلياً على هذا التفسير ذلك أنه يعتمد على واقع متغير ولا يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرحلة التي نحن بصدد دراستها . ونحن نعتقد ، ومها بدا هذا الاعتقاد متناقضاً ، أن النشاط السياسي لتدمر في منتصف القرن الثالث قد تنامي وخرج الى دائرة الفعل نتيجة لضعف السلطة المركزية في الامبراطورية الرومانية زدعلى ذلك أن تدمر كانت صعبة المنال بالنسبة لـ لامـ براطـ وريـة حتى في الـ ظروف العـاديـة - أمـا في مـ رحلة الأزمـة والاجتياحات الفارسية وهزيمة السلاح الروماني فقد غدت تدمر ، عملياً ، مستقلة . وأول خروج مستقل لتدمر على المسرح السيآسي - الحربي ضد شابور الأول الذي حطم سورية وأسر الامبراطور فِالبريان . وقد شن التدمريون هذه الحرب على مسؤوليتهم الخاصة . وسوف نرى لاحقاً أن عجز الأباطرة الرومان عن القضاء على استقلالية تدمر دفعهم الى عمل كل ما من شأنه أن يبقيها ، ولوشكلياً ، في إطار الامبراطورية الرومانية ويكسبود حكامها .

ولكن المهم بالنسبة لنا \_ العمليات الـداخلية التي أدت إلى ظهـور السلطة العائليـة في تدمر فالروايات لأتعطينا مواداً لدراستها ولكن من المحتمل أن تعطينا النقوش إمكانية ما لبدء فهم خاصيّة تلك المصادر التي تحوي معطيات عن الحياة السياسية للمجتمع التدمري وعن صعود عائلة اذينة - زنوبية وكذلك عن علاقات هذه العائلة بالوسط المحبط سل

ولكن لاتتوفر لدينا أية معطيات محددة وموثوقية بخصوص الصراع البطبقي والسياسي داخل المجتمع التدمري . ومع ذلك فإن بعض المعطيات غير المباشرة تفيد أن تدمّر قد عرفت مراحل احتدمت فيها الصراعات وارتدت طابعاً حاداً أجبرت الدوائر الحاكمة أن تبحث عن حل لها في الاصلاحات أو في محاولات سحقها . فمن المعروف أن لائحة التعرفة الجمركية ، التي أتيناً على ذكرها غير مرة هنا قد قدمت إلى المجلس لإقرارها لأن صدامات حادة اندلعت دائماً بين دافعي الضرائب ومتعهدي تحصيلها . (Cts,II,3913) وبالتالي نستطيع أن نستشف صراعاً حاداً بين مختلف فئات الارستقراطية المالية بسبب توزيع الواردات ( الشلاثينات من القسرن الشاني للميسلاد ). وفي هذا السيساق نلفت الانتباه إلى النقش - X3Y -

Seg,VII,139 ( تدمر عام ١٩٨ ) الذي يحدثنا عن تعيين استراتيجي منح صلاحيات بوليسية ( الشَرِطَة ) ( أو كها يقول النص التدمري « الذي أقام السلام ») ويفيد النقش أيضاً بانفجار صدامات داخل الجهاعة المدينية . ومن الواضح أن نظام اذينة - زنوبية الديكتاتوري قد قام في ظل صراع مريربين مختلف فئات سكان المدينة .

وسوف ننتقل الآن لدراسة النصوص المتعلقة بعائلة اذينة - زنوبية . أقدم هذه النصوص حتى الآن هو النص الذي نقله إلينا النقش Cis,II,4202 وهو باللغتين التدمرية واليونانية ويعود تاريخه لعام د ٢٢ . وجد هذا النقش على قبر شيده سيبتيم اذينة على نفقته الخاصة . وكان سيبتيم هذا سيناتوراً ، وهو ابن خيران بن وهب اللات بن ناتسور . ويفيد هذا النص ان هذه العائلة جصلت على حقوق المواطنية الرومانية في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث . nomen يعطي وصفاً كافياً تماماً لمواقعها السياسية . فقد استحق سيبتيم اذينة عضوية السينات كهاذكرنا .

النقش الثاني (Cts,II,3944) وهو أيضاً باللغتين التدمرية واليونانية وقد وصلنا من تدمر أيضاً ولكن تاريخه يعود لتشرين الأول عام ٢٥١ . لقد أقام هذا النقش افريلي فيلين بن ماري فيلين بن غيليودور بن راعيا وهو جندي في إحدى الفيض العسكرية المتواجدة في بصرى - وأقامه على شرف سيبتيم خيران بن اذينة السينات ورورئيس تدمر الماسكة وحدها في عضويتها في n, almyren-on,rs tdmwr السينات حتى منتصف القرن الثالث ، ثانياً - لقد أصبح الشحص الذي أقيم النصب على شرفه حاكماً على تدمر وثالثاً - حقق الباترونات . ومن المشكوك فيه أن يكون افيريلي فيلين التابع الوحيد لهذا الشخص .

أما ألقاب سيبتيم خيران فتستحق اهتهاماً خاصاً وهي الألقاب التي تحددوضعه كحاكم لتدمر . فاللقب التدمري Rs tdmur و رئيس تدمر » يعني زعيم ، قائد المدينة ولكنه لا يسمح لنا أن نحكم على الشكل القانوني الذي اتخذته سلطته ، ولكن الذي نستطيع تقريره هو أن ممشلي هذه العائلة لم يطرحوا حتى الآن ، أو لم يعلنوا عن سعيهم لاستلام السلطة الامبراطورية . وإذا ما عدنا الى اللقب اليوناني الذي همله خيران -exarchus لوجدنا أنه جرفياً يعني ( «زعيم» ، «قائد» ) أي أنه يتطابق ، عموماً ، مع اللقب التدمري RS ولكن توجد هنا خاصية مميزة . فمن المعروف أن كلمة Exarchus كانت تعني في المراحل الأخيرة من حياة الامبراطورية - قائد فوج فرسان وفي عهد يوستيان كانت هذه الكلمة تعني قبل كل شيء قائد حملة ، قائد بعثة عسكرية . وعليه فلقب Exarchus « اكزارخ تدمر » يعني قائد

الجيش ، قائد الحامية المحلية . وإذا صح ما أوردنا سابقاً نستطيع القول إنه في منتصف القرن الثالث ظهرت في تدمر وظيفة عسكرية فوق العادة وقد استخدم آل اذينة هذه الوظيفة وأقاموا سلطتهم في تدمر .

أما الوسيلة الأخري التي ساعدت هذه العائلة على استلام السلطة فهي انتشار نظام التبعية . ولقد أشرنا سابقاً إلى أحد هؤلاء الموالي وهو افيريلي فيلين - تابع سيبتيم خيران . وفي النقش (Cis,II,3945) الذي وصلنا من تدمر ويعود تاريخه لعام ٢٥٨ يسمى أعضاء جمعية حرفيي أعهال الذهب والفضة سيبتيم خيران « سيدهم »Ton despoten; mrn أنهم اعتبروا أنفيسهم تابعين له . ولقد كانت زنوبيا نفسها وزوجها يعتبران نفسيها « سادة » لوجهاء المدينة . وغني عن القول أن ما نراه هنا محائل « لعبيد الملك » في الشرق القديم الذين غالباً ما كانوا ينتسبون إلى الفئات العليا من جهاز الدولة . ولكن الحالة التي نحن أمامها في تدمر تعني أناساً أحراراً قانونياً ولذلك فهذه العلاقة - بين زنوبيا - اذينة ، من جهة ووجهاء تدمر تمني أناساً أحراراً قانونياً ولذلك فهذه العلاقة - بين زنوبيا - اذينة ، من جهة ووجهاء تدمر ، من جهة أخرى - نتجت عن نظام التبعية والباترونات .

ولمزيد من الإحاطة بوضع هذه الغائلة تثير لدينا اهتمامـاً خاصـاً اللوحة الـواردة أدناه – خاصة فيها يتعلق بالألقاب التي أطلقت على عائلة زنوبيا- اذينة .

نرى في هذه اللوحة أن وضع العائلة تغير تغيراً جذرياً مع نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الثالث. فقد حصل ممثلوها الذين يحكمون في تدمر على لقب « مجدد الشرق كله ، Restitutortotius orienyts وهذا يعني اعتراف السلطة المركزية في روما بسلطة حكام تدمر على كل الشرق الروماني. وبعد أن تقلد حاكم تدمر لقب « ملك الملوك » أعلن عن مطالبته : وضع مواز لوضع ملوك إيران. ومن الطريف أن هذه المطالبات انعكست في الأدبيات الرومانية.

أما المصادر اليونانية فلاتأتي على ذكر حكام تدمر إلا في أحلك مراحل حياة الامبراطورية . ففي عام ٢٦٠ حطمت الجيوش الإيرانية بقيادة شابور الأول الجيوش الرومانية بقيادة الامبراطور فاليريان في المعركة التي وقعت قرب حمص . ووقع الامبراطور أسيراً لدى الملك الإيراني .

| عبدد الشرق كله مسلك المسلوك أ٢١١١٨) ابن السابق المسلك المسلوك          |                                                            | exarchun . قائد تدمر (ton . السيناتور القدسي (ton . إلى المعالية) palmyrenon; Rs (amprotaton; tdmur sgltyg) | ن السيناتور القـدسي (ton)<br>lamprotaton;<br>sgltyg) | اللقب التدمري                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|
| سيبتيم اذينة<br>افينودور .<br>افينودور .<br>سيبتيميا زنوبيا (باتىزاباي | القنصل القـدسي (ton<br>lamprotaton ypa<br>tiKon;hptg,nhyr) | سيتيم خيران بن أذينه                                                                                        | سيبتيم اذينة بن خيران بن<br>وهب اللات بن ناتسور      | اللقب الروماني                                   |  |
| - ۲٦٨ م ٢٦٨ عوام ٢٦٨<br>٢٧٠                                            | 3945 ، تدمر ، نیسان عام<br>۲۰۸ سیبتیم افریة                | 3944ندمر، تشرین أول<br>عام ۲۰۱                                                                              | 4202 تدمر حوالي عام<br>۲۲۰ .                         | رقم النقش (حسب<br>Cls,llx)مصدره<br>وتاريخه الاسم |  |

| , | الملكة القدسية الطاهرة      |                             | ملاحظات                                          |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
|   |                             | مجدد الشرق كله              | اللقب التدموي                                    |
|   | سيشيميا زنوبيا (باتزاباي )  | سيتيم اذينة                 | اللقب الرومني                                    |
|   | 3947 ، تدمر ، آب عام<br>۲۷۱ | 3946 ، تدمر ، آب عام<br>۲۷۱ | رقم النقش (حسب<br>Cls,llx)مصدره<br>وتاريخه الاسم |

المقاطعات الشرقية ، المنهكة أصلاً ، وخاصة سورية ، عرضة لموجة أخرى من النهب والتخريب . وفي هذه المرحلة الحرجة أقام أذينة سيطرته على الشرق . لقد شن أذينة الحرب على شابور دون أية مساعدة من أحد ولم يكتف بأن حرر سورية كلها من الاستعار الفارسي بل ونقل مسرح العمليات العسكرية إلى منطقة بلاد مابين النهرين : بيل احتل قرة ونسيبين وضرب الحصار حول كتيسيفون . poll., Gall.) (duo, 10,3 . هذا ما يخلص إليه يفتروبي (9,10) في تقييمه لنتائج الحملة ـ لقد تحررت سورية واعيدت بلاد مابين النهرين . لقد وصل أذينة حتى كتيسيفون» (Oros., Hist. adv. pag., 7,22,12) .

ومما يثير الانتباه أن كل المصادر تشير إلى إخلاص ووفاء أذينة للامبراطور غاليين مع أن عدم كفاءة هذا الأخير في إدارة شؤون الحكم كانت بادية للعيان . حتى أن بعض المصادر يقول بأن أذينة كان يتصرف بأوامر مباشرة من غاليين . ولكن على الأرجح أن كل سلوك أذينة لم يكن يهدف إلا إلى اضفاء الصبغة القانونية على سلطته التي كان قد اغتصبها ، عملياً .

وكان هذا مهم بشكل خاص لأن أذينة بعد انتصاره على شابور أعلن بحكم التقاليد العسكرية الرومانية القديمة امبراطوراً. وكذلك ابنه. وهذا يعني، بالنتيجة أن أذينة أصبح على قدم المساواة مع الامبراطور الروماني امبراطوراً على كل المقاطعات الامبراطورية الشرقية يتمتع باستقلال حقيقي. وتشير المصادر إلى أن أذينة أعلن في نفس الوقت اغسطساً.

وعلى أية حال حصل أذينة على لقب «امبراطور» ، «اغسطس» و«مجدد الشرق كله» نتيجة لإنتصاره على شابور ، وفي نفس الوقت تؤكد المصادر أن أذينة كان يحظى بدعم السوريين خارج تدمر أيضاً .

ومع ذلك هناك أساس للاعتقاد بأن أذينة واجه منافسة من قبل بعض الجهاعات السورية . فقد وصلنا نص من بصرى يقول : « \_\_\_ لقد هدم التدمريون \_ الأعداء معبد جوبتر \_ هامون \_ \_ \_ اللذي أعاد بناءه مع نصب فضي \_ \_ \_ » . ولكن حتى لو أخذنا بعين الاعتبار الموقف الايديولوجي المعادي لتدمر والذي أعلنته الامبراطورية بعد هلاك تدمر فإنه من الصعب أن نشك في أن مايرويه هذا النص حدث فعلا . فعلى الأرجح أن معبد بصرى كان قد دمر بعد أن جرى احتلال المدينة بالقوة . أمّا موقف بصرى فينبع من خوفها

على موقعها على الطرق التجارية المؤدية إلى الجنوب العربي . ومع كل هذا فقد امتدت سلطة أذينة حتى البحر الأحمر .

وهكذا نستطيع القول الآن أن السلطة الملكية في تدمر انبثقت من وظيفة عسكرية فوق العادة ومن نظام التبعية الذي فرضته عائلة زنوبية \_أذينة على فئات واسعة من سكان تدمر . لقد بلغت مملكة زنوبية \_أذينة أوج مجدها في الحرب التي شنتها ضد ملك الفرس \_ شابور . حيث قلد ، على أثرها ، حاكم تدمر القاباً ملكية وامبراطورية وبسط سلطته على كل الشرق الروماني .

بعد أن أسس أذينة مملكته الجديدة اتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحويل السلطة إلى سلطة وراثية محصورة في عائلته . ويقول لنا المصدر Tyr.trig.,15,2)((Tyr.trig. مع أذينة بدأ حملة ضد الفرس «وكانت المرة الأولى التي تحاز فيها على لقب ملك سوية مع زوجته زنوبيا وابنه الأكبر الذي كان يدعى هيرودوس (Herodes) وولديه الاصغرين هيرونيان وتيمولاي ولقد رأينا أن أذينة أعلن امبراطوراً وكذلك ابنه هيرودوس . أي أن هذا الأخير أصبح ولي العهد .

ولكن في عام ٢٦٧ قتل أذينة وابنه هيرودوس ، وتقول بعض المصادر الغير أكيدة إنه في نفس الوقت قتل سيبتيم فورودا الذي كان يشغل مناصب هامة في عهد أذينة . لقد كان لم لمركزة السلطة في يدي أذينة أهمية خاصة بالنسبة للحكومة الرومانية فيها لولم تتابع زوجته زنوبيا ، التي اضحت الحاكم الفعلي في تدمر بعد زوجها ـ سياسته نفسها . ويبدو أن المصادر التي تقول بأن أذينة وهيرودوس قد ذهبا ضحية صراع عائلي ـ صادقة في قولها . فزنوبيا كان لها مصلحة في مقتل أذينة لأن ذلك يفتح الطريق أمامها إلى أن تصبح الحاكمة المطلقة في المملكة وكان هيرودوس ابن زوجها أذينة يشكل هو الآخر عقبة أمام طموحها لأن والده أعده كي يكون ملكاً من بعده . ولذلك فمن المرجح أن يكون مقتل أذينة وهيرودوس قد جاء نتيجة لمؤامرة أعدتها زنوبيا بكل دقة . ومع ذلك فقد أقيمت النصب التذكارية التي تخلد أذينة بعد مقتله وهذا بدوره يخلق لدى الشعب تصوراً أكيداً أن زنوبيا بعيدة عن المؤامرة التي راح زوجها ضحيتها وبالتالي فهي الوريثة الشرعية له .

وتنقل لنا المصادر أن زنوبيا بعد أن استولت على السلطة أخذت تحكم باسم ولديها اللذين لم يبلغا سن الرشد بعد . ولكن الوثائق لاتنقل لنا سوى اسم ولد واحد دوّن إلى جانب اسمها وهو وهب اللات \_افينودور . وعلى الأرجح أن يكون إغفال اسم الابن الأخر (على الأرجح \_الأصغر) قد جاء نتيجة خطأ ما اقترفه كاتب سيرة هذه العائلة .

لذلك نحن نعتقد أن المصادر الأكثر ثقة لتقييم نظام الحكم في تدمر بعد مقتل أذينة هي النقود المعدنية والمصادر الايبوغرافية (العبارات المقتبسة ، تكتب في صدر الكتاب المترجم) . وفي هذا السياق أظهر ل . فون زاليت أن القطع النقدية التي وصلت إلينا من عهد وهب اللات افينودور تمنحه الألقاب التالية : «يوليوس افيريلي سيبتيم وهب اللات افينودور رئيس القناصل ، امبراطور الرومان ، استراتيجي الرومان» . وينقل النقش 1971 اللقب التالي «سيبتيم وهب اللات افينودور ، الملك القدسي ملك الملوك ومجدد الشرق كله» . وهكذا يكون وهب اللات قد ورث عن أبيه كافة الألقاب .

أما زنوبيا فتشير نفس المصادر إلى أنها حملت لقب اغسطة . ويسميها النقش الذي ذكرناه لتونا «الملكة القدسية الطاهرة» أو «الملكة الأقدس» وفي نفس الوقت يشار بالتأكيد إلى أنها والدة وهب اللات . ويفهم من المصادر الرومانية أن زنوبيا كانت تطالب بأن تكون سلطتها مماثلة في وضعها لسلطة يوليوس دمنه بعدموت سيبتيم سيفير وعلى الأرجح أنها كانت كذلك من وجهة نظر الأعراف القانونية الرومانية .

وفي نفس الوقت حافظ وهب اللات وزنوبيا على الألقاب الملكية «الشرقية» كها فعل أذينة . وتشير المصادر إلى أن زنوبيا كانت تطالب أيضاً بالسلطة الامبراط ورية -im) (diademate والسسلطة المسلكية periali sagulo perfuse per umeros) وتشير أيضاً الى المزج بين صفات الحكم الروماني والفارسي في القصر التدمرى .

ونصير الآن إلى السنوات الأخيرة من حياة مملكة تدمر حيث الجانب الوثائقي معروف لنا بصورة جيدة . ففي عام ٢٧٠ سقطت مصر تحت سيطرة زنوبيا ووهب اللات كما بسطا سيطرة تدمر على آسية الصغرى . ولكن ما أن حل عام ٢٧١ حتى استعاد الامبراطور افريليان سيطرته على مصر وفي عام ٢٧٢ هزم الجيوش التدمرية قرب تاين وأجبرها على الجلاء عن آسيا الصغرى ثم دخل انطاكية بعد معركة صغيرة وضرب الحصاد على تدمر بعد أن هزم جيوش زنوبيا قرب حمص . فحاولت زنوبيا أن تهرب الى بلاد فارس مع ولدها وهب اللات فوقعت في الأسر وأرسلت الى روما . ولكن تدمر لم تهدأ فاندلعت مع ولدها وهب اللات فوقعت في الأسر وأرسلت الى روما . ولكن تدمر لم تهدأ فاندلعت فيها انتفاضتان عارمتان كلفتا فاليريان جهداً كبيراً حتى تمكن من سحقها . وأخيراً جرى حرق مدينة تدمر بعد نهبها وتدميرها تدميراً كاملاً ولم تقم لها بعد ذلك قائمة . أما مدينة تدمر التي بقيت حتى أيامنا هذه \_ فهي مدينة صغيرة نسبيا (تنمو بسرعة) حدى نساة ها عيل تدمر التي بقيت حتى أيامنا هذه \_ فهي مدينة صغيرة نسبيا (تنمو بسرعة) حدى نساة ها عيل الدمر التي بقيت حتى أيامنا هذه \_ فهي مدينة صغيرة نسبيا (تنمو بسرعة) حدى نساة ها عيل المدر التي بقيت حتى أيامنا هذه \_ فهي مدينة صغيرة نسبيا (تنمو بسرعة) حدى نساة ها عيل المدر التي بقيت حتى أيامنا هذه \_ فهي مدينة صغيرة نسبيا (تنمو بسرعة) حدى مناة ها عيل المدر التي بقيت حتى أيامنا هذه \_ فهي مدينة صغيرة نسبيا (تنمو بسرعة) حدى مناة ها عيل المدر التي بقيت حتى أيامنا هذه \_ فهي مدينة صغيرة نسبيا (تنمو بسرعة) حدى ساة ها عيل المدر التي بقيت حتى أيامنا هذه \_ فهي مدينة صغيرة نسبيا (تنمو بسرعة) حدى ساة ها عيل المدر التي بقيت حدى السلاح المدر التي المدر ال

أطراف المدينة القديمة . أما زنوبيا فقد شاركت في مهرجان ألنصر - كأسيرة حرب - الذي اقامه فالبريان في روما عام ٢٧٤ وعاشت بقية أيامها في الفيلا التي وضعها فالبريان تحت تصرفها .

وهكذا ، آن الأوان كي نلتفت لدراسة المواد التي تعطينا إمكانية الحُكم ، ولـوبشكل تقريبي ، على الحياة الاجتماعية إبان هذه المرحلة العاصفة .

فمن المعروف أنه توفرت لزنوبيا إمكابية لاستغلال الانقسام الناشيء بين مسيحيي انطاكية لمصلحتها وذلك باعتهادها على بولس السميساطي وتابعيه (وهو زعيم الفرقة المسيحية التي لا تعترف بالأقانيم الثلاثة للمسيح \_ Antitrinitas \_ المترجم) . لقد حاز بولس هذا على وظيفة نائب عام من زنوبيا . وتجدر الإشارة هنا الى أن فالريان نزع منه لقب اسقف وأقر اسقفية شخص آخر مؤيد للبطاركة الايطاليين بمن فيهم بطرك روما \_ أي زعيم الفرقة التي يكن الاعتهاد عليها في الصراع ضد تدمر . ومن الملفت للنظر هنا تدخل الامبراطورية في شؤون الكنيسة وتحول الكنيسة الى قوة سياسية مرموقة . أمّا الجانب الآخر من المسألة فله أهميته الخاصة أيضاً : مصالح أيّة فئة كان يمثل بولس السميساطي ، بمعنى آخر ما هي الفئات والدوائر التي اعتمدت عليها زنوبيا عبره ؟ يقول يفسيفي عنه : «نشأ فقيراً معدماً ولم يرث أي والدوائر التي اعتمدت عليها زنوبيا عبره ؟ يقول يفسيفي عنه : «نشأ فقيراً معدماً ولم يرث أي الملاكها وابتزاز اخوته واعداً الخاسرين بالمساعدة مضللا اياهم دون أية نتيجة مستغلاً تأهب الحكام أن يدفعوا لقاء تخلصهم من الوزر» . ويتضح أنه لاداعي للتأكيد على عداء هذا المصدر لبولس السيمساطي . ولكن الواضح أن هذا الشخص كان يحظى بتأييد فئات المصدر لبولس السيمساطي . ولكن الواضح أن هذا الشخص كان يحظى بتأييد فئات معينة \_ فقراء المسيحين وهي الفئة التي نشأ منها هو نفسه ووقف الأن يدافع عنها .

وتجدر الإشارة أيضاً إلى رواية زوسياعن الحالة الناشئة بعد الهزيمة التي لحقت بجيوش تدمر قرب حمص . حيث ظهر أن زبدة أحد قادة جيوش زنوبيا قاد في شوارع انطاكية شخصاً شبيهاً بفاليريان مرتدياً زي امبراطور روما مظهراً بالتالي أن الامبراطور قد هزم ووقع في الأسر . وقد لجأ زبدة الى هذه الحيلة في محاولة منه لمنع أهل انطاكية من الانتفاض . وقد ساعدته هذه الحيلة على الحفاظ على الهدوء في المدينة التي غادرها ليلاً بكل هدوء . ويبدو أنه توفرت لدى زبدة معلومات عن احتمال انتفاض أهل انطاكية في حال هزيمة الجيوش التدمرية . وهذا يحملنا على الإعتقاد بوجود مجموعات معادية لزنوبيا في انطاكية . وفي نفس الوقت ، عندما دخل فاليريان انطاكية وجد أن كثيرين قد غادروها خوفاً من الانتقام منهم على تأييدهم لزنوبيا . وعندما دعاهم فاليريان إلى العودة تعهد لهم بعدم معاقبتهم .

والنقطة البيضاء في رواية زوسيها أنه لا يشير الى المنشأ الاجتهاعي للفئات المعادية والمهالئة لملكة تدمر في انطاكية . ولكن من المعروف أن انطاكيين كانت لهم مصالح اقتصادية ومشاريع تجارية في تدمر . ومن جهة أخرى يجب ألا نشك في وجود فئة كانت تسعى لأن تصبح انطاكية نفسها في الواجهة السياسية والاقتصادية ومن هنا جاء عداؤها لتدمر . ولا شك ايضاً في أن الدور المقرر في سياسة هذه الجهاعات كان يعود لأشخاص يحددون الاتجاهات السياسية لانطاكية ويعتمدون على الفئات الاجتهاعية «الدنيا» .

أمّا أهل حمص فقد استقبلوا فاليريان بحماس ظاهر وانتشرت هنارواية تقول بأن إله الجبل قد ظهر لفاليريان أثناء المعركة وأظهر ميلاً خاصاً نحوه . ولا يمكن أن نفهم هذا الحماس من أهل حمص إلا لكون فاليريان دخلها منتصراً . وقد يكون الأمل في إحياء عهد السيف يريين هو السبب . وأخيراً ، بعد هزيمة زنوبيا حاول التدمريون بعث دولتهم فعهدوا بحق اليد الحكم إلى أحد أنسباء الملكة الأسيرة .

عموماً ، أدى صعود تدمر وهلاكها إلى خلق انعطاف حاد في التطور السياسي لسورية وأحدث انقلاباً عاماً في الأهداف التي صاغتها لنضالها وصراعها مختلف الفئات والشراثح الاجتماعية التي كانت تحدد اتجاهات حركة المجتمع السوري في النصف الثاني من القرن الثالث . لقد أصبحت هذه القوى تسعى الآن لتأسيس مملكة على الطراز الساساني ـ حكم ملكي مطلق ، متراجعة بذلك عن المثل والمبادىء التي جاءت في مؤلفات فيلوسترات وهيروديان . ولكنها مع ذلك لجأت إلى استخدام المدن ، ذات الإدارة الذاتية لمصلحة أهدافها .

للأحتاعي على الساحة السورية في منتصف القرن الثالث . وعلى أية حال لا نحرم من الاجتهاعي على الساحة السورية في منتصف القرن الثالث . وعلى أية حال لا نحرم من الاعتقاد في أن أسباباً سياسية خارجية قد لعبت دوراً معيناً في ذلك . فقد حول الضعف العام في جسم السلطة الامبراطورية المركزية - حوّل سورية إلى فريسة سهلة المنال للطامعين المفرس . وتطلب الدفاع عنها - كها أثبت مثال اذينة - تأسيس سلطة سورية عامة وقوية . وعلى أية حال فالأسباب الحاسمة كانت داخلية دون شك . ففي ظروف الانقلابات العسكرية المتكررة والصراع على السلطة بين الجيش والسينات . وعصيان الجند تصبح السلطة المركزية المطلقة الممثل الوحيد للنظام في هذه الفوضي . وعليها بالتالي أن تحقق المصالح الحيوية للارستقراطية التجارية - الحرفية ومالكي الأراضي . وفي هذا السياق تستحق اهتهام خاصاً الرواية التي تحكي قصة خيانة مارياد لانطاكية وتسليمها إلى شابور تستحق اهتهام خاصاً الرواية التي تحكي قصة خيانة مارياد لانطاكية وتسليمها إلى شابور

الأول بعد أن أرشده إلى الطريق الذي يوصل الى داخل المدينة . فعندما اقترب شابور من انطاكية غادرتها الارستقبراطية المحلية هاربة في اتجاهات مختلفة وفي نفس الوقت انتظرته الجماهير الأساسية آملة منه تغيرات نحو الأحس . ولا يخفى على أحد هنا أن أساس هذه الأحداث هو الصراع الاجتماعين داخل المدينة . فليس من قبيل الصدفة أن تصل ملاحقات المسيحيين ، الذين وقفوا ضد سياسة ديتسيي وف اليريان المالئة للارستقراطية إلى سووية نفسها . ففي عهد ديتسي هلك في السجن أسقف انطاكية بابيل . وقد اشتهر هذا الأخير بأنه أدخل الامبراطور - حسب بعض المصادر - فيليب العربي الى عشيرة المسيحيين . ويجب أن لانعتقد بأن هذا الأسقف كان الضحية الوحيدة لحملة القمع المذكورة . وليس من قبيل الصدفة أن يبحث كل من زنويا وفاليريان عن حلفاء لهما داخل عشيرة المسيحيين التي قبيل الصدفة أن يبحث كل من زنويا وفاليريان عن حلفاء لهما داخل عشيرة المسيحيين التي العشيرة إلى صفه سوى الأباطرة الذين استخدموها كقاعدة أمينة وقوية لحفظ النظام العشيرة إلى صفه سوى الأباطرة الذين استخدموها كقاعدة أمينة وقوية لحفظ النظام والتخفيف ، إلى هذا الحد أوذاك من حدة الصراع الاجتماعي وقد كان نشاط بولس السميساطى انعكاسا غير مباشر لها .

ليس غريباً إذن أن يتوج التطوّر السياسي في سوريافي القرن الثالث بتأسيس دولة اذينة - زنوبياالتي اصبحت النموذج الواقعي الأول للامبراطورية الرومانية في الشرق. لقد كانت تدمر - كتركيب حكومي - السلف الحقيقي لنظام الدومينات الذي ساد في الامبراطورية بعد بجيء ديوكليتيان الى السلطة. وكتب يفتروبي يقول أن ديوكليتيان كان وأول من أدخل الى نظام الادارة الروماني شكلاً من الحكم مغايراً للحرية الرومانية». وبذلك يكون ديوكليتيان أول من سار على خطى زنوبيا التي أقامت في قصرها طقوساً فارسية ملكية. وما يلفت نظر يفتروبي بشكل خاص هو نظام الركوع أمام الامبراطور. وهنا أيضاً لم يفعل ديوكليتيان سوى أن سار في أثر زنوبيا.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ثبات ذلك النظام ، الذي أسسته زنوبيا في الشرق وأخذ شكله النهائي على يد ديوكليتيان وخلفائه يدل على وجود قاعدة اجتماعية استطاع الاعتماد عليها .

وغني عن القول أن النتيجة الطبيعية لتطور الأحداث في هذا الاتجاه كان خضوع المدن خضوعاً تاماً للسلطة الامبراطورية - ثم القضاء تدريجياً على سيادة البوليسات وتحويل جهاز الإدارة فيها إلى جزء عضوي في جهاز الامبراطور البيروقراطي . ولكن دراسة هذه المسألة تقع خارج حدود كتابنا هذا .

### موادعن تاريخ مجتمع تدمر الإصدار الحادي عشر

Inventaire Des Inscriptions DE Palmyre (Damas, 1965)

كنا قد انتهينا من وضع كتابنا هذا عن التاريخ الإجتماعي والاقتصادي للمجتمع السوري في الفترة من القرن الأول وحتى الثالث للميلاد ضمناً عندما أطلعاني ، مشكورين كل من خ . برايسلر ( ألمانيا المديقراطية ) وأ .غ . لوندين على الاصدار الحادي عشر من « موجودات النقوش التدمرية » الذي أصدره ج . تيشيدور . ولقد جاءت المواد المنشورة في هذا الإصدار لتؤكد ، وأحياناً لتكمل الاستنتاجات التي كنا قد توصلنا إليها .

#### الفئة التابعة من سكان تدمر

النقش Inv.,X1,13 (ايلول عام ٢١٩) هو عبارة عن إهداء «إلى ذلك الذي سيبقى اسمه محجداً إلى الأبد». صاحب الاهداء شخص يدعى خيران ، « عبد » . . . بن اياد بن مساي وبعد ذلك نقرأ في النص الصيغة التالية : « لصحته وصحة أبناء سيده» (Lhywhy) ومصطلح والمعنى « عبد » وهو يتطابق تماماً مع مصطلح الستخدم في لا ثحة التعرفة الجمركية التدمرية ، ويقابله باليونانية Pais .

وغني عن القول أن هذا العبد يتمتع بوضع مادي مستقل ولابأس به . فهـ ويقيم نصباً على نفقته الخاصة .

ويحتوي الاصدار أيضاً على نقشين عبارة عن إهداء « إلى ذلك الذي سيبقى اسمه محجداً إلى الأبد » وصاحبا الإهداءين عبدان محرران . أحدهما أقامه ابنير غال عبد محرر (brthry) لسيده ليشامش بن خيران بن غالي والاخرى تاديل ، عبد محرر (brthry) لسيده باساسا بن ماين بن اركاتوس . ويؤكد النقشان على أن هذين العبدين حافظا على علاقاتها مع سيدهما السابق بعد أن تحررا من العبودية .

ويحتوي الاصدار أيضاً على ستة نقوش تأتي على ذكر « أبناء بيت » . ونقرأ في أحدها الميت الاصدار أيضاً على ستة نقوش تأتي على ذكر « أبناء بيته »(bn byth Klhwn)سوية مع صاحب البيت

### السكان الاحرار في تدمر

يحتوي اصدارج. تيشيدور على معلومات هامة جداً حول أوضاع السكان الأحرار في تدمر. فعند تقويمنا للعلاقات العائلية في هذا الوسط ينبغي أن نشير إلى النقش المدرد. فعند تقويمنا للعلاقات العائلية في هذا الوسط ينبغي أن نشير إلى النقش المدرد المدرد المرافق للنصب التي أقامها مقيم بن مقيم على شرف عدد من الأشخاص بمن فيهم مقيم والده. ويبدو أن مقيم هذا قد ولد بعد وفاة والده وما أقامة نصب له سوى اعتراف الابن بفضل والده.

ويستحق اهتهاماً خاصاً المذبح ، « الى ذلك الذي سيبقى اسمه محجداً إلى الأبد » ، الدذي أقامته علا بنت زبيدة بن عطية بن روف (Inv., X1,23 تاريخه التقريبي \_ آب عام الدي أقامته علا بنت زبيدة بن تاعارتس بن اياداي ، زوجها (b'lh) ولصحة . . . » . ويبدو أن المرأة التدمرية كانت تتمتع باستقلال اقتصادي ما حتى عندما تكون على عصمة رجل . وأخيراً يسوق لنا عدد من النقوش « فروعاً » لجماعات قبلية تربطها صلة قربي الدم .

« بني قمر » ، « بني معزيان » ، « بني خينب » ، « بني غرود » . وتتردد أسماء هذه الجماعات في عدد من النقوش ( إنظر : التنظيم الداخلي للجماعة المدينية \_المترجم ) .

# حول مسألة القبائل التدمرية الأربع.

في عام ١٩٧١ نشرت مجلة syria د. د. شلومبرجة تحت عنوان الفيلات التدمرية الأربع الأربع الربع التي تأتي الأربع الحيالة وجهة نظره لحل مسألة الفيلات التدمرية الأربع التي تأتي المصادر على ذكرها دون أن تسميها . ويخلص شلومبرجة إلى المعولات الرئيسية التالية . فالقبائل الأربع ، التي ضاعت أساؤها هي نفس القبائل الأربع التي اجتمعت واسست . يبة تدمر . ولكن شلومبرجه يلاحظ فوراً : لقد ولدت تدمر ـ تداريخياً أم خرافيا من اتحاد آريه قبائل . وعندما قامت المدينة بقيت هذه القبائل موجودة . إحداها كانت تدعى البني مريان قبائل . ويعتمد شلومبرجه في هذا الحكم على أن النقش 2015,71,396 يضم الصيغة التالية (على مايبدو أن اسم هذه القبيلة كان موجوداً في النص اليوناني لهذا النقش والـذي لم يصلنا ) palmyrenon fyles tes aytes وفي النوس التدمري \_ dy mnbny m'zyn وفي النوساني وفي النوساني النقش dy mnbny m'zyn وفي الناهس التدمري أن الشخص الـذي نحن مصدده وفي النقش ورع » من أبناء معزيان وهو في نفس الوقت مواطن المري رفي الحالة الأولى غالبا ما نصادف نصاً يونانياً لا يتطابق تماماً مع النص التدمري . وهكذا نري أن استنتاجات ما نصادف نصاً يونانياً لا يتطابق تماماً مع النص التدمري . وهكذا نري أن استنتاجات شلومبرجه لا تتفق مع النصوص .

أحد النقوش يعدد أسهاء أربع معابد أقيمت فيها أربع نصب على شرف سعداد: وفس بعل شامين ، الحرش المقدس ، اريس وعطار غاتيس SEG,XV,849 بالناعام وفس بعل شامين ، الحرش المقدس ، اريس وعطار غاتيس SEG,XV,849 بالناعات فله المعابد الأربع هي معابد القبائل الأربع نفسها ويستدرك قائلاً إنه من الممكن أن تسقط سهواً مسألة ذكر أسهاء القبائل الأربع في النقش المعني . ولكننا نعتقد أن الأمر ليس بكل هذه السهولة . فالنصب أقامتها قافلة ولهذا بالذات الم تذكر أسهاء القبائل الأربع . ولا يجوز لنا أن نغفل هنا أن عبادة زفس بعل شامين وعطار غاتيس كانت تشمل سورية كلها بينها الإله اغليبول والإله ملاكبيلا ، اللذين يجمعها شلومبرجه في معبد الحرش المقدس كانا إلهين تدمريين أما الإله اريس الذي يدغمه شلومبرجه بالإله ارتسو فهو إله عربي . وحتى الأن لم تتوفر لدينا أية معلومات حول خصوصية العبادة القبلية لهذه الآلهة . وهكذا يظهر أن المواد التي ساقها شلوم . جه لا تؤكد استنتاجاته .

يعتقد شلومبرجه أنه كانت تو دفي تدمر أربع قبائل انقسمت إلى أقسام أصغر يمدل عليها مصطلح (phd)منها حسب رأيه قمران ، متابولي ، بني معزيان وميفيني كل سا وقع مدينات وميفينات وميفينات وميفيني كل سا وقع مدينات وميفينات و

تمسين المسطلح اليونيان fyle المتخدم فقط للدلالة على القبائل المدنية . والواقع هو نفسه يستدرك أن هذا البناء معرض للسقوط حال ظهور أية معسادر تدل على أن كلمة fyle استخدمت للدلالة على جماعات أخرى . ولكن لنترك الآن مسألة ظهور معطيات جديدة ونلتفت إلى مابين أيدينا . فالمواد المعروفة لنا تدل على أن الكلمة الآر امية phd/phz قد نقلت الى اليونيانية ، دون تفريق بين الكلمتين و Phd/phz و Pl. E

أماج . ث . ميليك فيعالج هذه المسألة من وجهة نظر أخرى . فقد ضمت هذه المقائل الأربع حسب رأيه بني قمر مع معبدهم الحرش المقدس ، بني معزيان مع عبادة بعل شمين ، بني متابولي مع عبادة ارتس وعزيز وبني عطر مع عبادة عطار غاتيس . ويعيد ميليك ظهور هذه المنظومة إلى الثلاثينات من القرن الثاني كنتيجة لمنح ادريان تدمر حق الادارة الذاتية . ولكننا نؤكد على عدم وجود أية معطيات تؤكد مثل هذه التوقعات .

### حول تاريخ نقش اذينة

يافت الانتباه في كتاب ج . ث . ميليك ، الذي أشرنا إليه سابقاً ، النقش الذي أصدره ج . كانتينو عام ١٩٣١ (syria»,vol.12,1931,P.138,M17) «على شرف اذينة بن خيران بن وهب الدلات ، قائد تدمر «lyqr,dynt brhyrn whit rs dy لايزال أقدم مصدر ينقل إلينا بداية صعود عائلة اذينة . وعما يلفت النظر هذا أن اذبنه الذي كان قد أصبح قائد تدمر لم يحز بعد على لقب سيناتور .

## مواد حول تاريخ ارواد في المجلد السابع

«Inscriptions Grecqueset

Latines de la Syrie» (paris, 1970).

بعدما أصبح كتابنا هذا جاهزاً للطبع تمكنا من الإطلاع على المجلد السمايع للنقسوش الاغريقية واللاتينية التي مصدرها سورية ، وكان قد أعد للنشرج . ـ ب . ري \_ كوكي ويحتوي المجلد المذكور على ستين نقشاً من ارواد وضواحيها ، بما في ذلك اعادة اصدار النقش العظيم عن امتيازات معبد بيتوكيكي .

بين هذه الوثائق يلفت النظر النقش ، التالف ، رقم 14002 يحتوي إهداء ملكية تحققت بإرادة الآلهة . ولكن مع الأسف ، لم يبق من الجزء الذي ينص على موضوع الإهداء سوى كلمة enaytei kai ten ولكن يتبع الفراغ التدقيق الهام التالي : « مع البذور والنباتات » وهذا يعني ، دون شك ، أن موضوع الاهداء يتضمن قطعة أرض مزروعة ونت زرعها . والذي أهدى هذه الملكية هو « الشارع زفس - كرونوس » . وهكذا يتضع أن « الشارع » في ارواد المرحلة الهلنستية الرومانية - عبارة عن نواة إدارية كان باستطاعتها اتخاذ خطوات مستقلة . ويشيرري - كوكي إلى وجود نوى مماثلة في مدن أخرى - سكيفبوليس ، خطوات مستقلة . ويشيروي - كوكي إلى وجود نوى مماثلة في مدن أخرى - سكيفبوليس ، متصرفية الفيلا . كما ويبدو أنه كان قد تم شراء الأرض موضوع الإهداء من الأراضي متصرفية الفيلا . كما ويبدو أنه كان قد تم شراء الأرض موضوع الإهداء من الأراضي العامة . « الشارع » ، كها رأينا تحمل اسم الإله ولذلك ، فعلى الأرجح ، أنها سرتبطة تبنبد زفس - كرونوس بعلاقة ما . وهكذا يظهر أمامنا مصدر من مصادر ملكية المعابد للأرض - هدايا الجهاعات والاشخاص .

وإذا ماعدنا إلى التنظيم الاداري \_ السياسي في ارواد لوجدنا أنه لا يختلف من حيث الجوهر عن مثيله في بقية المدن السورية في العصر الهلنستي \_ الروماني . نصب التكريم تقيمها « المدينة » ( انظر : رقم 4006) ، « مدينة ومجلس ارواد » ( 4006رقم 4016 ) ، « المجلس والشعب ومجلس الشيوخ » ( رقم 4016 dis ) ، « المجلس والشعب ومجلس الشيوخ » ( رقم 4008 ) . تدل مقارنة هذه النصوص أن كلمة civitas استخدمت في

ارواد كرديف لليونانية epolis لنا الاعتماد أن مصطلحي demos و epolis و epolis و epolis و demos و epolis استخدما لتأدية معنى واحد - الجهاعة المدينية المستقلة التي تتمتع بحكم ذاتي ، أي « المدينة » . على صعيد آخر تدل الوثائق الواردة أن ارواد عرفت اجهزة السلطة التالية - المجلس ، مجلس الشيوخ ومن المحتمل ، الاجتهاع الشعبي . وتستحق اهتهاماً و التالية العلاقة بين المجلس ومجلس الشيوخ . ويحتوي النقش 4012على مايلي وذلك عند تعداده لمناصب الشرف التي حاز عليها المحتفى به - اريستون بن اسكلبياد : lerea و الآن من أنه لاتوجد علاقة اشتقاقية بين Kaisaros sebcylon, ton nayar khesanton Ton proboylon و Ton nayar khesan الآن من أنه لاتوجد علاقة اشتقاقية بين المجلس وعندها فقط يمكن الدمج ين مكتب المجلس وعندها فقط يمكن الدمج بين مكتب المجلس وجدس الشيوخ . أما نظام الوظائف الإجتهاعية هنا فلا يختلف عن مثيله في باقي المدن السورية . فالمصادر تسجل لنا وجود الأرخونت والكاتب ومدير شؤون الزراعة في باقي المدن السورية . فالمصادر تسجل لنا وجود الأرخونت والكاتب ومدير شؤون الزراعة واخر عن الرياضة . ومدة كل وظيفة هنا عام واحد ولكن كان يمكن أن يجدد لنفس الشخص أكثر من مرة .

وعن العلاقة بين أرواد وسلطات المقاطعة يحدثنا النص رقم 4016 bis حيث يقيم المجلس ومجلس الشيوخ نصباً تنفيذاً لقرار القنصل دوميني ليونت بروكليان . ويمكننا رسم سير العملية كهايلي : يتخذ دوميني هذا القرار كونه موظف امبراطوري وشخصية ذات تأثير ، بغض النظر عن المنصب الذي يشغله ، يصل أمر هذا القرار إلى مسامع سلطات أرواد التي تقوم بدورها باتخاذ القرار اللازم وعندها فقط يبدأ تنفيذ القرار . وعلى الأرجح أن نفس الطريقة كانت تتبع حيال القرارات الأخرى .

وتدل الوثائق المتوفرة لنا أن أرواد مثلها مثل بقية المدن السورية كانت تضم فئة من المواطنين الذين كانوا في نفس الوقت يحملون الجنسية الرومانية .

لقد كانت سلطات أرواد تكرم الموظفين الرومان دائماً وهذا ما تدل عليه النقوش 4010,4011,4009 وتدل هذه النقوش أيضا على أن أرواد قد عرفت نظام التبعيدة والباروناب .

وتعطينا النقوش التي تضمها هذه المجموعة ، وعلى وجه الخصوص تلك التي اكتشفت في ضماحي أرواد تعطينا المحانب للاطلاع على النوضع اللذي كان قبائهاً في السريف التابيع للمدينة . منها مثلاً النقش 4055 ( من ساحين ) حبارة عن عامود قرب التجمع السكاني المسمى قرية \_ الصاري . كها ويستحق اهتهاماً خماصاً النقش 4052 ( قلعة يحمور عمام المسمى قرية \_ الصاري . كها ويستحق اهتهاماً خماصاً النقش 4052 ( قلعة يحمور عمام ١٤٧ ) حيث يجري الكلام عن بناء منشأة ما على نفقة العشيرة . والمهم هنا هو ذكر ملكية العشيرة بحد ذاته مع أننا لانعرف مصدر هذه الملكية . ويشرف على تنفيذ هذا المشروع تورباخ \_ وظيفة في العشيرة عن طريق الانتخاب ولمدة ستة أشهر فقط .

### فهرس

# رقم الصفحة

| مقدمة                                                                   | ٣   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>الفصل الأول -سورية على أعتاب الاستعار الروماني .</li> </ul>    | 11  |
| <ul> <li>الفصل الثاني -تنظيم المقاطعة الرومانية في سورية .</li> </ul>   | ٤٣  |
| - الفصل الثالث -النظام الاقتصادي في المجتمع السوري في عصر البرينتسبات . | ٥٨  |
| – الفصل الرابع –البنية الاجتهاعية للمجتمع السوري القرن ١ – ٣            | 118 |
| -الفصل الخامس -المدينة السورية : الجماعة المدينية وتركيبها الاداري .    | 171 |
| - الفصل السادس -الحال السياسية للمجتمع السوري القرن ١ - ٣               | 1.1 |
| - الفصل السابع -الصراع الاجتماعي والسياسي في سورية ابان                 |     |
| أزمة نهاية القرن الثاني والقرن الثالث .                                 | 440 |
| ـ ملحق .                                                                | 709 |

يعالج هذا الكتاب مسائل البنية الاجتماعية والتنظيم السياسي المجتمع السوري في الفترة من القرن الاول وحتى الثالث للميلاد ، كما ويدرس العلاقات بيسن المدينة. \_ الدولة والسلطة الامبراطورية من وجهة نظر جديدة، ومن مواقع جديدة يجري تحليل أوضاع مختلف فئات المجتمع والواقف السياسية التي اعتمدتها ابان الازمة التي عصفت بالامبراطورية الرومانية في القرن الثالث الميلادي ،

ونشورات وفسسة «الوحدة» المحافة والطباعة والنشر بدوشق